السفير كالفرنوانب

د بلوماسي مصري





|  | <br> | <br> |
|--|------|------|
|  |      |      |
|  |      |      |
|  |      |      |
|  |      |      |
|  |      |      |
|  |      |      |
|  |      |      |
|  |      |      |
|  |      |      |
|  |      |      |
|  |      |      |
|  |      |      |
|  |      |      |
|  |      |      |
|  |      |      |
|  |      |      |
|  |      |      |
|  |      |      |
|  |      |      |
|  |      |      |
|  |      |      |
|  |      |      |
|  |      |      |
|  |      |      |
|  |      |      |
|  |      |      |
|  |      |      |
|  |      |      |
|  |      |      |
|  |      |      |
|  |      |      |
|  |      |      |
|  |      |      |
|  |      |      |
|  |      |      |
|  |      |      |
|  |      | ·    |

الصراع العربي الإسرائيلي في ضمير دبلوماسي مصري BIBLIOTHECA ALEXANDRINA مكتبة الاسكندرية

اهداءات ۲۰۰۱ حیدلی/ حسن سعد الدین حجازی الإسكندریة

956.940 5 6 cm

# الصراع العربى الإسرائيلي في ضمير دبلوماسي مصرى

السفير / طه الفرنواني

727V. - D



دار المستقبل العربي

الصراع العربي الإسرائيلي في ضمير ديلوماسي مصري / السقير طه القرنواني

۱۹۹٤ حقوق الطبع محفوظة
 الغلاف للفنان : عز الدين نجيب

الناشر : دار المستقبل العوبي ١٤ شارع بيروت • مصر الجديدة • القاهرة ج • م • ع ، ت : ٢٩٠٤٧٢٧

رقم الإيداع بدار الكتب المصرية ٩٤/١٧٥٢ الترقيم الدولى : ٢ - ٦١ - ٢٣٩ - ٢٣٩

#### المقدمة

# مصر والصراع العربى الاسرائيلي

يسعدني أن أقدم هذا الكتاب إلى شعب مصر وإلى الأمة العربية ، وإلى كل محب للسلام رافض للاستسلام، ويمثل الكتاب ذكريات عزيزة، وبعضها أليمة عن فترة عايشتها، وجدت ضرورة تقديم هذه الذكريات إلى القارئ الكريم، وهي خلاصة لمذكراتي اليومية، التي داومت على كتابتها منذ الصغر، وهي صورة أمينة ودقيقة، لمواقف عدد كبير من أبناء هذه الأمة خلال مراحل صعبة ودقيقة. وقد عشنا جميعا مسلمين ومسيحيين ويهوداً، على اختلاف مللنا ومذاهبنا وانتماءاتنا، في أمن وسلام واستقرار، طوال فترة طويلة من الزمن على أرضنا العربية الطاهرة، تسود الألفة والمحبة والتقدير، بين جميع أبناء هذه الأديان. وقد كان لعلاقات والدي الكبيرة، بمختلف قيادات الأمة العربية والإسلامية، وكذلك بقادة الجالية اليهودية في مصر، أثر كبير في معرفتي لحقائق الأوضاع بين شعوب أمتنا. وقد كانت مصر دائما ملاذا للاجئين العرب من الشرق والغرب، كما احتضنت جميع اليهود، الذين اضطروا إلى الفرار من أوطانهم في دول شرق وغرب أوربا، نتيجة للتصعب الكبير لبعض قيادات هذه الدول، الأمر الذي وصل إلى حدوث مذابح جماعية ضد اليهود، في العديد من هذه الدول. وقد كنت وزملائي من المصريين رافضين لهذه الإجراءات القمعية، وأعلنا دائما إدانتنا لها، وترحيبنا بأخوتنا من يهود الشرق والغرب، ليقيموا بيننا معززين مكرمين. وقد تجاورنا مع العديد من العائلات اليهودية، وتزاملت مع عدد كبير من الطلبة اليهود في مدارسنا المصرية ومنهم أيف جولدنبرج وألفريد مراد، ورشفنا العلم واللغات الأجنبية من عدد من أساتذتنا اليهود، ومنهم استاذي ومعلمي هارون حداد، كما كانت لقاءاتنا الرياضية مثالا للأخوة، وقد كنا نتباري مع الأندية اليهودية وأهمها نادي المكابي، وكانت علاقاتي حميمة بأفراد فرق النادي الرياضية، ومنهم زكي (زوزي) سليم هراري، والذي شارك مع فريق مصر في الألعاب الأولمبية وزاملنا في تمثيل بلدنا.

وخلال دراستي الثانوية تفجر صراع، لم نكن لنحلم في يوم من الأيام بإمكان حدوثه، خلافات على أرض فلسطين الطاهرة، بين بعض البهود المتطرفين وبين المسلمين والمسبحيين العرب، - استمعت إلى ماقام به بعض المتطرفين من المذاهب الصهيونية المتطرفة ضد أفراد شعبنا العربي. - بدأت أناقش زملائي وإخوتي من البهود المصريين، عن مغزي هذه الخلافات في فلسطين، وعن مبادئ المذاهب الصهيونية المتطرفة، وقد كان اجماع آرائهم برفضهم لهذه المبادئ، وأنهم عاشوا وسيعيشون على أرض مصر، وباقي الأرض العربية ، كاخوة مسالمين متحدين متآلفين. ولم تؤثر هذه الأحداث التي قادها التطرف الصهيوني على وحدتنا الوطنية، ودعاني هذا الخلاف، إلى مزيد من الاطلاع والقراءة، عن هذه المذاهب الصهيونية المتطرفة، ولمست فيها انحرافا شديدا ضد مبادئ

الأخوة بين المسلمين والمسيحيين واليهود العرب من جهة، وبين اليهود الصهاينة المتطرفين الدخلاء على منطقتنا وأمتنا من جهة أخرى، وتأكدت لى حقيقة هامة، وهي أن هذه العناصر ترفض السلام، وتسعى للتوسع والسيطرة على أرضنا العربية، وأنها تسعي إلى اعداد هجرات يهودية من دول شرق أوربا، لتستوطن أرضنا، ولتكون أداة طيعة تحت سيطرة هذه العناصر المتطرفة.

وقد تابعت إعداد التجمع العربي، في صورة جامعة الدول العربية، للوقوف في مواجهة هذه العناصر الصهيونية المتطرفة، ولتساند شعب فلسطين العربي مسلمين ومسيحيين ويهود، في المحافظة على أرض وطننا ولمسنا دائما بأن القادة العرب، والشعب العربي، كانوا دائما يطالبون باقرار السلام وبالعيش جنبا إلى جنب مع الأخوة اليهود العرب في أمن وسلام. وهزني يوم استمعت إلى المذابح التي تعرض لها العرب على أرض فلسطين، في منتصف الأربعينات، وما أدت إليه من بدء صراع خفّي بين عناصر الصهيونية المتطرفة وبين الشعب العربي أدي إلى اقتطاع جزء من أرض فلسطين والقدس بقرارالتقسيم عام ٤٧. وكان لمعارك ١٩٤٨ آثارها على نفسي ووطني، وأدت هذه المعارك، إلى معرفتنا بأبعاد هذا التطرف، لبعض الاتجاهات الصهيونية، بمساندة من بعض الدول الغربية، وأن هذه الدول في تأييدها لهذه العناصر الصهيونية، لم تكن لتأزرها عن إخلاص، إنما كان هدفها غرس قوة بشرية دخيلة على هذه المنطقة، مرتبطة بمبادئ توسعية، بغرض فصل المشرق العربي عن المغرب العربي، كما كانت تهدف إلى التخلص من عدد كبير من يهود أوربا، بتهجيرهم لأرض فلسطين العربية، وتهدف في نفس الوقت للتغطية على تراخي هذه القيادات الأوربية، عن المذاهب المتطرفة في أوربا، وعن المذابح التي قامت بها ضد اليهود، ومحاولة استرضاء هؤلاء القادة الصهاينة لتناسي تاريخ هذه المذابح. ورغم معارك ١٩٤٨ ، إلا أنها لم تستطع أن تؤثر على وحدتنا القومية، وعلاقتنا مع الأخوة اليهود، استمرت علاقاتنا في ظل الأخوة والمحبة، وبعد ثورة ١٩٥٢ استمرت هذه العلاقة، ولم تكن ضمن أهداف هذه الثورة - وغم ماحدث من مقاساة لها على أرض فلسطين عام ٤٨ - أي أهداف مباشرة متعلقة بامكانية تواجد صراع عربي اسرائيلي لفترة طويلة، إلا أنني قد لاحظت في نفس الوقت ماحاوله هؤلاء القادة الصهاينة المتطرفون، لادخال مصر وشعبها في صراع عربي اسرائيلي، وإجبار قادة مصر على إنهاء مرحلة الأخوة والتسامح، تمهيدا لتحقيق أهداف هؤلاء المتطرفين التوسعية، فاختلقوا مؤامرة لأفون، وقاموا باعتداءات على الأرض المنزوعة السلاح مع مصر وذلك عام ٥٤، ثم قيامها بمذابح ضد أبناء قطاع غزة، والقوات المصرية المتواجدة فيها بحجة مساعدتهم للعمل الفدائي الفلسطيني، ثم القيام بمذابح أخري في نفس الوقت، ضد جنود حرس الحدود المصريين، المسلحين وقتئذ بتسليح خفيف، واغتالوا عشرات من أبناء مصر في الصبحة والكونتلة، وقد فزعت عندما توجهت لهذه المنطقة، لأجد مدابح مشابهة وتفرق فظاعة مذابح النازي لليهود.

وبدأ الشك لديّ، يتحول إلى يقين، بأن هذه القيادات الصهيونية المتطرفة، تسعى لافتعال معركة، بل ومعارك، ضد مصر وشعبها من أجل تحقيق نظرياتها في التوسع وازداد يقيني بأهداف هؤلاء

القادة الصهاينة، عندما عينت عام ١٩٥٥ للعمل في قطاع غزة، إثر الاعتداء اللاإنساني المتجدد ضد المصريين والفلسطينيين في غزة، وأكدت القيادات الصهيونية المتطرفة باعتداءاتها نظرياتها في استمرار هذه المذابح.

ولم تمض إلا فترة قصيرة، حتى قامت اسرائيل باجتياحها لأرض سيناء المصرية في اكتوبرا ٥، لم تكن هناك أية خطورة على اسرائيل، وشعبها من أي تهديد لمصر ضدها، إنما كان الهدف التآمر مع القوى الغربية، لاحتلال أرض مصر، وضرب قواها وشعبها، ورفض أي تنمية، أوتقدم اقتصادي أُو اجتماعي لوطننا. وقد علمت - وقد كنت وقتئذ أعمل في المغرب - بالاعتداءات التي تعرض لها شعب مصر، على أرضه بواسطة المتآمرين الثلاثة، والتي استطاع القادة الصهيونيون المتطرفون أن يوجهوا ويتأمروا مع قادة من فرنسا وبريطانيا ضد شعبنا المصري حملاتهم الارهابية، ووجد شعب مصر نفسه، في وسط حملة عدائية عاتية، يخطط لها قادة التطرف الصهاينة، تسعى لاستمرار الاحتلال الأجنبي لأرضنا. وانتهزت هذه القيادة، هذا الاعتداء الثلاثي، وبروز اتجاه جديد، ولأول مرة، تجاه أخوتنا اليهود المصريين لتقوم بحملة موسعة ومنظمة لإرغام يهود مصر بالهجرة إلى اسرائيل مباشرة أو غير مباشرة، تنفيذا لمخططاتها الصهيونية. وشعر كل مصري أنه في حالة دفاع شرعي ضد استعمارصهيوني، يقوده قادة صهاينة متطرفون لاينتمون إلى وطننا العربي، ولا يرتبطون بأي مذهب ديني يهودي عرفناه على أرضنا العربية، وأن غرض هؤلاء القادة، تفجير المزيد من الخلافات والمآسى، بين شعب مصر والشعب العربي وبين اخوتنا من اليهود المصريين والعرب، خدمة لأغراض الصهيونية المتطرفة العالمية. وقد كان علينا أن ندرس ونعلم المزيد عن أهداف هؤلاء القادة الصهاينة، وأن نواجهها بكل قوانا، وأن نعمل على كشفها، وأن ندعم قوانا العسكرية، دفاعا عن وطننا وشعبنا، وأن نزيد من كفاءتنا الاقتصادية لمواجهة الضغوط الأجنبية، وأن نحصل على المزيد من الثقافة والتعليم، لنصل إلى أهدافنا، من أهمية مواجهة التطرف الدخيل بمزيد من قوانا لنحقق التوازن في الصراع العربي الاسرائيلي، الذي يؤدى لتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة، وأن يؤدي ذلك إلى عودة المحبة والوثام بين أفراد شعبنا العربي من مسلمين ومسيحيين ويهود.

واذكر خلال صفحات هذا الكتاب ماقمت به وعدد كبير من زملائي المؤمنين بهذا الخط الوطني والقومي على مر السنين، وأشير في مذكراتي لأبعاد هذا الصراع أثناء عملي ومقابلاتي في العديد من دول العالم (المغرب - الجزائر- تونس - ليبيا- السودان - لبنان- سوريا - الأردن - السعودية- اليمن - ودول الخليج- العراق، والأجنبية ومنها اليونان وقبرص وفرنسا وسويسرا)، وكذلك في الدول الأفريقية العديدة.

وبزيارة الرئيس السادات للقدس٧٧، تحددت مرحلة جديدة للصراع العربي الاسرائيلي تسعى إلى إنهاء الصراع العسكري، والبدء في إيجاد سلام شامل ودائم في المنطقة، وقد كنت أعلم بأن التطرف الصهيوني، يرفض هذه المرحلة، ويتمني استمرار الصراع العسكري لصالح بقائه ووجوده onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وكنت أتمني من القادة العرب، أثناء وبعد هذه الزيارة، أن يجلسوا سويا وبتدارسوا بهدوء وإمعان الموقف العربي، من خلال مرحلة من الصراع العسكري، استمر حوالي الثلاثين عاما، إن ينسقوا مواقفهم السياسية والدبلوماسية، للوصول لمرحلة جديدة، لا تعطي التطرف الصهيوني الأداة للوصول لتفرقتنا والانتصار علي إرادتنا العربية الموحدة، إلا أن الخلافات العربية قد تفاقمت، والاتهامات الخطيرة، بين القيادات العربية قد تبودلت بعنف، وشعرت بأن الزمام قد انفلت، وأن القادة الصهاينة المتطرفين سيحققون أغراضهم، وكنت أعلم تماما أن هؤلاء القادة، ضد السلام الشامل والعادل، وأن أي تنازلات يقدمونها، يعلمون أنها تؤدي إلى مزيد من الفرقة العربية، وأنهم لن يلتزموا بأي اتفاق أو تعهد، إذا تعارض مع أهدافهم التوسعية. وقد ساءني أنه خلال هذه المرحلة من الصراع، بدأت علاقات قاترة ليس بين القادة العرب فحسب، بل بين شعوب هذه الأمة العربية، وبدأ التمزق الذي لايؤدي إطلاقا لحل سياسي القادة العرب فحسب، بل بين شعوب هذه الأمة العربية، وبدأ التمزق الذي لايؤدي إطلاقا لحل سياسي شامل وعادل، إنما يؤدي إلي فرض شروط علينا وحاولت وزملائي جاهدين ايقاف هذا التردي أثناء العربية، وقد كانت منامبة لمحاولة فتح صفحة جديدة بتولي الرئيس مبارك رئاسة الجمهورية ومحاولته العربية، وقد كانت منامبة لمحاولة فتح صفحة جديدة بتولي الرئيس مبارك رئاسة الجمهورية ومحاولته ايجاد علاقات قوية مع قادة وشعوب الأمة العربية، وقد بادرت وزملائي إلى المساهمة في تحقيق هذه العلاقة، ليس من منطلق ضعف، إنما من منطلق قوة وأخوة وتقدير متبادل.

وتساءلت بعد قيامي بعملي كمدير لشئون فلسطين، ورئيس اللجنه المصرية العليا الفلسطينية، مع زملائي الدبلوماسيين بوزارة الخارجية، هل يمكن الوصول لحل سياسي شامل، في ظل هذه الظروف الصعبة، والتي تحاول القيادات الصهيونية المتطرفة فرض أفكارها التوسعية؟ وقد كانت الإجابة بالنفي خلال هذه المرحلة، إذ أنه لإمكانية ايجاد حل وسلام شامل وعادل في المنطقة، كما علمتنا أحداث التاريخ، فإنه يجب أن يسود توازن استراتيجي عربي اسرائيلي، يشمل القوي السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وأنه لإمكانية الوصول لذلك السلام، يجب أن يتهيأ أبناء الأمة العربية والأخوة اليهود إلى تقبل هذا السلام عن قناعة أكيدة، وأن يعلم أخوتنا اليهود أن الشعب العربي، والأخوة اليهود أن الشعب العربي، وعادل في المنطقة يستفيد منه الجميع، ويعود السلام والمحبة بين شعبنا، مسلمين ومسيحيين ويهود، إلى سأبق أيامه، بعيدا عن أي تأثيرات لأي قوي متطرفة، لا ترمي إلا إلى تحقيق مصالحها الشخصية على حساب مصلحة الشعب جميعه.

ولذلك أقدم كتابي بعد قراءاتي آلاف الكتب عن الصراعات عامة، وعن الصراع العربي الاسرائيلي خاصة. ومن واقع مذكراتي وأبحاثي والمستندات الدولية والعالمية التي أطلعت عليها والتي بلغت أكثر من مائة ألف مستند ألخصها جميعا في صورة مبسطة، أقدمها للقارئ العادي وللقارئ المتخصص، وأشير إلى مرفقات عن هذا الصراع فقد تكون مفيدة للقارئ، وقد كنت أود أن أصدر كتابي في عام ١٩٨٦، إلا أن وجود خلافات عربية وقتئذ، قد جعلني أؤجله، حتى لايظن بعض

الأخوة، بأني أقدم دور مصر في الصراع العربي الاسرائيلي، لأطالب بحقها ودورها في علاقات عربية طبيعية وقوية، ثم أجلته لعام ١٩٨٧ وإذا بأحداث المجلس الوطني الفلسطيني بالجزائر وتفجر الانتفاضة، تضطرني إلي تأجيله لعام آخر إلا أن أحداث عام ٨٨ قد تلاحقت، واضطراري لترك عملي الرسمي كمدير لشئون فلسطين وكرئيس للجنة العليا المصرية لفلسطين، مما جعلني أؤجل، ثم أحداث العراق والكويت وعودة الخلافات العربية وجدت ألا أصدر هذا الكتاب إلا بعد مرحلة من المفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف، تشارك فيها الدول العربية واسرائيل، وأتمني أن نصل إلى السلام الشامل والعادل والدائم.

مصر والصراع العربي الاسرائيلي، هذا هو قدر مصر ومستقبل أمتها، وعلى شعب مصر خاصة، والشعب العربي عامة، وعلى الشعب اليهودي الوطني كذلك، أن يعلم حقيقة هذا الصراع، ومصلحة جميع أطراف المنطقة في هذا السلام، في ظل علاقات أخوية تربط بين شعوبنا، ودون أن ننقاد إلى توجهات أجنبية، قد تري أن من مصلحتها استمرار هذا الصراع لصالحها.

واختتم كلمتي بأنني قد أري أن الوقت قد حقق نوعا من التوازن الاستراتيجي، في الصراع العربي الاسرائيلي، خاصة بعد تفجر الانتفاضة الباسلة واستمرار تأججها.

وأنه يمكن من خلال محادثات ثنائية، تتركز أساسا على القضية الفلسطينية الاسرائيلية، وبتأييد من جميع القوي المحبة للسلام، أن نصل لهذا السلام الشامل والدائم، على أن يكون قرارنا ضرورة إبتعاد قادة التطرف عن فرض آرائهم على السلام، وأن يكون هدف الشعوب وقادتها الراغبون في السلام، هو تحقيق آمال أجيالنا الصاعدة، في الاستقرار والتنمية، والعمل والإخاء، من أجل مستقبل أفضل بإذن الله.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

.

الباب الأول من تأسيس جامعة الدول العربية حتى حرب ١٩٤٨ Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

خلال هذه المرحلة، دفعتنى نشأتى فى الجو العربى الإسلامى، للإنضمام لمسيرة القوى الوطنية، مع عدد كبير من زملائى وأصدقائى الذين نشأوا في ظروف مماثلة، متمسكين بوطننا العربى، مقتدين بتعاليم الدين الإسلامى، مع ترابطنا التام بأخوتنا الأقباط والمسيحيين المصريين، وكذلك باليهود المصريين الذين زاملونا في دراساتنا وشاركونا نشاطنا الرياضى والاجتماعى، في جو من الألفة والمودة والاخوة والصداقة، بعيدا عن التعصب والعنصرية.

وقد تابعنا، كمجموعات مصرية تؤمن بالخط العربى تطور الأحداث في منطقتنا العربية، وسأشير لهذه المجموعات، في سطور هذا الكتاب، بصيغة الجمع للتعبير عن آرائهم واتجاهاتهم. كما سأشير إلى مواقفي الشخصية في سطور أخرى باعتبارى فردا في هذه الأمة العربية يحاول التعبير عن إرادتها.

وبدأنا في قراءة تاريخ ثورات التحرر في العالم وخاصة في وطننا العربي، وساهم عدد كبير من أساتذتنا الأفاضل، توجيهنا في دراساتنا العربية، مما أدى إلي معرفة عميقة بتاريخ أمتنا. محاولين الاقتداء بقادتها وأبطالها في تصرفاتنا وأعمالنا. وشكلنا في السنوات النهائية من دراستنا الثانوية لجان الطلبة بالمدارس الثانوية المرتبطة بلجان الطلبة في الجامعة المصرية. وقد سعدنا كقيادات لطلبة الثانوي باتفاقنا على خط سياسي وطني وقومي موحد، بعيدا عن أي تأثير لأي حزب سياسي معين، وبدأت اهتماماتنا الوطنية تتجه إلى ضرورة تحقيق جلاء القوات البريطانية عن مصر ووحدة وادى النيل وبدأنا نربط ذلك بقضايا أمتنا العربية وموقفها من الصراع العربي الاسرائيلي.

وقد بدأت منذ الاربعينيات طريقا طويلا لتحقيق التضامن العربى فى مواجهة الصراع العربى الاسرائيلى، نتيجة لارتباطى بعدد من القادة العرب أصدقاء أبى ولتزاملى مع عدد من الأخوة العرب فى دراساتنا لنتعرف على حقيقة هذا الصراع وارتباطه بالصراع الوطنى مع الاستعمار والقوى الأجنبية واستطعنا أن نتجمع فى مجموعات مصرية عربية تؤمن بمصر وبالخط الوطنى والقومى، وبدأنا نعى أهمية وحدة الأمة العربية فى مواجهة المخاطر التى نتعرض لها، وكان لتوقيع مصر وريادتها لتأسيس جامعة الدول العربية وإعلان ميثاقها وبروتوكول فلسطين، أثره علينا لتعبئة جهودنا لصالح الأمة العربية، ولصالح شعب فلسطين، في مواجهة الصراع الذى بدأ منذ سنوات ثم تطور ليمثل خطورة على هذه الأمة. ورغم إيماننا بالسلام الشامل والعادل الذى يضم المسلمين والمسيحيين واليهود، على أرضنا العربية، ورغم أمالنا العريضة فى أن يترتب على المؤتمرات العديدة واللجان المختلفة، كمؤتمر فلسطين عام ٢٠ نتائج لاقرار السلام الشامل، إلا أننى شعرت وزملاتى بأنه رغم علاقاتنا بيهود مصر الذين ساندوا مواقفنا، فإن التطرف الاسرائيلى، قد استطاع أن يفجر المنطقة، خاصة بعد استطاعته بتأييد من بعض دول الغرب والشرق، الحصول على قرار التقسيم ١٨١ لسنة ٤٧ باقامة الدولتين العربية واليهودية لتتصاعد والشرق، الحصول على قرار التقسيم ١٨١ لسنة ٤٧ باقامة الدولتين العربية واليهودية لتتصاعد والشرق، الحصول على قرار التقسيم ١٨١ لسنة ٤٧ باقامة الدولتين العربية واليهودية لتتصاعد والشرق، الحصول على قرار التقسيم ١٨١ لسنة ٤٧ باقامة الدولتين العربية واليهودية لتتصاعد

inverted by Till Combine - (no stamps are applied by registered version

بعدئذ حدة الصراع العربى الاسرائيلى، خاصة بعد مذابح العصابات الصهيونية ضد عرب فلسطين فى دير ياسين وغيرها، وعندئذ بدأنا نتأكد من حتمية الصراع ضد هذا الارهاب، حماية لأمتنا ومستقبلها، إلى أن تفجرت أحداث عام ١٩٤٨ وتضمنت تدخل القوات العربية لحماية الشعب الفلسطينى على أرضد العربية فى مواجهة تطرف القادة الاسرائيليين.

تأسيس جامعة الدول العربية ومواجهة الاستعمار الصهيوني٢٢ مارس ١٩٤٥

تابعت وزملاتي، كقيادات لطلبة الثانوي إنشاء جامعة الدول العربية، وقد كان التحرك الرسمي المصري لذلك تعبيرا عن اتجاه شعبي مصري. وبدأ العمل الرسمي المصري ببيان لرئيس الوزراء مصطفى النحاس في البرلمان المصري ألقاه محمد صبري أبو علم وزير العدل في ٣٠ مارس ١٩٤٣، وقد أخطرني والدي وكان عضوا بمجلس النواب بالمناقشات التي حدثت نتيجة لطرح هذا الموضوع وبإجماع النواب والشيوخ على ضرورة قيام الجامعة العربية لتواجه جبهة الاستعمار والصهيونية... وقد قابلت الوزير أبو علم مع والدي بعد يومين وقد عبر عن آرائه باخلاص ووطنية في ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية لمواجهة التطرف الصهيوني في فلسطين، باخلاص ووطنية ألى منطقتنا العربية . وتابعنا اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر العربي لجامعة الدول العربية ألى اللجنة في سبتمبر ١٩٤٤ موروك الاسكندرية لإنشاء جامعة الدول العربية وقرارها الخاص بفلسطين، والذي يؤكد حقوق عرب فلسطين وتحقيق حقوقهم العادلة.

وقد كان لنا لقاءات هامة مع أعضاء هذه اللجنة، وقد قام عدد منهم بشرح خطورة الهجرة البهودية على فلسطين والأمة العربية وأهمية تحقيق الوحدة العربية للوقوف في مواجهة التطرف الصهيوني، إلى غير ذلك من الموضوعات القومية... وبدأت منذ هذه اللقاءات وكذلك أعضاء لجان الطلبة، في الاطلاع على مزيد من المعلومات الخاصة بالقضايا العربية عامة والقضية الفلسطينية خاصة، حيث اتضح لنا خطورة الاستعمار الصهيوني الجديد ضد كل جزء من الوطن العربي، واتفقنا على خطنا السياسي العربي الموحد وعلى تأييد القضايا العربية.

وقد تابعنا بعدئاً ترقيع ميثاق جامعة الدول العربية في ٢٧ مارس ١٩٤٥، حيث اجتمع المؤتمر العربى العام بالقاهرة برثاسة رئيس وزراء مصر محمود قهمى النقراشى، ووقع ممثلو الدول العربية على الميثاق والذي أرفق به بروتوكول عن فلسطين مرفق

ثم تابعنا قيام مصر بدور رئيسى فى الدفاع عن القضية الفلسطينية، وذلك بتصميم ممثلها الدكتور عبد الحميد بدوى أثناء صياغة ميثاق الأمم المتحدة على حق الشعوب في تقرير مصيرها. وقد وقع على الميثاق فى ٢٦ يونيو ١٩٤٥ وتضمن الحقوق الأساسية للإنسان، والتسوية في الحقوق بين الشعوب ، وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها وتعزيز احترام حقوق

الإنسان ...

#### مؤتمر القمة العربي بانشاص مايو ١٩٤٦

وأبدينا اهتماما كبيرا بانعقاد أول مؤتمر قمة عربى فى انشاص فى مصر في ماير ١٩٤٦ حيث تاقش موضوع الصراع العربى الاسرائيلي، وأكد المؤتمر فى بيانه الختامى أن القضية الفلسطينية هى قضية العرب جميعا، وبضرورة الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني..

وقد استمر موقفى، بعد حصولى على الثانوية العامة فى يونيه ٤٦، على ضرورة المشاركة الفعالة مع زملاتى فى تحقيق التضامن العربى ومواجهة التطرف الصهيونى، ولذلك قررت الالتحاق بكلية الحقوق، رغم محاولة بعض الزملاء اقناعى بالالتحاق بالكلية الحربية والتلويع باغراءات عديدة لهذا الالتحاق، علما بأن منزلى كان في مواجهة الكلية الحربية في كوبرى القبة، إذ كنت لا أثق اطلاقا وقتئذ في امكانية قيام الجيش المصرى بأى دور للتحرير خاصة بعد حادث ع فبراير ٤٤.

وبالتحاقى بجامعة القاهرة عام ٤٦ بدأنا ننظم صفوفنا، وانتخبت بعدثذ وكيلا لاتحاد الطلبة مما أدي لتعرفي على عدد كبير من الزملاء..

## مؤتمر فلسطين بلندن .. سبتمبر ١٩٤٦

وتابعت وزملائي من طلبة الجامعة المصريين والعرب، مؤتمر فلسطين بلندن والذي عقد في سبتمبر ١٩٤٧ بمشاركة ممثلي الدول العربية والوكالة اليهودية، وقد فشل المؤتمر في الوصول إلى تسوية نظرا لمحاولة فرض التطرف الصهيوني لآرائد على المؤتمر. وقد ألقى ممثل مصر في المؤتمر الدكتور عبد الرزاق السنهوري كلمة مصر، وأشار فيها إلى التطرف الصهيوني ومحاولة التوسع على حساب الأمة العربية. و،قد تاقشته وزملائي باعتباره استاذا بكلية الحقوق وأحد أعمدة القانون الدستوري والدولي في المنطقة عن انطباعاته عن المؤتمر. وقد أخطرنا السنهوري بأنه رفض مقترحات الخبراء البريطانيين والأمريكيين والتي تطالب بتقسيم فلسطين إلي أربع مناطق، عربية ويهودية والنقب والقدس وبالسماح بقبول المزيد من المهاجرين اليهود، إذ أن هذه المقترحات ستساعد على هجرة اليهود لفلسطين بلا حدود، مما يؤدي للتوسع والوثوب على المنطقة العربية الفلسطينية ثم على البلاد العربية المجاورة، وبذلك يتحقق البرنامج الصهيوني وتصبح الدولة اليهودية مركز تهديد خطير للبلاد العربية المجاورة... وأضاف بأن على الأمة العربية أن تتحرك لمواجهة هذا الخطر الصهيوني وأن على كل فرد من الشعب العربي أن يعلم بأن مخاوفنا حقيقية وليست وهمية.. وأكد لنا السنهوري أن فلسطين دولة عربية ينبغي إنها ء الانتداب عليها واعلان استقلالها مثلما حدث للعراق والأردن وسوريا ولبنان، ودعانا إلى اجراء دراسات قانونية

وسياسية وأكد حن الأمة العربية والشعب الفلسطينى فى حربته واستقلاله ودعانا للعمل لمواجهة الصراع العربى الاسرائيلى، كما التقينا بالأستاذ عبد الرحمن عزام الأمين العام لجامعة الدول العربية والسفير السابق بالخارجية المصرية، وكنت على علاقة صلاقة وأخوة مع عدد كبير من شباب عائلته، وناقشنا رأيه عن المؤتمر، فأكد أن المقترحات البريطانية والأمريكية ترمى للسماح لمئات الآلاف من اليهود بالهجرة لفلسطين وفقا لإلحاح الرئيس الأمريكى ترومان، وأن هؤلاء المهاجرين معظمهم مجندون خصيصا للقتال، وأن أمن البلاد وسلامها يقتضى إيتان هذه الهجرة... وأن هذه المشاريع الغربية لأغراض سياسية ترمى لإنشاء وطن قومى يهودى يضم فلسطين كلها وقد يضم بعد ذلك شرق الأردن... وبسؤالى له عن إمكانية أن تحقق هذه المقترحات فلسطين كلها وقد يضم بعد ذلك شرق الأردن... وبسؤالى له عن إمكانية أن تحقق هذه المقترحات وألمة دولة فلسطينية مستقلة، أجاب بأنه يتمنى ذلك، إلا أن معرفته لأبعاد التوسع الصهيوني، تزكد أن المطلوب إقامة دولة يهودية صهيونية ومنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وأن يجبر العرب على الهجرة من فلسطين ليحل محلهم المهاجرون اليهود وذلك يمثل أكبر خطورة على الأمة العربية والإسلامية...

وعندما أتذكر أحاديث هؤلاء القادة العرب، أجد أن تنبؤاتهم كانت على صواب وأن آراءهم الحكيمة هي الآراء التي يجب أن نتمسك بها ونعمل على التقاني في سبيلها...

الدورة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة ٢٨ إبريل ١٩٤٧

وتابعنا انعقاد هذه الدورة واعمائها، وقد شكلت " لجنة الأمم المتحدة الفلسطينية من ١١ دولة للتحقيق في مسائل مشكلة فلسطين والترصية للحلول للورة الجمعية المامة في سبتمبر ١٩٤٧ وقامت هذه اللجنة بزيارات لفلسطين وبعض الدول العربية، كما قامت بزيارة لمعسكرات المهاجرين اليهود في أوربا، الأمر الذي دعا القيادات العربية إلي إخطار الأمم المتحدة بعدم عدالة الربط بين قضية المهاجرين اليهود في أوربا وبين قضية فلسطين، إذ أن ذلك عائلات يهودية قادمة من بولندا وتشيكرسلوفاكيا أثناء عودتنا بالسفينة اليونانية من بطرلة العالم عائلات يهودية قادمة من بولندا وتشيكرسلوفاكيا أثناء عودتنا بالسفينة اليونانية من بطرلة العالم للجامعات في فرنسا في يوليو ٤٧، وقد أشار المهاجرون اليهود بأنهم يغادرون بلادهم الأصلية بناء على اغراءات كبيرة تقدمها لهم الوكالة البهودية، ووعود لهم بمساكن في فلسطين وتدبير أعمال تحتق لهم العيش في رفاهية وأمن ورخاء على أرض الأجداد، وأنهم لن يواجهوا أي مشاكل في دخولهم فلسطين أو في توطينهم على أرضها، وقد ناقشتهم بعدم صحة هذه الوعود، وأنهم سيقومون باحتلال أرض غيرهم... إلى غير ذلك من الحجج، إلا أنهم اشاروا بأنهم يسمعون هذه اليقومون باحتلال أرض غيرهم... إلى غير ذلك من الحجج، إلا أنهم اشاروا بأنهم يسمعون هذه الآراء لأول مرة، وأنهم لن يستطيعوا تغيير اتجاههم..

وقدمت لجنة فلسطين تقريرها للجمعية العامة يتضمن الموافقة على انهاء الانتداب ومبدأ

الاستقلال وأوصى غالبية أعضاء اللجنة بتقسيم فلسطين لدولة عربية وأخرى يهودية وأن يكون لمدينة القدس وضع دولى واقترحت خطة أقلية اللجنة (ايران- الهند- يوغوسلافيا) إقامة هيكل فيدرالي يضم الدولة العربية والدولة اليهودية وتكون القدس عاصمته.

## قرار التقسيم ۱۸۱ لعام ۱۹٤۷ .. ۲۹ نوفمبر ۱۹٤۷

وأبديت وزملائى اهتماما بمناقشات الجمعية العامة لتقرير لجنة فلسطين ... وقد علمنا بممارسة بعض الدول الغربية ضغوطا على بعض الوفود فى الأمم المتحدة للموافقة على التقسيم. وقد صدر بالفعل قرار الجمعية العامة بذلك وبإنها الانتداب وبتحديد الحدود بين الدولتين والقدس الدولية، وبالدعوة لتشكيل الدولة العربية والدولة اليهودية فى موعد لايتجاوز أول اكتوبر ٤٨. واتخذ القرار بأغلبية ٣٣ صوتا مقابل ١٣ وامتناع ١٠ أعضاء عن التصويت، وكانت الرلايات المتحدة والاتحاد السوفيتي من أبرز المؤيدين للتقسيم... وقد رفضت مصر والدول العربية خطة التقسيم على أساس انتهاكها لميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على حق الشعوب في تقرير مصيرها، وأكدت رفض تقطيع أو تجزئة فلسطين، ومنح جزء منها لمن لايستحق.

وقد ناقشت وزملائى، اساتذتنا من رجال القانون والسياسة، الوضع القانونى لقرار التقسيم فأشاروا إلى تناقضه مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان إذ ينص الميثاق فى المادة الأولى على " احترام المبدأ بالتسوية فى الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها" .... "وعلي تعزيز احترام حقوق الإنسان " وأشاروا بأن أهم حق للإنسان هو حقد في تقرير مصيره.. وأوضحوا أن الجمعية العامة قد تجاوزت سلطاتها كلية بعدم مراعاة مبدأ تقرير المصير، وأن قرار التقسيم فرض رغم رفضه من الغالبية العظمى لسكان فلسطين، كما أن قرار التقسيم يقضى بكيان منفصل للقدس تحت نظام دولي خاص، وهذا ما يخالف الواقع والتاريخ، إذ أن القدس مدينة عربية إسلامية خاضعة للدولة الفلسطينية

وقد نظمنا - كقيادات للطلبة في الجامعة - ندوات ومظاهرات طالبنا فيها باستقلال فلسطين ورفض الهجرة والاستيطان الصهيوني، ورفض اقتطاع جزء عزيز من أرض فلسطين العربية، لتهبه مجموعة من الدول الاستعمارية في الأمم المتحدة للصهيونية العالمية لتقام عليها دولة اسرائيل كركيزة للتوسع الاستعماري في المنطقة العربية .

وبدأنا في اتصالات مع عدد من القيادات الفلسطينية والعربية المؤيدة للقضية الفلسطينية وسافر عدد منا إلي فلسطين حيث اطلعوا على حقيقة خطورة الموقف... والتقينا في القاهرة مع فوز الدين القاوقجي القائد العام للثورة العربية في فلسطين ومع الحاج أمين الحسيني وعدد من قيادات فصائل الجهاد المقدس وضباط الجيش الأحرار كالشهيد احمد عبد العزيز وقادة التنظيمات السياسية في مصر المؤيدة للقضية الفلسطينية والقادة المطالبين بالجهاد في سبيل

ted by lift Combine - (no stamps are applied by registered ve

نصرة القضية الفلسطينية، والذين التحقوا بعدئذ مع فصائل المقاومة داخل فلسطين، وقد أعربنا عن مشاركتنا لهم في هذا الصراع وتأييد شعب مصر لهم... كما أجرى بعض اليهود المصريين لقاءات معنا وأعلنوا جميعهم تنديدهم بمواقف القيادات الصهيونية على أرض فلسطين، واتهموها بأنها تعمل لتدمير الصداقة بين اليهود والذين احتصنهم العرب بعد المذابح ضدهم في أوربا وبين العرب الأصدقاء، وبأنها تعمل لتدمير المنطقة .

الارهاب الصهيوني في فلسطين ومذبحة دير ياسين ٩ أبريل ١٩٤٨

ورفضت وزملائى موقف بريطانيا بتخليها عن جميع التزاماتها فى فلسطين إثر قرار التقسيم مما أدى إلى اجتياح موجة من الارهاب الصهيونى المسلح فى فلسطين على مسمع من الجيش البريطاني المرابط فيها... وهدف هذا الارهاب" إجبار العرب العزل من السلاح على الفرار من وطنهم تاركين أموالهم وممتلكاتهم نهبا للصهيونية..

وقامت العصابات الصهيونية المسلحة - ومعظمها كانت ضمن تشكيل الفيلق اليهودى بالجيش البريطاني- بتنفيذ المخطط الصهيوني الذي دعت إليه الحركة الصهيونية، والذى يقضى بجعل فلسطين وطنا للشعب اليهودى وإجبار عرب فلسطين على الهجرة للأقطار العربية المجاورة وققا لبرنامج هرتزل للمؤتمر الصهيوني الأول ببازل ١٨٩٧.

وأدان شعب مصر هذه المذابح الصهيونية خاصة مذبحة دير ياسين في ٩ ابريل ٤٨ رهى قرية عربية آمنة في ضواحي القدس، فوجئ سكانها بمكبرات الصوت الصهيونية تدعو الأهالي لإخلاء القرية، ثم قامت العصابات الصهيونية بذبح الشيوخ والنساء والأطفال فقتلت أكثر من ما ما من وخمسين قتيلا خلاف الجرحي.

ومازلت أذكر كلمات مناحم بيجين رئيس عصابة الأرجون ورئيس وزراء اسرائيل والحائز على جائزة نوبل للسلام" أى سلام اا" في كتابه "الثورة" عن هذه الملبحة فيقول: "سيطر الرعب على عرب أرض اسرائيل نتيجة لمذبحة دير ياسين، وبدأوا يفرون هلعا وخوفا، فقد كان لها من الأثر مايساوى ست كتائب من الجنود، فسقط العديد من القرى بعد ذلك بعد أن كا نت تصد كل هجوم إسرائيلي خاصة القرى المشرفة على الطريق الرئيسي للقدس، ويسقوطها استولت الهاجاناه على "القسطل" وأمكن فتح الطريق للقدس. كما صرح بأن الوكالة اليهودية كانت تعلم بأدق التفاصيل لخطة دير ياسين، كذلك اعترف غيره من زعماء التطرف في اسرائيل بهذه المذابح، ومنهم دافيد بن جوريون ومناحم بيجين واسحاق شامير.. وبرروها بأن هذه المذابح كانت بغرض العمل على احتلال أكبر قدر من الأراضي، عربية ويهودية، خلال فترة الانسحاب البريطاني وفقا لخطة عسكرية شاملة أكبر قدر من الأراضي، عربية ويهودية، خلال فترة الانسحاب البريطاني وفقا لخطة عسكرية شاملة خلال هذه المفترة، وأكدنا رفضنا للإرهاب الصهيوني على أرض فلسطين، وطالبنا الشعب خلال هذه المفترة، وأكدنا رفضنا للإرهاب الصهيوني على أرض فلسطين، وطالبنا الشعب

الفلسطينى بالتمسك بأرضه وعدم ترك دياره، إلا أن المذابح الصهيونية كانت تفوق كل تصور أو إرادة للتمسك بالأرض، وأجبرت ٢٧٦ألف مواطن فلسطينى على الفرار، وهذا العدد يمثل وقتئذ نصف سكان فلسطين.

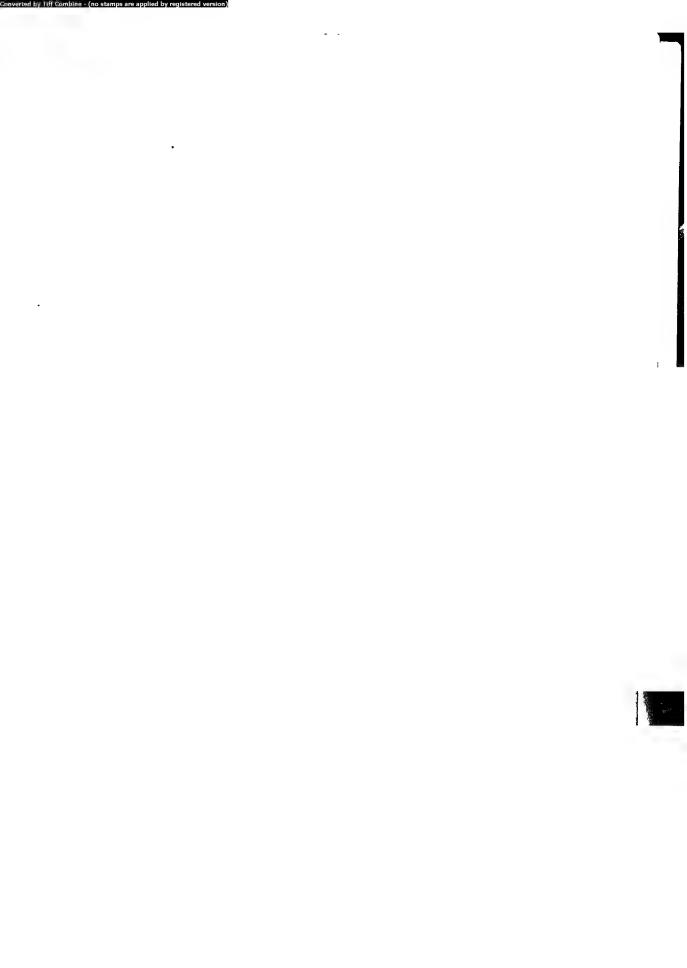

الباب الثانى من حرب ١٩٤٨ حتى قبل حرب ١٩٥٦ Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

•

•

•

1

•

امتازت هذه المرحلة من الصراع العربى الاسرائيلى، ببداية تضامن عربى فعال لمواجهة اعتداءات التطرف الاسرائيلى ضد الأمة العربية، وقامت الدول العربية المستقلة وقتئذ، بدخول أرض فلسطين العربية لمساندة شعب فلسطين ضد المذابح التي يتعرض لها من العصابات الصهيونية، بعد صدور قرار التقسيم مهاشرة، هذا القرار الذي لم تحترمه هذه العصابات، واستمرت في ارهابها للشعب العربي الفلسطيني، كما قامت باحتلال المزيد من الأرض المخصصة للدولة العربية الفلسطينية وفقا لقرار التقسيم.

وتايعنا مواقف عدد من الدول الأجنبية، في تحيزها ضد الدول العربية، وممارستها الضغط على مجلس الأمن لاصدار قراراته بايقاف اطلاق النار، التزم العرب بها، ولم يلتزم التطرف الاسرائيلي بقرارات ايقاف اطلاق النار، فقام خلال هذه الفترة بالحصول على الأسلحة الجديدة، وبالتوسع من جديد على حساب الأرض العربية. وحاولت الأمم المتحدة بقرارها بعودة اللاجئين الفلسطينيين عام ١٩٤٨ والبالغ عددهم نصف الشعب الفلسطيني، اقرار العدالة الدولية، إلا أن اسرائيل رفضت القرار وقد وافق التطرف الاسرائيلي بعدئذ، على عقد اتفاقيات هدنة رودس عام ١٩٤٩ بعد أن استنفد أغراضه، إلا أنه سارع بعدئذ بنقض هذه الاتفاقيات، وضم المناطق المنزوعة السلاح المحددة في اتفاقيات الهدنة، إلى أراضي اسرائيل.

حاولت مصر بعدئذ، مع الدول العربية، الوصول إلى سلام شامل وداثم وعادل، على أمل إنهاء الصراع العربي الاسرائيلي، فوافقت على بروتوكول لوزان ٤٩ ومقترحات مؤتمر باريس للسلام سنة ١٩٥١، إلا أن التطرف الاسرائيلي رفض هذا السلام وحاول تصعيد الموقف في المنطقة لمصلحته.

لا يمكن أن ينسى الشعب العربي، ماقامت بدعدة مجموعات مصرية وطنية ذات اتجاه قومي، في الدفاع عن فلسطين، أرضها وشعبها، وكان لي شرف المشاركة بقدر محدود في ذلك.

التدخل العسكري في فلسطين ١٥ مايو ١٩٤٨

ولم نكن نتصور استمرار المذابح من التطرف الصهيونى ضد الشعب العربى الفلسطينى دون قيام الدول العربية بالتدخل لحماية هذا الشعب خاصة وأن بريطانيا أعلنت عن إنتهاء انتدابها في ١٥ مايو ٤٨ بعد أن سحبت قواتها العسكرية وتسلم الصهاينة المواقع العسكرية البريطانية، ودون أن يترك الانتداب البريطاني وراء سلطة قانونية تتولى مقاليد الأمن في فلسطين لتوفيير الحماية لسكانها العرب وممتلكاتهم وتحميهم من المذابح التي يتعرضون لها من العصابات الصهيونية، والتي أعلنت استقلال اسرائيل في ١٤ مايو ١٩٤٨... وقد اجتمعت الدول العربية، وقرر مجلس جامعة الدول العربية إرسال الأمين العام للجامعة برقية للأمين العام للأمم المتحدة يخطره فيها باضطرار القوات النظامية من الدول العربية المجاورة لفلسطين العبور للأرض العربية يخطره فيها باضطرار القوات النظامية من الدول العربية المجاورة لفلسطين العبور للأرض العربية

نى فلسطين في ١٥ مايو١٩٤٨، حيث اضطرب السلم والنظام نتيجة للعدوان الصهيوني الذي أرغم السكان العرب على مغادرة ديارهم... وأن الاضطرابات الأخيرة تمثل كذلك تهديدا خطيرا ومباشرا للسلم والأمن داخل الدول العربية ذاتها ، ولذلك فإن هذه الحكومات العربية ترى نفسها مضطرة للتدخل في فلسطين لمساعدة سكانها على إستعادة السلم والأمن والقانون . . وأنه سينتهي تدخلها عند قيام حكومة في فلسطين للقيام بصلاحيات الحكومة دون أي تدخل خارجي.. وقامت الحكومة المصرية والأردن وسوريا ولبنان والعراق بالتدخل في نفس اليوم ١٥ مايو ٤٨.. مؤكدة مبدأ الجامعة العربية بأن هدف التدخل دفاعي لحماية شعب فلسطين من الارهاب الصهيوني، ولم يكن له أية أهداف عدوانية ضد اليهود في فلسطين والدليل اقتصار تدخلها على الأرض المخصصة للدولة العربية في قرار التقسيم. . وبدأت وقتئذ الحلقة الأولى من حلقات الصراع العربي الاسرائيلي. وتابعنا قيام اسرائيل بقواتها المسلحة وبالفيلق اليهودي وبالجماعات المسلحة وعصاباتها كالهاجاناه. والبالماخ والأرجون والتي جهزت بالأسلحة من القوات البريطانية أو باستيرادها من الخارج أثناء الانتداب، بشن هجماتها على القوات العربية التي لم تدخل إلا الأراضى المخصصة للدولة الفلسطينية العربية بمقتضى قرار التقسيم لحماية أهلها من المذابح، ولم يتعد تدخلها أي تدخل في الدولة اليهودية المقررة بهذا القرار... وتلقينا قرار مجلس الأمن بفرض هدنة في ٢٩ مايو ٤٨، قامت إسرائيل خلالها بتعزيز قواتها، كما احتلت أراضي جديدة في فلسطين مخصصة للدولة الفلسطينية، واستأنفت القتال في ٩ يوليو وحتى ١٥ يوليو ١٨، حيث أصدر مجلس الأمن قرارا بوقف اطلاق النار...

إنتهت الحرب بالنتائع التى نعلمها، بتوسع الاستعمار الاسرائيلى لمساحة أكبر كثيرا مما كان مخصصا للدولة اليهودية بقرار التقسيم، وفرضت القوى العظمى ايقاف اطلاق النار، احترمته القوات العربية ولم تلتزم به القوات الاسرائيلية، الأمر الذى مكنها من التوسع أثناء فترة ايقاف إطلاق النار، ووصول عدة أفراد عسكريين إلى قرية أم الرشراش على خليج العقبة ليحتلوها ويقيموا مكانها مدينة إيلات، حتى يكون لاسرائيل منفذ على البحر الأحمر، وقد قامت طائرات اسرائيلية بغارات على مدينة القاهرة، الأمر الذى أكد لنا ارتباط الأمن الوطنى المصرى بأمن فلسطين والأمة العربية.

وقد نظمنا بعدئذ لقاءات مع عدد من الضباط والمدنيين المصربين، الذين شاركوا في معارك ١٩٤٨ على أرض الشهادة في فلسطين، واستمعنا منهم عن البطولات العربية التي تمت أثناء هذه المعارك وعن بطولات الجهاد التي استشهد خلالها العديد من العسكريين والمتطوعين المصريين مع رجال أحمد عبد العزيز، وكيف أن هؤلاء الشهداء قد اقتحموا ببطولة وفداء المستعمرات الصهيونية التي أحسن تحصينها وتسليحها بمساعدة العديد من الدول والتنظيمات الأجنبية، وأن هذه التحصينات لم تقف أمام عزم وتصميم وإصرار هؤلاء الأبطال على النصر أو

الشهادة، وهو الشعار الذي ترفعه حاليا قيادة الانتفاضة الفلسطينية والمقاومة اللبنانية على أرض لبنان..

إستمعنا كذلك بأسى إلى مواقف بعض القيادات ومستوليتها عن الهزيمة من أسلحة فاسدة إلى الخلافات فيما بينها والموافقة على وقف إطلاق النار- لانقاذ اسرائيل - دون تنسيق عربى مشترك، مما اضطر القوات المصرية للانسحاب من جزء من الأراضى الفلسطينية التي حررتها إثر انسحاب القوات الاردنية غير المنتصرة، بناء على تعليمات من قائدها العام البريطاني " جلوب" مما كشف الجناح الأيمن للقوات المصرية ومكن القوات الاسرائيلية من محاصرتها في الفالوجة. وكان الرئيس جمال عبد الناصر أحد القواد المصريين المحاصرين تحت رئاسة اللواء فؤاد صادق..

وفي أرض الفالوجة الفلسطينية، بدأت تختمر فكرة التحرك لثورة ٢٣ يوليو١٩٥٢..

#### الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة ١٩٤٨

وصمحت مجموعاتنا منذ هذه المعارك على العمل بكافة الوسائل على استرداد الأراضى العربية الفلسطينية المحتلة، وأيدنا قرار الحكومة المصرية بالاحتفاظ بقطاع غزة كجزء من أرض فلسطين حيث تولت مع القادة الفلسطينيين بالقطاع مسئولية إدارة قطاع غزة، وأعلنت أن التراجد العسكرى المؤقت، بعيد تماما عن أى صفة من صفات الاحتلال، وأنه بإنتها الانتداب البريطاني عام ١٩٤٨، استرد الشعب الفلسطيني سيادته الكاملة على أرض فلسطين بما في ذلك قطاع غزة.. كما أيدنا موقف الحكومة المصرية في ضرورة إعتبار الضفة الغربية كجزء من الأراضي غزة.. كما أيدنا موقف الحكومة المصرية في ضرورة إعتبار الضفة الغربية تحت الاشراف الأردني، وأوضحنا رفضنا للاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية خاصة القدس الغربية التي احتلتها إسرائيل أثناء معارك ١٩٤٨، وأكدنا موقفنا المؤيد لعروبة القدس وضرورة حماية مقدساتها، التي تضم أولى القبلتين وثالث الحرمين، والصخرة المقدسة والمسجد الأقصى، هذه المدينة التي باركها الله حيث قال تعالى: "سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله.."

وقد نادينا بحماية جميع الأماكن المقدسة الاسلامية والقبطية والمسيحية في القدس الفريية المحتلة وفقا لأحكام القانون الدولي ومعاهدة برلين ١٨٧٨ واتفاقية لاهاي الرابعة لعام ١٩٤٧، وقرار الجمعية العامة ١٨١ لعام ١٩٤٧، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام ١٩٤٨، وطالبنا المجتمع الدولي بتأييدنا في ذلك.

### قرار عودة اللاجئين الفلسطينيين ١٩٤ في ١١ ديسمبر ١٩٤٨

وأكدنا وقوفنا مع حق الشعب الفلسطيني في العردة إلى وطنه وأرضه، وقد أيدنا مجهودات الحكومة المصرية مع الحكومات العربية للحصول على موافقة الجمعية العامة على اتخاذ قرار

بشأن عودة اللاجئين الفلسطينيين برقم ١٩٤ في ١١ ديسمبر ١٩٤٨، والذى يستند إلى مقترحات تضمنها تقرير أعده الكونت برنادوت وسيط الأمم المتحدة في فلسطين قبل اغتياله بمعرفة العصابات الصهيونية.

وأكد القرار على السماح للاجئين الفلسطينيين فى العردة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم فى أقرب موعد ممكن، وتعويض من يختارون عدم العودة، عن ممتلكاتهم.. ودعا القرار بجعل مدينة القدس منطقة دولية منزوعة السلاح وإلى حماية الأماكن المقدسة، وإنشاء " لجنة التوفيق للأمم المتحدة لفلسطين" لتتولى مهام وسيط الأمم المتحدة للعمل على تسوية نهائية وعودة اللاجئين إلى وطنهم، وعينت الجمعية العامة فرنسا والولايات المتحدة وتركيا أعضاء للجنة التوفيق.

## اتفاقیات هدنة رودس فبرایر - یولیو ۱۹٤۹

وتابعنا محاولات الوسيط الدولى للأمم المتحدة بالوكالة رائف بانش والأمريكى الجنسية، لحث الدول العربية على توقيع اتفاقيات هدنة مع اسرائيل، على أمل تعهد الدول الكبرى خاصة الولايات المتحدة بايجاد حل للمشاكل الخاصة بالصراع العربى الاسرائيلي.. وتم التوقيع على الاتفاقيات من فبراير إلي يوليو ١٩٤٩، بين اسرائيل من جهة، وبين كل من مصر والأردن ولبنان وسوريا من جهة أخرى، وتنص على أنها لاتنهى حالة الحرب ولا تنشئ أى حقرق لأى طرف من الأطراف وحددت مناطق منزوعة السلاح... ولاحظنا عدم احترام إسرائيل لهذه الاتفاقيات وضحت المناطق منزوعة السلاح... ولاحظنا عدم احترام إسرائيل لهذه الاتفاقيات

#### مؤتمر لوزان لمشكلة اللاجئين والقدس ١٩٤٩

وأبدينا اهتماما كبيرا بهذا المؤتمر والذى دعت إليه لجنة التوفيق الدولية، وقد أجرت مصر والأردن ولبنان وسوريا محادثات منفصلة مع اللجنة، وكذلك أجرت اسرائيل محادثات منفصلة مع لجنة التوفيق.

وقد توصل المؤتمر إلي بروتوكول وقع عليه كل جانب على حدة لاحترام حدود قرار التقسيم كأساس للمناقشة في المؤتمر، وقد أكد هذا الإجراء من جديد الالتزام الدولي بإنشاء الدولة العربية الفلسطينية على أساس قرار التقسيم. إلا أننا لاحظنا أن مناقشات المؤتمر لم تؤد لنتائج حاسمة، لادخال اسرائيل لتحفظات على البروتوكول الذي وقعت عليه، وكان ذلك بعد موافقة الجمعية العامة على قبول عضوية اسرائيل في الأمم المتحدة في ١١ مايو ١٩٤٩ بشرط تعهدها بقبول قرار التقسيم وقرارعودة اللاجئين الفلسطينيين... وبعد إنضمامها للأمم المتحدة، تراجعت عن تعهداتها السابقة، وقررت بأنها ستبحث قضية اللاجئين الفلسطينيين مع التسوية النهائية، والتي يجب أن تتم مع كل دولة عربية على انفراد ، كما تخلت عن موافقتها السابقة على قرار التقسيم... وكان تعليقنا على ذلك، أن الدول الغربية لابد وأن أعطت الضوء الأخضر لاسرائيل لتتراجع عن موافقتها السابقة، وبالفعل أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بيانها الثلاثي بحماية حدود اسرائيل القائمة، بدون أي التزام ببروتوكول لوزان أو بقرار التقسيم ١٨٨ لسنة ١٩٤٧... وأعلنت مصر رفضها لهذا البيان الذي يؤكد فرض اسرائيل لحدود الأمر الواقع، في الوقت الذي لم تحترم خطوط هدنة ١٩٤٩ وتوسعت عليها واستولت على المناطق المنزوعة السلاح المحددة في اتفاقيات الهدنة.

وانتهى مؤتمر لوزان إلى الفشل نتيجة لرفض التبطرف الاسرائيلي تنفيذ التزاماته والاتفاقيات الدولية.

وقد أكدت خلال محاضراتى بأن رفض اسرائيل لحق العودة يتنافى مع الميثاق وقرارات الأمم المتحدة وإعلان حقوق الإنسان... وأعربت عن تأكيدى بأن قرار الأمم المتحدة ١٩٤ لسنة ١٩٤ الخاص بحق العودة، مازال ساريا وملزما للمجتمع الدولي، ويمثل نقطة رئيسية فى أية تسوية أو مفاوضات مقبلة أومؤتمر دولى للشرق الأوسط أو لإنهاء الصراع العربى الاسرائيلى، وأنه يجب أن يكون موضوع عودة الشعب الفلسطينى إلى وطنه وأرضه ودياره أحد البنود الرئيسية والهامة لأى سلام شامل لإنهاء الصراع العربى الاسرائيلى.

وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الاونروا) ٩ ديسمبر ١٩٤٩

وقد لمسنا الحالة المترديه لعدد كبير من اخرتنا اللاجئين الفلسطينيين، وأكدنا على ضرورة حمايتهم وتحسين أحوالهم لصالح التفوق العربى في الصراع العربي الاسرائيلي.. وقد طلبت مصر من الجمعية العامة ضرورة تنفيذ القرارات الدولية الخاصة بعودة اللاجئين الفلسطينيين وتعريضهم ،وصدور قرار الجمعية العامة ٣٠٢ في ٩ ديسمبر ١٩٤٩ بإنشاء وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وأطلق عليها عبارة" الأونروا" وهي اختصار لإسم الوكالة باللغة الانجليزية UNRWA، وصممت مصر على أن يتضمن صراحة قرار إنشاء الوكالة نص خاص بأن إنشاءها لا يخل بحق العودة المقرر بالقرار ١٩٤ لسنة ٤٨.. وقامت الوكالة وتقوم بدور فعال في مجال الإغاثة والتعليم والصحة للاجئين الفلسطينيين، ومصر عضو باللجنة الاستشارية للوكالة.

هجرة اليهود العرب لإسرائيل

وبدأنا نشعر بأن الصراع العربى الاسرائيلي قد دخل مرحلة جديدة تقتضى إستعداداً من الشعرب العربية والاسلامية لمواجهة خطورته، خاصة في ظل رغبة التطرف الاسرائيلي في مزيد من

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versio

التوسع والاستيطان.. وشعرنا بمحاولات هذا التطرف الاسرائيلي النفاذ إلى أعماق أمتنا العربية ومعرفة الكثير عن الدول العربية، وذلك عندما بدأ يستقطب يهود الدول العربية للهجرة لاسرائيل، هؤلاء اليهود الذين عاشوا مئات السنين بيننا مكرمين معززين في جميع أقطار وطننا العربي... وعندما وجد التطرف الاسرائيلي رفض معظم هؤلاء اليهود الهجرة لإسرائيل، باشرت العصابات الصهيونية تهديدات صدهم لاجبارهم على الهجرة، بل وصعدت هذه التهديدات لتصل إلى قتل عدد من اليهود في الدول العربية متخذة اسماء غير صحيحة لبعض التنظيمات العربية بأنها المسئولة عن هذه التهديدات والجرائم، الأمر الذي أدى إلى خروج عدد من اليهود العرب مهاجرين لإسرائيل، مضللين بوعود زائفة أو خوفا من محاولات مزعومة باغتيالهم بأيد عربية، الأمر الذي يتعارض مع الحقيقة، إذ أن العرب لم يرتكبوا أية جرائم، حتى في ظروف الإرهاب الصهبوني في فلسطين عام ٤٨ ضد السكان العرب. وضد أخوتهم اليهود المقيمين معهم في الدول العربية ، بل اننا رحبنا باخوتنا اليهود الغربيين عندما تعرضوا للمذابح على أيدى بعض المسئولين الأوربيين في مختلف العصور، لينضموا إلى اخوتنا اليهود الشرقيين في الإقامة معنا على أرض وطن واحد... وقد رفضنا في الوقت نفسه إجراءات بعض المستولين العرب عن النواحي الأمنية، باتخاذ إجراءات بوليسية بعيدة عن الفكر السياسي، وذلك بترحيل عدد من اليهود المقيمين بالدول العربية على أساس عدم حملهم لجنسية هذه الدول... ومع كل ذلك لاحظنا أن عددا من اليهود المصريين والعرب رفضوا الهجرة وتمسكوا ببلادهم العربية واستمروا في اقامتهم فيها، بكل ترحاب وتقدير من أخرتهم العرب مسلمين ومسيحيين... الأمر الذي رحبنا به ..

#### قانون العودة لإسرائيل سنة ١٩٥٠

وأعلنا رأينا في إدانة هذا القانون الذي يسمح بالعودة لفلسطين (اسرائيل) لكل يهودي من أية دولة وإستبعد تماما الفلسطينيين، حيث أشار إلى أن الجنسية عن طريق العودة تقتصر على اليهود وتستبعد المهاجرين العرب وقد أكدنا عدم شرعية هذا القانون وتناقضه مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.. كما أدنا القانون الإسرائيلي بمصادرة أملاك الغائبين خاصة أملاك اللاجئيين الفلسطينيين وأشرنا إلى أن هذه القوانين تضيف عقبات قانونية بالاضافة إلى العقبات السياسية التي تفرضها اسرائيل ضد حق الشعب الفلسطيني في العودة وفقا للميثاق ولمبادئ حقوق الإنسان.

## الاستعمار البريطاني مع التطرف الاسرائيلي يناير ١٩٥٠

وزاد يقينى وزملائى، إثر تفجر الصراع العربى الاسرائيلى ودخوله مرحلة الحرب الشاملة عام ٤٨، بتوازى خطورة تواجد التطرف الاسرائيلى فى فلسطين مع التواجد العسكرى البريطانى فى مصر خاصة بعد علمنا بالتواطئ البريطانى مع هذا التطرف - رغم مقتل العديد من الضباط

والجنود البريطانيين على أيدي عصابات التطرف الصهيوني، خاصة في فندق الملك دارد بالقدس - تواطؤ للتمهيد لمذابح الشعب الفلسطيني وإجباره على الفرارمن وطنه وتسليم المعسكرات البريطانية الحيوية للعصابات الصهيونية، لذلك صممنا على مواجهة الاستعمار الاسرائيلي لفلسطين، مثلما ركزنا على إنهاء التواجد العسكرى البريطاني في مصر. وقد شعرنا بتجاوب المستولين المصربين معنا في هذا الاتجاه، حيث صرح رئيس الوزراء المصري مصطفى النحاس أمام البرلمان المصرى في يناير . ١٩٥ عن أهداف السياسة الخارجية المصرية وحددها بالجلاء والسودان واستعادة فلسطين العربية. وأعلن بأن كارثة فلسطين رغم هولها ، لن توهن عزائم العرب وإيمائهم بفلسطين العربية وضرورة استعادة حقوق الشعب الفلسطيني. .وقد قمنا في اليوم التالي لهذا التصريح، بالاتصال بوزير الخارجية المصرى محمد صلاح الدين وقابلناه مرارا في منزله بالمعادي وقد أوضح لنا تفاصيل مباحثاته مع الجانب البريطاني لتحقيق الجلاء، وأنه قد اخطر البريطانيين بضرورة الجلاء وتحقيق وحدة مصر والسودان وتحرير أرض فلسطين العربية.. وأخطرنا بأن بريطانيا قامت بزرع إسرائيل على حدود مصر لتكون شركة في جانينا وخطرا يتهددنا، لكر لاتخلومصرلاستغلال مواردها وتنمية قوتها لاحتلال مركزها اللائق بها ونصحنا بضرورة الاستعداد لدر، خطر التطرف الاسرائيلي في فلسطين والذي يهدد كل الدول العربية وعلى رأسها مصر، وأضاف أنه أكد هذا الرأي صراحة للسفير البريطاني في القاهرة، حيث رفض طرح السفير لقضية الصلح بين مصر وإسرائيل، معربا بأن الرأى العام المصرى لايقبل أي صلح مع اسرائيل المعتدية على الحقوق العربية والفلسطينية... وقد تأكدت بعدئذ أثناء عملي بوزارة الخارجية من حقيقة الآراء التي طرحها صلاح الدين والتي تمثل اخلاصه وإيمانه بالقضايا الوطنية والعربية.

# مؤتمر ياريس للسلام ١٣ سبتمبر ١٩٥١

وتابعت وزملائي بعد تخرجي في كلية العقوق أوضاع الصراع العربي الاسرائيلي أثناء دراستي العليا بكلية الحقوق وانتخابي عضوا في اتحاد الجامعة عن الخريجين، مما ساعدني على متابعة الاتصالات مع زملائي الطلبة والخريجين... وقد تقدمت وقتئذ للالتحاق بالنيابة العامة، وقد أخطرت بتعييني في إحدى المدن القاصية، الأمر الذي يحرمني من . ممارسة عملي السياسي والاتصال بزملاتي، وكذلك من المشاركة في الغريق المصرى الدولي والعالمي لكرة السلة... وقد ألح على الزملاء بمقابلة وزير العدل - وكنت أعرفه شخصيا- وشرحت له موقفي صراحة، فاخطرني بموافقته على تعييني في القاهرة إلا أنه ألمح بأن ذلك سيتم فورا بعد موافقة والدى على إنهاء خلاقه مع أحد كبار المستولين، وقد رفضت هذه المهمة وأيدني والدي في ذلك، واتصلت بوزير العدل لأخطره أننى قد سحبت طلب التحاقي بالنيابة العامة.. وعلمت بانعقاد مؤتمر باريس للسلام بين العرب واسرائيل في ١٣ سبتمبر ١٩٥١، وقد سافرت لباريس بعد إنتهاء بطولة العالم للجامعات في لوكسمبرج باعتباري رئيسا لفريق كرة السلة، وتأبعت مؤتمر باريس والذي انعقد بناء على دعوة من لجنة التوفيق الدولية بهدف إنهاء المشاكل العربية الاسرائيلية، خاصة تسوية حقوق أوضاع اللاجئين الفلسطينيين وإقرار اسرائيل بعودتهم وتعويضهم مع ايجاد حل لمشاكل الحدود وفقا لقرارات الأمم المتحدة.. وقد أصرت اسرائيل على ضرورة فتح باب المفاوضات بينها وبين الدول العربية وعقد معاهدات عدم اعتداء بين الدول العربية المجاورة واسرائيل كخطوة أولى نحو عقد معاهدة سلام... وقد اكتشفنا وقتئذ بأن سياسة التطرف الاسرائيلي، ترمى إلي اعلان ضرورة المفاوضات المباشرة مع العرب لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين وحق عودة الشعب الفلسطيني وهي تعلم تماما برفض المسئولين العرب لذلك، لمعرفتهم بسوء نوايا اسرائيل الأمر الذي يحقق لهذا التطرف الإسرائيلي مكاسب كبيرة لدى الرأي لمعرفتهم بسوء نوايا اسرائيل الأمر الذي يحقق لهذا التطرف الإسرائيلي مكاسب كبيرة لدى الرأي رفض المغاوضون العرب المطالب الاسرائيلية وأصروا على ضرورة موافقة اسرائيل على عودة رفض المغاوضون العرب المطالب الاسرائيلية وأصروا على ضرورة موافقة اسرائيل على عودة اللاجئين الفلسطينيين كشرط أساسي ومسيق للتسوية وفقا لقرارات الأمم المتحدة... ولهذه الخلافات بين وجهتي النظر انفض المؤتمر دون تحقيق أية نتائج إيجابية بالنسبة لحق العودة أو الخلافات بين وجهتي النظر انفض المؤتمر دون تحقيق أية نتائج إيجابية بالنسبة لحق العودة أو المامة الدولة الفلسطينية، أو التسوية السياسية.

## إلغاء المعاهدة المصرية البريطانية ٨ أكتوبر ١٩٥١

وقد اعتبرنا هذه المعاهدة المصرية البريطانية لعام ١٩٣٦، قيدا على تحرك مصر لمواجهة الاستعمار البريطاني لمصر والمتعاون مع التطرف الاسرائيلي في فلسطين ضد الأمة العربية وضد الشعب الغلسطيني.. وقد إتفقت مع عدد من زملائي على السغر إلى لندن لاستكمال الدراسات العليا بجامعة لندن، حيث التقيت بعدد من الزملاء أصحاب الرأى من الشباب المصرى والعربي والأفريقي، وتابعت في لندن دراسة الوضع القانوني والسياسي لحركات التحرير في مواجهة الاستعمار الأجنبي والعنصري. ونظمنا لقاءات في النادي المصري وفي بعض قاعات العلم في لندن وفي حديقة هايدبارك كل يوم أحد، لعرض وجهة نظرنا بشأن الاستعمار القديم والحديث وضرورة تعاون جميع الشعوب المتحررة لإنهائد. . وقد أصبحنا قوة سياسية واستطعنا نشر آرائنا في العديد من الصحف البريطانية وقد أشارت إلى ذلك مجلة روز اليوسف التي رحبت بتحركنا وقد أعلن رئيس الوزراء مصطفى النحاس في ٨ اكتوبر ١٩٥١ إلغاء معاهدة ٣٦، والتي كانت تضع أعباء وقيودا على مصر بالنسبة لتحركها الوطني أو في تضامنها مع الأمة العربية في مواجهة الصراع العربي الاسرائيلي... وبدأت فور ذلك حركات العمل القدائي الوطني في منطقة القناة، وقررت العودة من بريطانيا إلى القاهرة للمشاركة في هذا العمل الوطني، إذ أن بداية تحرير واستقلال الأمة العربية وتحقيق التوازن في الصراع العربي الاسرائيلي، لابد وأن يبدأ بتحرير مصر وجلاء جميع القوات الأجنبية عن أراضيها وتحقيق استقلالها السياسي والاقتصادي والعسكري والفكري.

#### ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢

وكانت أمنياتى وأمنيات شباب مصر، أن ينضم الجيش المصرى إلي الشعب لمواجهة الاستعمار والوقوف في مواجهة التطرف الاسرائيلى في منطقة الشرق الأوسط، وقد كان لنا لقاءات عديدة مع عدد من زملائنا في القوات المسلحة لتبادل وجهات النظر بالنسبة لأهدافنا الوطنية والقومية. وقد كانت مناسبة طيبة للإلتقاء بعدد من الزملاء العسكريين أثناء سفرنا إلى هلسنكى في يونيو ١٩٥٧ لتمثيل مصر في دورة الألعاب الأرلمبية، وكان لنا حوارات ومناقشات سياسية عديدة مع عدد من الرياضيين، خاصة العسكريين، بشأن الأوضاع السيئة في مصر وضرورة إصلاحها، وتابعنا إلغاء الملك فاروق لانتخابات مجلس إدارة نادي ضباط الجيش، ثم قيام الثورة بتحرك الجيش المصرى من قاعدة هاكستب (حيث عملت فيها بعدثذ) لتستولى على قيادة الجيش وخروج الملك من مصر في ٢٦ يوليو ٢٥ واعلان الثورة لمبادئها الستة وهي: "والقضاء على الاستعمار وأعوانه والقضاء على الاتطاع والقضاء على الاحتكار وسيطرة رأس المال وإقامة عنالة اجتماعية واقامة جيش وطني قوى وإقامة حياة ديمقراطية سليمة" وقد أشار بعض قادة الثورة أثناء مقابلتنا لهم أن هذه المبادئ الستة مرتبطة بقضية الصراع العربي الاسرائيلي وأن فلسطين قكر الثورة وتنظيمها قد بدأ بعد أزمة حصار القوات المصرية في الفالوجا على أرض فلسطين العربية، وكذلك فهي حريصة على تأكيد ارتباطها بالأمة العربية والشعب الفلسطيني وبمواجهة الصراع العربي الاسرائيلي.

وقد تابعت عن قرب، تطور الاتجاه الوطنى والقومى فى الجيش المصرى وذلك أثناء تكليفى للعمل برتبة يوزباشى (نقيب) فى القوات المسلحة فى أول يناير ١٩٥٤، وقد أتاح لى هذا التكليف المناسبة لإجراء المزيد من الاتصالات مع قيادات الجيش وضباط القوات المسلحة فى وحداتهم العسكرية وخارجها ولمست ظهور الاتجاه الوطنى والقومى بفاعلية فى القوات المسلحة – وتبلور الاتجاه العام بها فى اتجاه القومية العربية ومواجهة اسرائيل وقد أدى ذلك إلى ارتياحنا من هذا الاتجاه، لتستمر القيادات المدنية والعسكرية معا فى طريق الرحدة العربية وفى مواجهة الصراع مع اسرائيل.

#### الاتحاد السوفيتي والدول العربية مايو ١٩٥٣

وقد واجهنا صعوبة بالغة في تحركنا السياسى، وتتلخص فى أننا نواجه الدولتين الكبريين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتى فى سياستهما الخارجية، والخاصة بدعم اسرائيل ماديا وبشريا ومعنويا وقد اتفقنا على ضرورة ألا نترك للتطرف الاسرائيلى، الانفراد بمجال هاتين الدولتين، ليحصل منهما على كل مايتمناه وبالتالى زيادة موقفنا العربى حرجا..

وقد انتهزت فرصة سفري مع منتخب مصر إلى موسكو في مايو١٩٥٣ للمشاركة في بطولة

أوربا لكرة السلة، باعتبار مصر الدولة الحائزة للقب بطل أوربا في دورتين سابقتين لإجراء استطلاع لا تجاه القادة السوفييت. وقد ناقشت خلال وجودي في موسكو بعض المسئولين السوفييت بشأن إمكانية تأييد السوفييت للحق العربي وللشعب الفلسطيني وإمداد مصر بالأسلحة السوفييت التي شاهدناها أثناء زياراتنا لبعض المصانع الحربية السوفيية، وكان رد المسئولين السوفييت بإمكانية النظر في الأمر مستقبلا، إلا أن الأولوية للتسليح حاليا للدول الشيوعية .. إلا أنهم أوضحوا رغبتهم في فتع صفحة جديدة من علاقات الصداقة مع مصر والدول العربية وإنهاء التوتر في العلاقات نتيجة للاعتراف السوفيتي باسرائيل فورا، ولخشية بعض الدول العربية من تسرب النفوذ الشيوعي بها .. وقد حاول بعض المسئولين السوفييت اقناعنا باللعب مع اسرائيل في بطولة أوربا بموسكو، إلا أننا أكدنا رفضنا لذلك وضرورة الاستمرار في مقاطعة اسرائيل لاعتداءاتها على الأمة العربية وعلى شعب فلسطين، مما أدى إلى شطب جميع نتائج مبارياتنا في البطولات على الأمة العربية وعلى شعب فلسطين، مما أدى إلى شطب جميع نتائج مبارياتنا في البطولات الدولية ، ولم يحزننا ذلك – رغم صعوبة فقدنا لبطولة عالمية كرياضيين – إذ أننا شعرنا أن واجبنا التصدى للتطرف الاسرائيلي في جميع الميادين وأن الرياضة هي جزء من الصراع العربي الاسرائيليل.

#### تطور مهارات الضابط والجندى المصرى ١٩٥٣

وقد كنا تعلم بأهمية دراسة التاريخ العسكرى خاصة لحملات فلسطين والاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط وأعمال الحرب الدفاعية والهجرمية واستخدام جميع الأسلحة بمهارة تامة، لذلك رحبت برغبة عدد من زملائي العسكريين والمدنيين في الالتحاق بالجيش المصرى كضابط عامل به، بالإضافة لعملى كنائب للأحكام العسكرية، والتحقت مع زملائي من الحقوقيين والمهندسين بالكلية الحربية في سبتمبر ٩٥٣ / للدراسة لمدة سنة كاملة ومتواصلة، وتوليت قيادة هذه الدفعة والتي تغيرت المفاهيم بالنسبة لها عن الدفعات السابقة، وذلك بضرورة الاستفادة من خبرة الضباط الجامعيين في الجيش، وقد سعدت بتلقى العلوم العسكرية واللغة العبرية والتاريخ العسكري لمواجهة الموقف في الصراع العربي الاسرائيلي. وقد طلب منى اللواء محمد فوزي رئيس أركان حرب الكلية الحربية ووزير الحربية فيمابعد، اقناع الزملاء الجامعيين بأهمية الحصول على نفس جميع مواد الكلية الحربية في خلال السنة التي يقضونها بالكلية، وقد المستعد إقناعهم جميعا بذلك وكانت تجربة ناجحة وتخرجت أول هذه الدفعة بامتياز. وقد أخطرني الفريق محمد فوزي بعد ذلك في دمشق عام ٢٨ بأن نجاح هذه التجربة قد دفعه لتدعيم أخطرني الفريق محمد فوزي بعد ذلك في دمشق عام ٢٨ بأن نجاح هذه التجربة قد دفعه لتدعيم واحتياطيين، الأمر الذي أدى إلى استيعاب الجيش المصري للتكنولوجيا الجديدة إستعدادا لمعارك التحرير في مواجهة الصراع العربي الاسرائيلي.

#### قرار مرور اسرائيل في قناة السويس ٢٩ مارس ١٩٥٤

وكنا على تصميمنا للسيطرة على المياه الإقليمية المصرية ومياه خليج العقبة العربي وقناة السويس المصرية، وذلك وقفا لمبادئ القانون الدولى والمعاهدات الدولية وذلك في مواجهة الصراع العربي الاسرائيلي، وقد شعرنا بمدى تحيز الغرب والولايات المتحدة لإسرائيلي وسلبية الموقف السوفيتي بالنسبة للصراع العربي الاسرائيلي، عندما أصدر مجلس الأمن الدولي قراره في الموقف السوفيتي بالنسبة للصراع العربي الاسرائيلية في قناة السويس، هذه القناة المصرية، والتي حفرها وأقامها الفلاحون المصريون، وأكدنا بأنه وإن كانت معاهدة القسطنطينية لعام ١٨٨٨ تسمح بمرور السفن في قناة السويس، إلا أن المعاهدة وضعت التزامات على مصر بالمحافظة على المرور الدولي البرئ فيها ، الأمر الذي يتعارض مع مرور السفن الاسرائيلية في القناة، ومايمكن أن تتعرض له القناة من مخاطر إزاء احتمالات قيام اسرائيل بإجراطت تعوق توقف المرور البرئ ، أعلنا وأينا بالنسبة لقرار الأمم المتحدة متضمنا رفضنا لقرارات غير قانونية أو شرعية تحاول ، أعلنا وأينا بالترارات الدولية أن هذه الدول لم تحاول الزام اسرائيل بالقرارات الدولية السابقة أو بمبادئ القانون الدولي الأمر الذي يعني تآمرا معها. وبدأنا نشعر منذ ذلك الوقت بأهمية أن تكون قناة السويس قناة مصرية من كافة الوجود.

### كشف مؤامرات التطرف الاسرائيلي في مصر يوليو ١٩٥٤

ورغم موقف الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة من ممالاة اسرائيل فى الصراع العربى الاسرائيلى، إلا أننا أكدنا بضرورة استمرار محاولاتنا لإيجاد علاقات طيبة معهما باعتبارهما أقرى دولتين فى العالم، يجب ألا نعمل على تحديهما، بل على تحييدهما في مجال الصراع. وقد كانت اسرائيل تعلم فى نفس الوقت هذه المحاولات المصرية، ولذلك سعت لاستمرار التباعد المصرى والعربى مع الولايات المتحدة، حتى يستمر انحياز الإدارة الأمريكية للتطرف الاسرائيلى واستمرار عدم الثقة والعداء بين مصر والعرب من جهة وأمريكا وبريطانيا وفرنسا من جهة أخرى، ولتحقيق فشل وصول مصر مع بريطانيا لاتفاقية خاصة بجلاء القوات البريطانية، كان يجرى التفاوض بشأنها، إذ أن اسرائيل كانت ترى أهمية الاعتماد على استمرار القوى الأجنبية الغربية على الأرض العربية. وقد تحقق ماكنا نخشاه، إذ دبر التطرف الاسرائيلي اعتداءات على سينما مترو بالقاهرة وعلى القنصلية الأمريكية بالاسكندرية في يوليو 196، وحاولت دعاية التطرف مترو بالقاهرة وعلى القنصلية الأمريكية بالاسرائيلي وأن وزير الدفاع الاسرائيلي "لافون" قد دبر هذه الصملية مع بن جوريون رئيس وزراء اسرائيلي وأن وزير الدفاع الاسرائيلي "لافون" قد دبر هذه العملية مع بن جوريون رئيس وزراء اسرائيلي وسميت هذه القضية " فضيحة لافون" . . واستعدنا بالذاكرة حادثا مماثلا باغتيال اللورد موين البريطاني في القاهرة بتدبير من إسحاق شامير في الوفهير عام 18 وقد قبض على الجاني المتطرف الاسرائيلي مصادفة بواسطة كونستابل مصري نوفمبر عام 18 وقد قبض على الجاني المتطرف الاسرائيلي مصادفة بواسطة كونستابل مصري

اسمه الأمين عبد الله وأن والده أحد أصدقاء والدى، وقد استمعت منه بعدئذ لتفاصيل هذه المؤامرة.

## طلب مصر السلاح دفاعا عن أرضها وأمتها

وأكدنا على أهمية موضوع التسليح المصرى للدفاع عن أمتنا إزاء مخاطر الصراع العربى الاسرائيلى، وتابعنا تحركات البعثات العسكرية المصرية للولايات المتحدة لهذا الفرض عامى ٣٥و٥ واستعدادنا لدفع ثمن هذا السلاح الأجنبى بالعملات الحرة، إلا أن الإدارة الأمريكية، بناء على ضغوط من التطرف الاسرائيلى، وفضت ذلك، وأشارت بامكان تسليح معين محدود لمصر فى حالة انضمامها لمنظمات الدفاع عن الشرق الأوسط، الأمر الذي كان مرفوضا كلية، وقد شعرنا بمدى التحيز الفربى لإسرائيل وتتئذ، إذ رفض طلب مصر من التسليح الأمريكى، في حين قامت فرنسا بموافقة من أمريكا وتتوريد صفقة كبيرة من الطائرات والأسلحة إلى اسرائيل في الوقت الذي رفضت أي تعامل مع مصر، وكذلك بريطانيا، بالإضافة إلى أن الدول الثلاث، أمريكا وبريطانيا وفرنسا أعادت تأكيد بيان عام ١٩٥٠ الذي يحمى حدود اسرائيل وفقا لاعتداء اتها على أرض فلسطين، في الوقت الذي ترفض هذه الدول إعلان الموافقة على إقامة دولة فلسطين وفقا لقرار ١٨١ لسنة ٤٧ الخاص بالتقسيم والذي قامت أمريكا بدفع أعضاء الأمم المتحدة للموافقة علي اهمية الاتصال كذلك بالاتحاد السوفيتي للحصول على الأسلحة، خاصة بعد اللقاءات أكدنا على أهمية الاتصال كذلك بالاتحاد السوفيتي للحصول على الأسلحة، خاصة بعد اللقاءات مع بعض المسئولين فيه والذين أعربوا وقتئذ بأن تصدير الأسلحة في ذلك الرقت مقصور على الدول الشيوعية.. وتساءلنا ولماذا لانطرق هذا الباب ثانية.

#### — المعاهدة المصرية البريطانية للجلاء اكتوبر ١٩٥٤

ووضعنا أهمية كبيرة لتحقيق جلاء القوات البريطانية من مصر، ونتائج هذا الجلاء على زيادة تفوق مصر والدول العربية في مجال الصراع العربي الاسرائيلي.. وتلقينا في سبتمبر ١٩٥٤ دعوة لحضور مؤتمر في نادى ضباط القوات المسلحة بالزمالك، قابلنا خلاله جميع قيادات الشورة المصرية. وقام الصاغ صلاح سالم مع عدد من أعضاء مجلس قيادة الشورة بتقديم مشروع المعاهدة المصرية البريطانية وقاموا بشرح بنودها، وقد طلبت الكلمة وأشدت بمشروع المعاهدة بوجه عام، إلا أنني انتقدت ماورد من النص على إمكانية عودة القوات البريطانية لقواعد القناة في حالة التهديد بالحرب ضد إحدى دول الشرق الأوسط وتأثير ذلك على مصر في مجال الصراع العربي الاسرائيلي، مبديا ملاحظة بأن اسرائيل ضمن دول الشرق الأوسط واشرت بأن هذا النص سيعطى لبريطانيا الفرصة للعودة إلى مصر ثانية متذرعة بتهديد بالحرب للعودة لاحتلال أرضنا ثانية، وقد لبريطانيا الفرصة للعودة إلى مصر ثانية متذرعة بتهديد بالحرب للعودة لاحتلال أرضنا ثانية، وقد لوصلاح سائم بأن البريطانيين مصممون على هذا النص وسيرفضون أي تغيير له، وإلا فإنهم لن

يوقعوا على المعاهدة، وأضاف قائلا: أن أمر عودة البريطانيين أو عدمه يرجع اليكم أبناء مصر وضباطها وجنودها، وعليكم أن تقفوا في وجه هذه العودة بأرواحكم ودمائكم، والا نعطى أية فرصة أو حجة لبريطانيا لتنفيذ أغراضها، وقد أيد جمال عبد الناصر في المؤتمر ما أدلى به صلاح سالم.. وصدق ما تنبأنا به، إذ حاولت بريطانيا العودة بعد الهجوم الاسرائيلي على مصر عام ٥٦ بحجة تعرض منطقة القناة للخطراا وقد وقعت الاتفاقية في اكتوبر ٥٤ وتم الجلاء في ١٨ يونيد١٩٥ وماأن تم توقيع المعاهدة حتى بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا بمحاولة ضم مصر لاتفاقيات عسكرية ثنائية أو أحلاف، مما رفضناه تماما وجابهناهما في معركة حلف بغداد اللى ضم معهما العراق وايران وتركيا واستطاعت مصر افشال ضم الأردن ولبنان للحلف.

#### الاعتداء الاسرائيلي على غزة ٢٨ فبراير ١٩٥٥

وأثناء عملى في الكتيبة الأولى مشاة في منطقة هاكستب بجوار مطار القاهرة الدولى، قابلت عددا من ضباط وضباط صف الكتيبة الذين كان لهم شرف المشاركة في حرب فلسطين المده ١٩٤٨ واستمعت إلي إيضاحاتهم عن طريقة الحرب مع العصابات الصهيونية عام ٤٨، وإلي تجاربهم خلال هذه الحرب، وقد بدأت معهم بتدريبات شاقة ومنها الليلية استعدادا للتصدى لقوى التطرف الاسرائيلي العسكرية والتي تمثل خطرا بالنسبة لفلسطين ولجميع الأمة العربية. والتحقت خلال هذه الفترة بعدة فرق تدريبية على الأسلحة والتكتيك العسكري، أفادتني في عملى العسكري وقد اجتزت جميع هذه الفرق العسكرية التدريبية بترتيب الأول امتياز، وحصلت خلالها على معلومات عسكرية هامة، كما تعرفت على عدد كبير من الزملاء بالقوات المسلحة وأثناء عملي مساء أحد الأيام بقاعدة هاكستب العسكرية، تلقيت بكل حزن وأسي أنباء الفارة الوحشية الاسرائيلية على مدينة غزة في ٢٨ فبراير ٥ ١٩٠ استشهد فيها عدد كبير من المصريين والفلسطينيين، وقد كانت هذه الغارة بداية تحول هام في الصراع العربي الاسرائيلي والتسليح المصري.

وفى صباح اليوم التالى تلقيت إشارة عاجلة من رئاسة سلاح المشاة بانتدابى فورا لتدريب العمل الفدائى المصرى والفلسطينى فى غزة، حيث كان قائد المجموعة العقيد مصطفى حافظ الذى استشهد فى انفجار طرد متفجرات اسرائيلى ارسل اليه فى يوم ١٩٥٣ يوليه ١٩٥٦ . .

وبدأت أعرف منذ ذلك الوقت عمليا أهمية العمق الاستراتيجى الفلسطينى بالنسبة لمصر، وبدأنا الاتفاق على امدادنا بالأسلحة السوفيتية عن طريق تشيكوسلوفاكيا ثم بولندا ثم من السوفييت بعد توسط من الصين الشعبية كما بدأ التحول في اتجاهات القرات المسلحة المصرية نحو الاتجاهات العربية وقد أعلن ذلك جمال عبد الناصر في اجتماعه بالضباط بصالة الكلية الحربية في مارس 80 حيث أعلن ارتباطه بالأمن القومي الدربي في مواجهة الاستعمار واسرائيل.

# رفض الاعتراف الضمنى باسرائيل أغسطس ١٩٥٥

وقد استمر موقفنا في ضرورة العمل على رفض الاعتراف باسرائيل نتيجة لأهدافها التوسعية ولاستيلاتها على أرض فلسطين العربية وعلى الجزء الغربي لمدينة القدس الشريفة. وقد كان موقفنا بالنسبة لضرورة العمل على دعم المقاطعة العربية لاسرائيل ورفض أي اعتراف صريح أو ضمني بها. وبعد إنتهاء مباريات دورة البحر الأبيض المتوسط بمدينة برشلونة في يونيه ١٩٥٥ واستعدادي وتصميمي على العودة للقاهرة للتوجه إلى غزة، فوجئت ببرقية من القاهرة تطالبني باعتباري رئيسا للفريق المصرى الدولي للجامعات، بالتوجه مع هذا الفريق إلى مدينة سان سبستيان بشمال اسبانيا للاشتراك مع فريق الجامعات، خاصة وأن أسراثيل ستشارك في بطولة الجامعات العالمية ...وفي اليوم التّالى حضر فريق الجامعات المصرى لبرشلونة من القاهرة باشراف الأخ الكريم عبد المنعم وهبى محافظ اسكندرية الأسبق، وفي اجتماع معه، أشار بأن كمال الدين حسين عضو مجلس الثورة ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة اجتمع بفريق الجامعات بالقاهرة وأخطرهم بأنه قد تقرر مشاركتنا في جميع مباريات البطولة، حتى ولو كان مع اسرائيل إذ أنه لا يمكن أن نقبل الانسحاب من جميع البطولات العالمية لمشاركة اسرائيل فيها .. ركان أملي في قيادة الفريق المصرى إمكانية الحصول على البطولة العالمية للجامعات والسابق حصولنا عليها دورتين، وعلى أمل أن تخرجنا قرعة البطولة بعيدا عن فريق اسرائيل.. وقد تغلبنا على جميع فرق العالم، ولم يكن أمامنا إلا دولتين فوجئنا بأن اسرائيل إحداهما . . وحضر في اليوم السابق للمباراة السفير/حسين عزيز سفير مصر في اسبانيا للإطعئنان على فرق مصر في البطولة، وقد اخطرته بحيرتي بين واجبي الوطني في مواجهة اسرائيل ومقاطعتها ، وبين الأوامر الصادرة عن القاهرة والتيء تدعو باتباع استراتيجية جديدة لا أوافق عليها شخصيا، إلا أنني مضطر لتنفيذ التعليمات الصادرة.. ولم يعلق السفير على حديثى، وإذ به يستدعيني في اليوم التالي وقبل المباراة بساعة واحدة مع اسرائيل، وأعصابي ثائرة، كيف يمكن أن أصافح رئيس الفريق الاسرائيلي أو أن اهتف باسم اسرائيل كماهو العرف الرياضي، وإذ به يطمئنني بإخطاري بأنه أرسل برقيةً عاجلة للقاهرة يعارض قرار المسئول عن جهاز الشباب والرياضة وعضو مجلس الثورة، ويؤكد أن موافقتنا على خوض المباراة مع اسرائيل، تعنى موافقة ضمنية واعترافا باسرائيل، وهذا يتناقض مع السياسة الخارجية المصرية، وأشار بأنه تلقى الرد بايقاف الغريق المصرى من مباراته مع اسرائيل. وللمرة الثانية بعد بطولة أوربا بموسكو، فقدنا بطولة دولية سبق حصولنا عليها مرتين. إلا أنني شعرت بسعادة غامرة حيث ألقيت العبء من على كاهلى، ولم أحزن وزملائي على فقد بطولة العالم للجامعات، ومازال تقديري لموقف السغير حسين عزيز الرطني المخلص على موقفه، يزداد كلما شعرت بنفس إحساسه الوطني وبموقفه المبدئي حيث لم يخش المجاهرة برأيه السياسي لمصلحة وطنه وأمند حتى ولو تعارض هذا الرأي مع آراء بعض القيادات السياسية.

#### الاتفاق المصري السعودي السوري ٢٩ اكتوبر ١٩٥٥

وكان رأينا ضرورة العمل لتحقيق تقارب حقيقى مع الدول العربية في مواجهة الصراع العربي الاسرائيلي. وقد تابعنا هذا التقارب العربي حيث تم إبرام الاتفاق الثلاثي بين مصر وسورياً والسعودية في ٢٩ اكتوبر ١٩٥٥ ، وإقامة قيادة مشتركة بالقاهرة، واعتبرنا هذا الاتفاق بداية لإجماع عربي في اتجاه استراتيجية المواجهة للصراع. وقد رحبنا باخواننا من سوريا والسعودية للتدريب المشترك معنا، وقد حضر عدد كبير منهم لمصر ومنهم الطيار حافظ الأسد. وقد منحنا هذا الاتفاق فرصا فريدة للالتقاء باخواننا في كل من السعودية وسوريا، وكنت قد تعرفت على عدد منهم في القاهرة، وفي أثناء الدراسة بالكلية الحربية عام ١٩٥٣، وقد ناقشنا موضوعات التضامن العربي والاعتداءات الصهيونية وموضوعات التسليح والتنظيم وكيفية مواجهة التطرف الاسرائيلي الذي يهدد الأمة العربية والاسلامية. وأكدنا أننا كمسلمين ومسيحيين، لانقبل احتلال التطرف الاسرائيلي لنصف مدينة القدس وأنه يجب العمل سويا لزيادة خبرتنا العسكرية والسياسية وتدعيم وحدتنا العربية لمواجهة الصراع العربي الاسرائيلي. وقد تنبهت اسرائيل لخطورة هذا التلاقي ، فقررت ضرب هذا الاتفاق بعنف حتى ترقف أي مزيد من وحدة الأمة العربية، فقامت في ١١ ديسمبر ١٩٥٥ بالهجوم على المواقع السورية قرب طبريا حيث استشهد عشرات من الزملاء السوريين. وقد أكدت للأخوة السعوديين والسوريين بأن غرض اسرائيل من هذا الهجوم اثبات عدم جدوى الاتفاق الثلاثي، ولذلك يجب أن نقلب المخططات الاسرائيلية رأسا على عقب بمزيد من الاتجاه القومي العربي وبتوسيع قاعدة الاتفاق الثلاثي ليشمل كل الدول العربية لمراجهة هذا الصراء.

# تأميم قناة السويس ٢٦ يوليو ١٩٥٦

وكانت قناعتى - يعد محاولة دول الغرب، إجبارنا على مرور السفن الاسرائيلية، فى قناة السويس حتى في ظل حالة الحرب مع اسرائيل - بأهمية العمل بأن تكون قناة السويس مصرية فى إدارتها وملكيتها وعملها. وكانت هذه الفكرة تراودنى دائما بعد اجتيازى امتحان وزارة الخارجية المعلن فى مارس ١٩٥٦، والذى تقدمت إليه لظروف وأسباب عديدة سأشرحها فى الكتاب الخاص بالسياسة الخارجية، وعلى أساس أن العمل بالخارجية المصرية يحقق لنا مجالاً هاما في مناهضة الاستعمار والتطرف الاسرائيلى فى مجال الصراع العربى الاسرائيلى. وقد بدأت العمل بوزارة الخارجية وكلى آمال عريضة فى أن أقدم لوطننا مصر وأمتنا العربية ما أستطيعه من جهد، وأن أشارك فى التحرك السياسى الخارجى والذى شعرت بأهميته بعد تحركنا العربى والدولى فى النترة الأخيرة، وبداية مصر لدورها القيادى فى التحرو والاستقلال.

وقد عينت في إدارة الأمريكيتين في ماير ١٩٥٦ ( وكان عدد دبلوماسيبها ثلاثة) ، وبدأت

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

إعداد التقارير والمذكرات عن علاقاتنا بدول القارة الأمريكية الشمالية والجنوبية وخاصة عن علاقاتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي كانت تقف موقفا منحازا لاسرائيل قبل وبعد حرب ١٩٤٨. واتبعت منذ ذلك التاريخ تقليدا دائما يقضى بكتابة تقرير اسبوعى عن النشاط الاسرائيلي في مختلف المجالات في منطقة عملى. وخلال عملى بهذه الإدارة السياسية سحبت الولايات تمويلها في مشروع السد العالى، وأعددت مذكرة تؤكد ضرورة اتخاذ موقف حاسم ردا على الموقف الأمريكي والبتك الدولي، وأن الرد الوحيد والحاسم والمناسب هو تأميم قناة السويس، واستندت إلى الحجج السياسية والقانونية المؤيدة لذلك، وقد راجع بعض كبار سفرا، وزارة الخارجية هذه المذكرة وتعجبوا من جرأة هذا التقرير وإن لم يعارضوه، وصدر بعدثذ قرار مصر بتأميم القناة في ٢٦ يوليو ٥٦، الأمر الذي تسامل عدد من الديلوماسيين عن سابق معرفتي لما كان يدور بهذا الشأن، وكان ردى الصريح أن موقفي نابع عن خلفية سابقة.

الباب الثالث من حرب ۱۹۵۲ حتى قبل حرب ۱۹۹۷ Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

•

أكد العدوان الاسرائيلي على مصر عام ١٩٥٦، حتمية الصراع العربي الاسرائيلي طالما استمر قادة التطرف الاسرائيلي في تولى مقاليد الأمور في اسرائيل. وأثبت هذا العدوان تحالف هذا التطرف مع بعض القيادات الأجنبية خاصة، بربطانيا وفرنسا لضرب استقلال دول المنطقة، ولاستمرار الاستعمار الغربي الامبريالي لأرضنا العربية. وتبلور الموقف المصرى خلال هذه المرحلة، ليؤيد ويؤكد ضرورة تضامن ووحدة الأمة العربية، في مواجهة تحديات الصراع، لذلك أعربنا عن ترحيبنا بوحدة مصر وسوريا في فبراير ١٩٥٨ ، لإقامة الجمهورية العربية المتحدة، إلا أننا سرعان ما صدمنا بانفصال هذه الوحدة في ٢٨ سبتمبر ١٩٦١، مما أدى إلى نكسة عربية في مواجهة الصراع. وأكدت أثناء عملي في مصر وفي خارجها ، بضرورة تضامن الشعب العربي ، ومواجهة نفوذ التطرف الاسرائيلي، في جميع المواقع وفي مختلف المجالات، كما أيدنا وساندنا ثورة الجزائر، وحركات الاستقلال في دول الخليج العربي. واعتبرنا قرارات القمة العربية منذ ١٩٦٤، مؤشرا هاما لعودة التضامن العربي، وإعادة تحرك العمل العربي المشترك لتأييد فلسطين واستقلالها، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني، في العودة وتقرير المصير، فساندنا جيش التحرير الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية وفصائل المقاومة الفلسطينية واعلان غزة كجزء من أرض فلسطين وفقا لدستور ١٩٦٢ وواجهنا احتمالات توسع التطرف الاسرائيلي على حساب الأرض العربية، خاصة في سوريا، إلا أننا حدرنا من خطورة الاندفاع دون تخطيط وتنسيق عربي شامل، إلا أن الأمور قد تطورت مما أدى إلى بدء المرحلة القادمة، بالاعتداء الاسرائيلي عام ٦٧ على الأراضي العربية.

### الاعتداء الاسرائيلي الفرنسي البريطاني ٢٩ اكتوبر ١٩٥٦

وأعددت تقريرا اشير فيه إلى أن المعلومات تؤكد أن هناك تعاونا وثيقا جديدا قد تبلور أخيرا بين التطرف الاسرائيلي ودول الغرب، خاصة فرنسا وبريطانيا خلال أزمة تأميم القناة، بغرض محاولة توجيه ضربة لمصر وللأمة العربية. وأكدت أن الهجوم هو خير وسيلة للدفاع، ولذلك أرى ضرورة مواجهة هذا الشحالف الجديد بدعم دولتي المغرب العربي حديثتي الاستقلال، المغرب وتونس، وزيادة مساعداتنا للثورة الجزائرية ضد فرنسا في الجزائر، ومناطق نفوذها ونفوذ بريطانيا التقليدية في بعض الدول العربية والأفريقية التي لم تحقق استقلالها بعد. وفي اليوم التالمي صدر قرار بتعييني في السفارة المصرية بالرباط للقيام بإجراءات إنشائها، ووصلت للمغرب في منتصف سبتمبر ٥٦ حيث بدأت العمل مع قيادات وشعب المغرب ومع القيادات الجزائرية في المغرب وعلى رأسها هواري بومدين ولم يمض شهر واحد حتى أعلنت مصر عن قيام اسرائيل المغرب وعلى مأسترك على مدن القناة بالاعتداء على مصر والاستيلاء على سيناء واستشهاد عدد كبير من مقاتلينا وأبطالنا في ٢٩ بالاعتداء على مصر والاستيلاء على مدن القناة المجوم الاسرائيلي بهجوم مشترك على مدن القناة وغارات جوية على القاهرة والمدن المصرية رغم الاتفاق السابق على مقابلة وزير خارجية مصر وغارات جوية على القاهرة والمدن المصرية رغم الاتفاق السابق على مقابلة وزير خارجية مصر

onverted by Lift Combine - (no stamps are applied by registered versi

محمود فوزى لوزير خارجية فرنسا وبريطانيا في نفس اليوم، لإيجاد حل سلمى لمشكلة تأميم القناة والاتفاق على التعويضات وانكشف التآمر الذي كنا دائما نحذر منه.

#### موقف المغرب من الاعتداء الثلاثي

وقد شارك الشعب المغربي مصر في رفض وإدانة الاعتداء فحضر علال الفاسي والمهدى بن بركة وكذلك قيادات جيش التحرر المغربي الدكتور الخطيب للسفارة، حيث شاركونا إدانة هذا الاعتداء. وقد دعوت قادة وشعب المغرب لضرورة إجراء المزيد من اللقاءات الرسمية والشعبية مع مصر والأمة العربية لمواجهة مخاطر الاستعمار والتطرف الاسرائيلي في الصراع مع اسرائيل.

وقمت بعرض أشرطة سينمائية في دور السينما العامة في مدن المغرب عن الهجوم الرحشي الثلاثي ضد مصر، والقيت كلمات عقبها، تدعو للتضامن العربي في مواجهة الصراع العربي الاسرائيلي كما طالبت قادة المغرب بضرورة الانضمام لجامعة الدول العربية، ورفضي لحجج بعض المستولين بأن هذا الانضمام يثير حساسيات مع سكان البلاد من البربر، مشيرا إلي ارتباط العرب والبربر معا في معارك الأمة العربية المصيرية، وقد حضر الرئيس السادات للمغرب أثناء توليه وكالة مجلس الأمة المصري عام ١٩٥٧ بناء على دعوة من رئيس وزراء المغرب أثناء مقابلتهما في مؤتمر برلماني في تونس، وقد طلب مقابلة الملك محمد الخامس إلا أن الرد قد تأخر لعدة أيام وباستفساري من أحد المستولين المغاربة عن سبب ذلك أشار إلي أن بعض الدوائر المغربية ترى أن قادة الثورة في مصر اتجهوا كثيرا نحو الاتجاه اليساري وذلك يمثل خطورة على الحكم في المغرب، ونصحني باصطحاب الرئيس السادات وسكرتيره الخاص فوزى عبد الحافظ لزيارة مدن المغرب ومناطقها السياحية، وأنه قد تم إبلاغ المسئولين بتسهيل هذه الزيارة، وبمصاحبتي للرئيس انور السادات لمدة تزيد على العشرة أيام ليل نهار وسبق مقابلاتي له في عام وبمصاحبتي للرئيس انور السادات لمدة تزيد على العشرة أيام ليل نهار وسبق مقابلاتي له في عام ومصاحبتي للرئيس انور السادات لمدة تزيد على العشرة أيام ليل نهار وسبق مقابلاتي له في عام ومصاحبتي للرئيس انور السادات لمدة تزيد على العشرة أيام ليل نهار وسبق مقابلاتي له في عام ومصاحبتي للرئيس انور السادات لمدة تزيد على العشرة أيام ليل نهار وسبق مقابلاتي له في عام

#### الشورة الجزائرية

وقد تابعت اتصالاتی أثناء عملی بالمغرب بقادة ثورة الجزائر، وأكدت أن تحرير الجزائر جزء من أهداف مصر القومية، ويهدف إلى دعم تجمع القوى العربية في مواجهة الصراع العربي الاسرائيلي وسأشير في هذا الكتاب إلى الموضوع المتعلق بثورة الجزائر وعلاقته بالصراع تاركا موضوع الثورة الجزائرية وموقفنا منها لكتاب السياسة الخارجية لمصر. وقد حذرت قادة جبهة التحرر الجزائرية وجيش التحرير المغربي السابق والذي كان يتعاون معها من خطورة اقتراب أية سفينة محملة بالأسلحة لثوار الجزائر من شواطئ المغرب في أوائل اكتوبر ١٩٥٦، حيث أن معلوماتي تؤكد توفير قوات الاحتلال الفرنسي للجزائر، لدويات مستمرة لمراقبة الشواطئ المغربية، وأرسلت للقاهرة نفس هذه التحذيرات كما أكدت المعلومات أن بعض دوائر مخابرات

التطرف الاسرائيلي تحاول الحصول على اثباتات اشتراك مصر في امداد الشورة الجزائرية بالأسلحة لتتخذ ذلك وسيلة لاجتذاب فرنسا لصفها. والمشاركة في الاعتداء على مصر وعلمت بعدئذ بأن السفينة المحملة بالأسلحة المصرية قد غادرت مصر ولا يوجد اتصال لاسلكي معها، وبمحاولة اقترابها من الشاطئ الشمالي للمغرب ولمنطقتي سبتة ومليلة في شمال المغرب، تصدت دوريات السواحل الفرنسية للسفينة وأحاطت بها وأسرتها في ميناء سبتة بعد أن حلقت الطائرات الفرنسية العسكرية فوقها وأرغمتها على دخول الميناء حيث صودرت الشحنة وكانت يأكثر من مليون دولار أمريكي، وقد تأكدت بعد ذلك أن المخابرات الاسرائيلية هي التي ساهمت في كشف هذه السفينة، واخطار الحكومة الفرنسية عنها. كما كان لدور المخابرات الاسرائيلية وتعاونها مع المخابرات الفرنسية نتائجه في حادث اختلاس أحد البنوك مبلغ مليون دولار كانت مخصصة للثورة الجزائرية، وقد فوجئت بوصول لواء مصري مع أحد أعضاء سفارتنا ببروكسل للرباط، حيث اخطرنا بأنه تم تحويل هذا المبلغ من مصر للثورة الجزائرية عن طريق بنك بلجيكي له فرع في طنجه، إلا أنني علمت بأن هذا البنك بطنجه وهمي افتحه أحد العناصر الصهيونية البلجيكية واستطاع الحصول على المبلغ ليسلمه لاسرائيل وبالتالي زاد عداء الحكومة الفرنسية لمصر وزاد تأييدها بالتالي للتطرف الاسرائيلي.

## مشروع ایزنهاور ۲۱ نوفمبر ۱۹۵۸

وأكدت في لقا المغرب رفضى لمبدأ ايزنهاور، وأن مصر ترى فيه خطورة على الاستقلال الحقيقي للدول العربية وأن الولايات المتحدة – المنحازة لاسرائيل – تحاول تطبيق هذاالمبدأ على منطقتنا العربية - ايقاف تنمية الاقتصاد العربي وربط أمتنا بعجلة الاستعمار الأمريكي. وقد اقترن الانذار الأمريكي – المواكب للإنذار السوفيتي – لاسرائيل وفرنسا وبريطانيا بالانسحاب من مصر مع تقديم ايزنهاور لمشروعه في ٢١ نوفمبر ٥٦، ويقضى بتسليح دول المنطقة تسليحا محدودا بدلا من التسليح السوفيتي واستخدام القوات الأمريكية لضمان وحماية استقلال الدول التي تطلب المساعدة ضد أية دولة تحت السيطرة الشيوعية واعتبرنا أن هذا العرض يماثل عروض الأحلاف العسكرية التي رفضناها ويتنافي مع استقلالنا السياسي والعسكري. وقد علمت بأن بعض المسئولين في المغرب ينظرون لهذا المشروع نظرة جدية للحصول على المساعدات الاقتصادية الأمريكية خاصة وأن لأمريكا قوات عسكرية وجوية هامة في المغرب تابعة للقيادة الأمريكية وحلف الأطلنطي.

وفى مقابلتى لريتشارد نيكسون نائب رئيس الجمهورية الأمريكية وقتئذ في الدار البيضاء في يناير ١٩٥٧ – الذى حضر للمغرب لغرض عرض المشروع، وأثناء تقديمى له من مدير المراسم بالمغرب أشار نيكسون بابتسامة قائلا " وهل وصل المصريون إلى هذه المنطقة" فأجبته مبتسما كذلك" بأنه من الطبيعي أن نكون كعرب ومسلمين متواجدين في المغرب، إلا أن مايدعو للدهشة

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وجود غيرنا من الأجانب على الأراضى العربية". وضحك نيكسون كثيرا ورفقاؤه، وقد علمت بعدثا من أحد أعضاء السفارة الأمريكية بأن نيكسون قد ناقشهم في موضوع التواجد المصرى في المغرب والنفوذ المصرى في المنطقة من خلال دعم الثورة الجزائرية، كما حاول تمرير موضوع مشروع ايزنهاور، إلا أنه فشل في اقناع المغرب به .

### يهود المغرب العربى

وقد أبديت من اليوم الأول لوصولى للمغرب اهتماما بتتبع نشاط الدوائر الصهيونية مع أعضاء الجالية اليهودية بالمغرب، ومحاولة ربط أعضاء هذه الجالية بالتطرف الاسرائيلى. وقد علمت بأن مسئولى المنظمة الصهيونية العالمية، يبذلون كل مجهوداتهم لكى يتعاون يهود المغرب معهم في إرسال الدعم المادى الاسرائيلى، وكذلك في محاولات إغرائهم بالهجرة إلي اسرائيل، وقد أخطرت بعض القادة المغاربة بأن ذلك يخل بالتوازن الاستراتيجي في الصراع العربي الاسرائيلي، ويؤدي إلى تغليب كفة التطرف الاسرائيلي. وقد كان بعض المسئولين المغاربة على علاقة قوية مع بعض قادة يهود المغرب، حيث كانت توجد جالية يهودية كبيرة ومؤثرة لها علاقات اقتصادية واجتماعية مع عدد من المسئولين المغاربة، وكان أحد وزراء المغرب من اليهود وهو الدكتور" بن زكين"، وكان ولي عهد المغرب الأمير الحسن يشارك يهود المغرب في احتفالاتهم الدينية والاجتماعية.

وبعد حصولى على معلومات مؤكدة عن هجرة اليهود المغاربة لاسرائيل ونشاط اسرائيل لتشجيع هذه الهجرة من المغرب وتونس والجزائر، قابلت القادة المغاربة المسئولين وناشدتهم بضرورة إيقاف هذه الهجرة لاسرائيل، كما اتصلت بقادة اليهود في المغرب وأخطرتهم بأننا ساميون مثلهم ولسنا ضد اليهود، وأن ارتباطنا وطيد على مدى العصور، إلا أننا ضد التطرف الاسرائيلي، وطلبت منهم ايقاف هذه الهجرة والعيش في أمن وسلام مع شعب دول شمال أفريقيا الذي يرتبطون معه بعلاقات ود وصداقة واخوة، وأكدت أن زيادة هذه الهجرة لن تؤدى إلى مصلحة الأطراف العربية أو اليهودية، بل على العكس فإنها ستزيد من اشتعال نيران الصراع العربي الاسرائيلي. وقد استطعنا اقناع البعض بالبقاء، وهاجر البعض الآخر لاسرائيل ليزيد من هذا الصراع .

### العمل العربي الأفريقي ١٩٥٧

وكنا نرى أهمية دعم العلاقات مع الدول الأفريقية وشعوبها قبل وبعد اعلان استقلالها لأن ذلك يدعم سوقف مصر والأمة العربية في مواجهتهما للصراع العربي الاسرائيلي.

وقمت مع السفير عبد المجيد رمضان بزيارة دول غرب أفريقيا في مارس / أبريل ١٩٥٧ حاملين رسائل من الرئيس عبد الناصر لرؤساء هذه الدول حيث لم يكن لدينا أية سفارة في هذه

المنطقة، وكانت بريطانيا وفرنسا تسيطران على معظم هذه الدول وتقدمان الدعم للتطرف الاسرائيلى في التراجد في هذه الدول وتوسيع نشاطه السياسي والاقتصادي فيها. وكانت زيارتنا في أوائل ١٩٥٧ تحديا للتطرف الاسرائيلي بعد عدة أشهر من الاعتداء الثلاثي على مصر وبعد أيام من الانسحاب الاسرائيلي من سيناء في مارس ١٩٥٧، بعد أن كانت جولدا مائير وزيرة خارجية اسرائيل وبن جوربون رئيس الوزراء قد أعلنا في الكنيست الاسرائيلي (البرلمان) بضم سيناء لاسرائيل، وبأن هناك مطالب تاريخية للصهيونية على أرض سيناء مما أكد مبادئنا من ارتباط الأمن الوطني المصري بالأمن القومي العربي والفلسطيني. وقد لاحظنا في هذه الدول الأفريقية مدى التغلغل الاسرائيلي المؤيد من بريطانيا وفرنسا في مختلف المجالات. وأشير مثلا، للرضع في غانا، حيث اقامت اسرائيل عدة شركات مشتركة مع غانا مثل النجوم الخمسة وغيرها من شركات النقل البحري، كما أقامت مراكز ثقافية وشركات تجارية متعددة. وقد طلبنا فور وصولنا مقابلة الرئيس كوامي نكروما وتأخر الرد، وقد أشار بعض الأخوة اللبنانيين المقيمين والعنصرية في حديقة هايدبارك بلندن مئذ الخمسينيات واشتراكنا معه في هذه المظاهرات. والعنصرية في حديقة هايدبارك بلندن مئذ الخمسينيات واشتراكنا معه في هذه المظاهرات.

وحاولت تقصى حقيقة التأخر في الرد على المقابلة من مدير مكتب نكروما، حيث أشرت بمعرفتي لد، وبأن لد شعبية كبيرة في مصر وأننا قد فوجئنا باستقلال غانا دون أن تصلنا دعوة لحضور حفلات الاستقلال كغيرنا من الدول، وبدأ المسئول الغاني يوضح الموقف فذكر أن نكروما يعتز بمصر وأن له علاقات صداقة مع عدد من المصريين أثناء وجوده بلندن أثناء الاحتلال البريطاني لبلاده، إلا أنه استاء جدا لعدم تلقيه ردا على رسالته المرسلة عن طريق الدولة التي كانت تتولى رعاية مصالح بريطانيا بالقاهرة، بالدعوة لحضور حفلات استقلال غانا والتي حضرها عدد من المستولين العرب ومنهم ارسلان وزير دفاع لبنان. وقد بادرت بالقول بأن مصر لم تتلق أية دعوة لحضور حفلات الاستقلال، فاستأذننا المسئول الغاني لدقائق عاد بعدها ليخطرنا بأن نكروما ينتظر مقابلتنا فورا، وكان لقاء وديا للغاية ذكرني خلاله بأحداث لندن وبالتجمعات الأفريقية لمواجهة الاستعمار والصحف التي كنا نرسل إليها مقالاتنا، وصمم على استضافتنا لأسهوعين حيث كنا نتناول يوميا الأحاديث عن مصر والأمة العربية وغانا وأفريقيا وعن خطورة التوسع الاسرائيلي، وأن عدوان ٥٦ أثبت مدى تضامن التطرف الاسرائيلي مع الإمبريالية الغربية، وأن علينا كعرب وأفارقة العمل سويا لمواجهة هذه الخطورة وخلال حفل عشاء أقامه بمنزله دعا اليه بعض زعماء غانا، فوجئت بشخص أسمراللون يصطحب زوجته ويبادرني بالحديث بالعربية الفصحي، كما خاطبتني زوجته باللهجة العامية المصرية وأشار بأنه الشيخ السناري خريج جامعة الأزهر وزوجته كريمة شيخة الأزهر وعند استئذاننا للانصراف أشار نكروما بأن السناري سيحمل إلينا اليوم التالى رسالة هامة وشخصية ويرجو تحقيقها، وحضر السنارى وزوجته واخطرنا برسالة

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

نكروما وتتلخص في رغبته الزواج من فتاة مصرية قبطية لأنه يعلم بأهمية ارتباط أفريقيا السوداء بمصر، وسافر السناري للقاهرة واختار تحية كزوجة لنكروما

#### الوحدة المصرية السورية ٢٢ فبراير ١٩٥٨

وكنا نرى أهمية التضامن العربي ووحدة الأمة العربية لدعم التفوق العربي في التوازن الاستراتيجي في الصراء العربي الاسرائيلي، إلا أننا كنا نؤكد بضرورة أن يسبق هذه الرحدة لقاءات واجتماعات وإجراءات تمهيدية حتى يتحقق التضامن العربي بصورة فعالة. وقد كانت مفاجأة عندما علمت باعلان الوحدة بين مصر وسوريا في ٢٢ فبراير ١٩٥٨ بعد عودتي من المغرب لميناء الاسكندرية، وكان في استقبالي زميلي اللواء مدحت يوسف. وتوجهت لعملي بوزارة خارجية الجمهورية العربية المتحدة ( مصر وسوريا ) لأشارك اخرتي السوريين والمصريين الدبلوماسيين العمل لتحقيق أهداف الأمة العربية في مواجهة الصراع العربي الاسرائيلي، ثم تصدينا لردود الفعل السلبية في بعض الدول العربية ولتدخل القوات الأمريكية والبريطانية في لبنان والأردن لحماية بعض قادة دول المنطقة من خطر مزعوم ضدهم من هذه الوحدة، في حين أن الخطر كان موجها ضد التطرف الاسرائيلي والدول المؤيدة له، خوفا من أن تؤدى هذه الوحدة لقلب موازين القوى في المنطقة. وقد تحركت اسرائيل وأعوانها لمحاربة هذه الوحدة بتأييد من بعض الدول الغربية، باعتبار أنها أحاطت باسرائيل وأدخلت مصر لقلب القارة الآسيوية وتفجرت مرحلة جديدة للصراع العربي الاسرائيلي لصالح الأمة العربية... وقد زاد الأمل في التفوق في التوازن بعد إعلان قيام الثورة العراقية في ١٤ يوليو (تموز) ١٩٥٨ على أساس التحرك لتحقيق الوحدة العربية الشاملة للوصول لتحقيق أمال الأمة العربية في مواجهة الصراع العربي الاسرائيلي، إلا أننا فوجئنا باستيلاء عبد الكريم قاسم على الثورة واتضح بعدئذ أنه إقليمي عراقي وليس قوميا عربيا كما إدعى في أول الثورة.

#### الهجرة اليهودية لاسرائيل عبر النمسا واليونان

وقد كانت قناعتنا كاملة بخطورة هذه الهجرة على مستقبل الصراع العربى الاسرائيلى، وأنها تساعد قادة التطرف الاسرائيلى في رفضهم للسلام الحقيقى والدائم فى المنطقة، حيث أن هذه الهجرة تحقق لهم مزيدا من القوى البشرية المدربة فى الوقت الذى تحقق لهم المساعدات المالية الهائلة المتدفقة من أمريكا والغرب انتعاشا فى الأوضاع الاقتصادية ، وقد كان علينا أن نتصدى لمعرفة تفاصيل هذه الهجرة، وأن نعمل على مزيد من الاتصالات لإيقافها من مصدرها من دول أوربا الشرقية والاتحاد السوفيتى ،وتحجيم المساعدات التى تقدمها بعض الدول لتسهيل مرور المهاجرين لإسرائيل ومنها النمسا واليونان. وقد رحبت بترشيحى فى العمل فى فيينا كسكرتير ثان للسفارة لأواصل متابعة هذه الهجرة وغيرها من موضوعات الصراع العربى

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

الاسرائيلى في النمسا ووسط أوربا، وذلك مع السفير حسن بلبل والذى كان وكيلا لجهاز المخابرات العامة وأحد المسئولين عن قضية "رأفت الهجان" وغيرها من قضايا المخابرات، وطلبت مصر ترشيحه في منصب سفيرها في فيينا. إلا أننى علمت بأن السلطات النمساوية رفضت ترشيح حسن بلبل وفقا للبيانات المرسلة لها عن تاريخه بأمانة وذلك لخشية النمساويين من النفوذ الصهيونى الذي كان يسيطر على عده من قادتهم والذين وضعوا معسكرات كاملة بالنمسا لصالح استقبال اليهود السوفييت ويهود شرق أوربا وإعدادهم ثانية للسفر لاسرائيل. وقد اخطرنى المسئولون بالخارجية بصعوبة العمل ضد النفوذ الاسرائيلي وقتئذ في النمسا للظروف السابقة وعرضوا على العمل في اليونان لمتابعة الموقف الاسرائيلي هناك وفي قبرص قبل الاستقلال وقد وافقت على ذلك.

وبدأت فور وصولي لليونان بمتابعة تفاصيل هجرة يهود شرق أوربا لإسرائيل عبر الأراضى اليونانية ودول شرق أوربا، وقد استفدت من عملى السابق كنائب لمدير إدارة شرق أوربا والتى يشمل اختصاصها اليونان وقبرص ودول الكتلة الشرقية والاتحاد السوفيتى في معرفة كل ما يتعلق بهذا الموضوع وبعلاقات بعض اليونانيين باسرائيل. وقد أجريت إتصالات مع المسئولين اليونانيين لإقناعهم بأن السماح بمزيد من المهاجرين اليهود لإسرائيل، هو تأييد للتوسع الاسرائيلي على حساب الدول العربية المؤيدة لليونان في مواقفها العادلة خاصة في قضية قبرص، الأمر الذي تكون له نتائج خطيرة على السلم والأمن بالشرق الأوسط وبمنطقة البحر الأبيض المتوسط. وبعدئذ، بدأت الحكومة اليونانية تضييق الخناق على مرور هذه الهجرة عبر أراضيها أو مياهها الإقليمية، وقد تأكدت من ذلك من مصادري في الدوائر اليونانية.

## محاولة مقاطعة السفن المصرية في الموانىء الأجنبية

وكنا نعلم بمحاولات إسرائيل التأثير على بعض قادة اتحادات عمال النقل البحرى للموافقة على قرار قدمه بعض أصدقاء اسرائيل للاتحادات العمالية الدولية، بشأن مقاطعة السفن المصرية في الموانىء الأجنبية، كرد على قرار مصر بمنع مرور السفن الاسرائيلية في قناة السويس، وبدأ تنفيذ ذلك في مقاطعة تفريغ السفينة كليوباترا في الموانئ الأمريكية.

وقد قمت باتصالات مع رؤساء هذه الاتحادات والنقابات العمالية ومنهم رئيس اتحاد عمال اليونان " رافتوبولس" وسكرتير عام اتحاد عمال النقل البحرى "بتروليس" وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولى لعمال النقل، وشرحت لجميع القيادات العمالية اليونانية موقفنا من قضايانا العادلة وموقف التطرف الاسرائيلي العدائي من الشعوب المناضلة في سبيل العصول على استقلالها وأوضحت لهم شرعية وقانونية وجهة النظر المصرية بشأن منع مرور السفن الاسرائيلية في قناة السويس وخليج العقبة كنتيجة حتمية لاعتدامات اسرائيل واستمرار حالة

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الحرب، وقد حصلنا على تأييدهم لقضايانا العربية ورفضهم للآراء الاسرائيلية والتى حاولت اسرائيل على الاتحاد الدولى لعمال النقل، الأمر الذى أدى إلى رفض الاتحاد الدولى لوجهة النظر الاسرائيلية.

#### قواعد حلف شمال الأطلنطى بشرق البحر الأبيض المتوسط

وقد حذرنا أصدقا منا اليونانيين ، من خطورة استخدام قرنسا وبريطانيا لقواعدهما المسكرية في منطقة البحر الأبيض، واستغلالهما كذلك لبعض قواعد حلف الأطنطى، لتوجيه الهجوم ضد مصر بمشاركة العدوان الاسرائيلى عام ١٩٥٦. وأشرت إلى أسباب رفض مصر الإنضمام للأحلاف شرقها وغربها، وأننا نؤكد على موقفنا برفض استخدام الأحلاف العسكرية الأجنبية للهجوم على مصر أو على الدول العربية أو تحريك قواتها لصالح اسرائيل في الصراح العربي الاسرائيلي، وقد أفاد المسئولون اليونانيون عن أسباب اضطرارهم للإنضمام لحلف الأطلنطى منذ ٢٥١ المواجهة الخطر الشيوعي، ولايقاف أي توسع له على حساب دول المنطقة باعتبار أن اليونان تكملة لخط الدفاع الغربي وأن جنوب اليونان وجزرها خط الدفاع الثاني الغربي المنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط في حالة تمكن الاتحاد السوفيتي من الخروج من المضايق التركية وتوجيه هجوم ضد دول الغرب، وأكد المسئولون اليونانيون عدم السماح لحلف شمال الأطلنطي أو لإحدى دوله باستخدام قواعد الحلف باليونان بالاعتداء على مصر أو أي دولة عربية، واستخدام أية قاعدة للحلف لهذا الغرض.

وقد طمأنتنا هذه التأكيدات، إلا أننى أشرت بأن الظروف الدولية والمسئولين فى البونان قد يتغيرون وقد يستجد من الأمور أن نفاجاً باستخدام هذه القواعد لصالح إسرائيل في مجال الصراع العربى الاسرائيلي، لذلك فانه يجب معرفة قواعد هذا الحلف فى اليونان والبحر الأبيض والتي تعتبر مراكز هامة جدا بالنسبة لاستراتيجيتنا العربية، وقد استطعت تحديد مواقع جميع قواعد حلف شمال الأطلنطى في شرق البحر الأبيض المتوسط وخاصة في اليونان باتصالاتى بجهات مختلفة وكذلك وحدات الأسطول السادس بالمنطقة وأرسلت بياناتها الدقيقة للقاهرة لصالح خططنا الدفاعية مستقبلا.

#### مواجهة النشاط الاسرائيلي باليونان

وكانت وجهة نظرى دائما ، ضرورة معرفة المزيد عن النشاط الاسرائيلى السياسي والاقتصادى والعسكرى والثقافي في كل بلد ومنطقة من العالم حتى تكون لدينا صورة حقيقية للصراع العربي الاسرائيلي .

وقد تعرفت إثر وصولى لليونان على العديد من الأصدقاء الذين ساعدونا على تحقيق أهدافنا وقد ساعدنا على تحركنا، عدم ترحيب قادة اليونان بموقف اسرائيل واعتداءاتها بل وأدانوها، وكذلك عدم وجود تمثيل دبلوماسى قانونى كامل بين اليونان واسرائيل. وقد كانت لى اتصالات مستمرة ومثمرة مع مختلف القيادات اليونانية ورجال الأحزاب السياسية. وقد قمت بشرح قضايانا العادلة لهم وأهداف اسرائيل التوسعية واستمعت منهم إلى قضاياهم العادلة التى أيدناها خاصة المطالبة باستقلال قبرص وجلاء القواعد البريطانية عنها. وقد أشار المسئولون اليونانيون إلى أن بلادهم تؤيد مصر في مواقفها العادلة، فأيدتها في تأميم قناة السويس واستمرار المرشدين اليونانيين في العمل مع المرشدين المصريين بعد مؤامرة سحب بريطانيا وفرنسا لمرشديهم لتعطيل القناة وأيدتها ضد العدوان الثلاثي عام ٥٦، وقد أشار وزير الخارجية وأغيروف» أثناء إحدي حفلات العشاء بالسفارة المصرية باليونان بأنه يقدر تماما دور مصر وعلاقاتها التاريخية باليونان وأنه على استعداد لتقديم كل دعم لعلاقة بلاده بمصر في مواجهة وعلاقاتها التاريخية باليونان وأنه على استعداد لتقديم كل دعم لعلاقة بلاده بمصر في مواجهة الصراء العربي الاسرائيلي.

وقد أوضحنا للمسئولين المصربين أهمية تدعيم الروابط العربية اليونانية وإنشاء عدد منها، وتدعيمها ماديا ومعنويا نظرا لإمكانياتها المحدودة حتى يمكنها مواجهة نشاط الروابط والجمعيات اليونانية الاسرائيلية، وقد تم دعم عدد من هذه الروابط مما كان له أثر في زيادة فعاليتها ووقوفها مع القضايا العربية في مواجهة الصراع العربي الاسرائيلي.

زيارة الرئيس عبد الناصر لليونان يونيه ١٩٦٠

وقد أعددت عدة تقارير بضرورة دعم التعاون بين مصر وسوريا ( الجمهورية العربية المتحدة) وبين دول منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط،. وضرورة قيام كبار المسئولين بزيارات مستمرة لتحقيق هذا التعاون. وقد كانت زيارة الرئيس عبد الناصر لليونان في يونيه ١٩٦٠، هامة جدا، إذ تعتبر أول زيارة لرئيس مصرى لليونان، وقد أدت الزيارة لتوثيق العلاقات مع الحكومة والشعب اليوناني لصالح القضايا العربية وفي مواجهة اسرائيل والصراع العربي الاسرائيلي.

وقد كنت المكلف بالتنسيق السياسى بين الوفدين المصرى واليونانى ، وقد كانت فرصة للتعرف عن قرب بالرئيس عبد الناصر ونوابه والوزراء المصريين والسوريين المرافقين له فى الزيارة، كما حققت لى مقابلات مع الرئيس عبد الناصر – بعيدا عن مسئولياته الرسمية في القاهرة ودمشق – ناقشت الرئيس خلالها عن آرائه في أبعاد الصراع العربى الاسرائيلى، وعن تأثير العلاقات الخارجية على هذا الصراع وكذلك إعلان الوحدة مع سوريا على مستقبل المنطقة.. وقد أشار عبد الناصر إلى هذه الموضوعات باستفاضة وألخص هنا رأيه بالنسبة للوحدة مع سوريا والصراع، إذ كان يرى أنه لو تحققت الوحدة تلاحما حقيقيا وفعالا بين مصر وسوريا في مختلف

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versi

الميادين، فإنها ستقف بقوة ضد التوسع الصهيوني الذي يمثل خطورة حقيقية على الأمة العربية والذي يقتضى منا مواجهتها بتحقيق التوازن الاستراتيجي في الصراع العربي الاسرائيلي.

وسأعرض في كتاب السياسة الخارجية لمصر بعض الآراء التى نوقشت أثناء هذه الزيارة، والتى حققت أهدافها في إيجاد تقارب عربى يوناني لصالح الأمة العربية والدول الصديقة.

#### استقلال قبرص

وكانت وجهة نظري ضرورة تدعيم العلاقات مع قبرص في أسرع وقت، وذلك تمهيدا لاعلان استقلالها، وقد أشار الرئيس عبد الناصر أثناء زيارته لليونان بأهمية سرعة العمل لتحقيق التواجد العربي في قبرص ومواجهة النفوذ الصهيوني فيها ضمن حلقة الصراع العربي الاسرائيلي، وقد وافق على سفرى إلى قبرص وإجراء الاتصالات مع المسئولين في الجزيرة خاصة وأن بريطانيا كانت تحتل الجزيرة ولها قواعد هامة بها قامت بدور فعال في اعتدا ءاتها مع اسرائيل وفرنسا على مصر عام ١٩٥٦. وقد علمت من القبارصة اليونانيين بأن مجال اسرائيل متسع للعمل في قبرص نظرا لرجود قنصلية اسرائيلية بها في الوقت الذي لم يكن يوجد إلا قنصلية لبنانية محدودة في الجزيرة.وقد تم اتفاقى مع رئيس اتحاد عمال قبرص على ترتيبه زيارتي لها والحصول على تصريح بذلك لإجراء اتصالاتي مع المستولين فيها. وقد اخطرني بالموعد المحدد للزيارة، كمأ قابلتي بالمطار وحدد لي موعدا مع الأسقف مكاريوس والذي قابلته في منزله البسيط في حجرة متواضعة حيث ناقشت معه العلاقات العربية القبرصية، وتطرقت في حديثي لخطورة اسرائيل والصهيونية في المنطقة وأن عدوان ٥٦ قد أثبت أن اسرائيل أداة للاستعمار والامبريالية ضد دول المالم الثالث علينا التعاون لمواجهة خطرها وقد أشاد مكاريوس بالعلاقات العربية مع الجالية البونانية بقبرص وتأييدها لها في المحافل الدولية، وأخطرته أننا نجد ألا يكون هناك أية حساسية مع الجالية التركية بالجزيرة، وأننى سأحاول مقابلة بعض قادتها فلم يمانع مكاريوس وأشار بأن هذا الاتصال العربي بالجاليتين قد يحقق ذوبان الجليد بين الجاليتين، وبالفعل طلبت موعدا مع رئيس الجالية التركية " كوتشوك" إلا أنني أخطرت بعدم تمكني من ذلك لأسباب خاصة وهي تبني الجانب العربي تأييد القبارصة اليونانيين دوليا، فأوضحت للوسيط التركي بأن هذا الموقف نابع من أهمية تحقيق استقلال ووحدة قبرص واستعدادنا للتدخل لحل الخلافات بين الجانبين الصديقين بروح أخرية.

وقد حصلت خلال الزيارة على معلومات غاية فى الأهمية تتعلق بالنشاط الاسرائيلى فى الجزيرة من يونانيين وقبارصة، بعض منهم كان يقيم سابقا فى مصر، ونقلت هذه المعلومات للقاهرة وكانت لها فائدة كبيرة فى توضيح الموقف فى المنطقة تجاه الصراع العربى الاسرائيلى، وقد وجهت الدعرة لى لحضور حفلات الاستقلال ممثلا لمصر، وبعدها قابلت الرئيس مكاريوس

ed by lift Combine - (no stamps are applied by registered version

واتفقت معه على قيامنا بافتتاح سفارة فى قبرص فورا، واشرت إلى أنه قد يكون لقرار قبرص المستقلة عدم افتتاح سفارة لاسرائيل تأثيره الايجابى على حكومات وشعوب الدول العربية، وقد أشار مكاريوس إلى صعوبة ذلك نظرا للضغط الصهيونى المؤيد من بريطانيا والغرب، وكذلك للموقف التركى المؤيد لاسرائيل والذى كان يتعامل معها فى جميع المجالات، إلا أنه قدم وعدا قاطعا بتأجيل افتتاح سفارة لاسرائيل لمدة ستة أشهر على الأقل بعد إعلان الاستقلال، وقد أبرزت الأهرام خبر هذه الزيارة ومقابلاتي مع مكاريوس فى صدر صفحاتها.

### الانفصال السورى ٢٨ سبتمبر ١٩٦١

وقد أوليت اهتماما كبيرا بدعم الوحدة السورية، وقد تعاونت مع عدد من الأخوة السوريين. في عملنا برزارة خارجية الجمهورية العربية المتحدة (مصروسوريا) وفي سفاراتها في الخارج خاصة المغرب واليونان وسويسرا، وتلاقت مبادئنا في أن هذه الوحدة وأي دعم جديد لها بانضمام دول عربية أخرى لها ، سيكون لها آثارها في مزيد من التفوق العربي في الصراع العربي الاسرائيلي. وأذكر من الزملاء الدبلوماسيين السوريين الدكتور سعدى بسيسو والعقيد وفيق اسماعيل وغالب الأتاسي وخالد محسن البرازي ابن رئيس وزراء سوريا الأسبق والذي أعدم في أحد الانقلابات السورية. وأثناء مناقشاتنا، اتفقت وجهات نظرنا بشأن الموضوعات الخاصة بضرورة وحتمية الوحدة العربية التي تعتبر الوحدة المصرية السورية نواة لها، وأهمية الاهتمام بدعم الموقف العربي الوحدوي في مواجهة الصراع العربي الاسرائيلي، وقد أشاروا في أحاديثهم إلى تذمر بعض ضباط الجيش السورى الذين اعتادوا العمل السياسي من عملية حل الأحزاب السياسية وأكدوا ضرورة معرفة القيادة المصرية بوجود خلاف كبير فى التركيب الاجتماعى للمجتمع السوري عن المصرى واختلاف النظم الاقتصادية والاجتماعية في كلا القطرين المصري والسوري، وأن صدور القوانين الاشتراكية في يوليو ٥٨ ومنها قانون الاصلاح الزراعي وفرض القيود على المصارف التجارية، بهدد تهديدا خطيرا الوحدة المصرية السورية، خاصة في ظل سلبية قيادات البعث والذين استقال عدد منهم وعادوا من القاهرة لدمشق، وقد أخطرنا القاهرة بضرورة العمل على تلاقى هذه الخلافات. وقد حزنا يوم إعلان بعض الضباط السوريين الانفصال بين مصر وسوريا في ٢٨سبتمبر ٢١ وبدء التمزق في كيان الأمة العربية مما أدى إلى نكسة حقيقية للأمة العربية في مواجهة الاستعمار واسرائيل.

#### استقلال الجزائس ايقيان ١٩٦٢

ورغم عملى فى أثينا ، إلا أننى كنت أتولي متابعة النشاط الاسرائيلى في اليونان ودول أوربا ، وكان ذلك يدعونى بصفة مستمرة إلى إعداد تقارير خاصة بأهمية دعم التضامن العربى وتأييد حركات الاستقلال بالدول العربية وذلك دعما لإحراز التفوق العربى فى الصراع العربى الاسرائيلي، وكانت أولوية اهتماماتي بالعمل على تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي والذي تعاون مع اسرائيل في مراحل عديدة بلغت تآمره معها للهجوم على مصر عام ١٩٥٦.

وقد عرض المستولون فى القاهرة انتقالى الى سويسرا حيث أكون قريبا من المباحثات السرية التى سيجريها " ديجول" مع قادة الجزائر والتى سيتركز معضمها في سويسرا أو فى شرق فرنسا فى المنطقة المجاورة لسويسرا، علما بأن سفارتنا فى سويسرا. كانت تتولي الاشراف السياسى على موضوع الجزائر نظرا لعدم وجود تعثيل دبلوماسى مصرى فى فرنسا منذ ١٩٥٦.

وصدر قرار بنقلى إلى برن عاصمة سويسرا في يونيه ١٩٦١، كما صدر قرار في نفس الوقت بنقل الزميل عمرو موسى للعمل في برن، وقد كان تعاوننا مستمرا في العمل العربى وفي مواجهة النشاط الاسرائيلي وقد التقيت فور وصولي لبرن بالقادة الجزائريين الذين يمثلون جبهة التحرير الوطني الجزائري وعلى رأسهم الدكتور/محمد البيجاوي والذي عمل بعدئل سفيرا للجزائر بفرنسا ويعمل حاليا قاضيا لمحكمة العدل الدولية وقد كان البيجاوي يحمل جواز سفر مصريا حررته له بنفسي ووقعت عليه بنا على تعليمات القاهرة حتى يتسنى له التحرك بحرية في سويسرا، وقد تعاونا معا حتى تم توقيع اتفاقية ايفيان عام ١٩٦٧ وتحقق للجزائر استقلالها، وغادر قادتها المسجونون بفرنسا سجنهم للتوجه لبرن ثم للقاهرة للعودة منتصرين للجزائر.

وقد ترك السويسريون للپيجاوى حرية التحرك خاصة بعد حادثة القبض على الملحق العسكرى الفرنسى ببرن يتعامل مع رئيس الشرطة السويسرى فى الحصول على معلومات خاصة بالجزائريين وانتحار المسئول السويسرى إثر اكتشاف التعاون، مما كان لهذا الحادث أثره فى تحركاتنا لتأييد ثوار الجزائر فى فرنسا، بعيدا عن أى قيود، حتى تحقق الاستقلال.

# متابعة النشاط الاسرائيلي في سويسرا

وبدأت فور التحاقى بالعمل فى السفارة المصرية فى سويسرا، دراسة الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية والشقافية بها وعلاقاتها بالدول الأجنبية، خاصة اسرائيل ودورها فى موضوع الصراع العربى الاسرائيلى، وذلك من خلال الاتصالات بالوزراء والمسئوليين ورجال البرلمان وأساتلة الجامعات والعسكريين السويسريين. وقد بدت لى بعدئذ حقائق هامة تتلخص فى استغلال إسرائيل للحياد السويسرى وبتأييد من الجالية اليهودية فى سويسرا، وذلك للحصول على مكاسب عديدة لصالح اسرائيل. وكان الاسرائيليون يهددون عن طريق التلميح، بدور بعض القادة السويسريين أثناء الحرب العالمية الثانية باصدارهم الأوامر المشددة لقوات الحدود السويسرية بمنع أى تسلل لسويسرا من ألمانيا أو ايطاليا أو فرنسا المحتلة لأى يهودى يحاول الفرار من النازى، مما أدى الى مقتل أعداد كبيرة من اليهود بأيدى النازى. كما هددوا أيضا بأنهم الغرار من النازى، عمليات تعامل بعض رجال الأعمال والشركات السويسرية مع الألمان خلال الحرب

العالمية الثانية، وحصول ألمانيا على معدات ومعلومات هامة استفادت منها ألمانيا في حربها مع الحلفاء الأمر الذي يتعارض مع الحياد السويسري. وقد أوضحت للمسئولين السويسريين أننا علمنا بأن التطرف الاسرائيلي يحاول إبراز موقف بعض القادة السويسريين ليستغل سويسرا حكومة وشعبا من إثارة هذه الشائعات، الأمر الذي نرى ضرورة التصدي له.

وقد علمت من القادة السويسريين ورجال الاعلام بأن سويسرا كانت مجالا منتوحا وحياديا لجميع الدول المتحاربة دون تمييز أثناء الحرب العالمية الثانية، وأن المسئولين السويسريين قد تغاضوا عن فرار آلاف اليهود والذين لجأوا إلى سويسرا أثناء الحرب من المناطق الألمانية بل وساعدوهم على ذلك، وسمحموا لهم بعدئذ بالإقامة في سويسرا بحرية تأمة. إلا أنهم أشاروا أن الشعب السويسري بطبيعته حريص وحدر، وأن طبيعته هذه معروفة لشعوب العالم، وأنهم لايمكنهم أن يتغاضوا عن أي انتهاك للقوانين الحيادية السويسرية في سبيل ايقاف هذه التهديدات الاسرائيلية البعيدة عن الحقيقة. وقد عملنا على هذا الأساس، لاكتساب ثقة عدد من كبار المسئولين السويسريين، وأوضحت لهم مواقف بعض الاسرائيليين في سويسرا واستغلالهم لموقفها الحيادي للقيام بأعمال غير مشروعة ضد مصر والدول العربية، وأضفت بعلمي – من بعض المصادر الموثوقة – بأن بعض الاسرائيليين يتابعون نشاط المصانع السويسرية ومنتجاتها، وعن بعض الخبراء المقيمين في سويسرا لصالح اسرائيل.

وقد اهتم المسئولون السويسريون بهذه المعلومات، وتابعت أجهزة الأمن السويسرية النشاط الاسرائيلي في سويسرا، حيث اتضح لها حصول عملاء اسرائيل على الرسومات الخاصة بطائرات الميراج الفرنسية والتي منحت سويسرا حق إنتاج بعض أجزائها خاصة الرادار وأسرار عسكرية أخرى، كما قاموا بإرهاب عائلات الخبراء الألمان المقيمين في سويسرا والذين يعملون في مصر في صناعة الصواريخ وأن المخابرات الاسرائيلية بالاشتراك مع هؤلاء العملاء أرسوا طرودا فجرت في وجد بعض الخبراء الألمان في مصر. وقد قدمت سويسرا هؤلاء العملاء للمحاكمة، وصرحت لي بحضورها مع مترجم مصرى للألمانية، في مدينة بازل حيث عرفت جميع المعلومات التي حصل عليها الاسرائيليون، أرسلت للقاهرة، وصدر حكم المحكمة بإدانة أعضاء الشبكة الاسرائيلية بالسجن لسنوات طويلة مختلفة.

#### قانون الجنسية المزدوجة السويسرية الاسرائيلية

وقد كان تركين باستمرار على ضرورة العمل على ايقاف أى دعم مادى أو بشرى لاسرائيل، يساعد التطرف الاسرائيلي على مزيد من التوسع على حساب الأرض العربية، ويؤدى إلى تصاعد الصراع العربي الاسرائيلي. ولذلك أبديت- باستمرار – اهتمامي بموضوع هجرة اليهود إلى اسرائيل، أو قيام يهود أمريكا وأوربا بدعم التطرف الاسرائيلي، وقد علمت بأن اسرائيل تقوم

باتصالات مع سويسرا وقرنسا لإصدار قانون جديد خاص بالجنسية المزدوجة ويسمح بإمكانية حصول اليهودى السويسرى، والفرنسى على جنسية اسرائيل فى نفس الوقت مع السماح له بالمشاركة فى جيش اسرائيل وتقديم خبراته للقوات المسلحة الاسرائيلية.

وقد أخطرت المسئولين السويسريين وكذلك الفرنسيين عن طريق صديق سويسرى من المقربين للجنرال ديجول، بأن إصدار هذا القانون يتعارض مع الحياد السويسرى، وكذلك مع العلاقات المصرية العربية الفرنسية، والتى بدأت تستعيد طبيعتها بعد اتفاقية ايفيان.

وقد أشار المسئولون الأوربيون إلى الضغوط الهائلة التى تمارسها الدوائر الصهيونية عليهم لإصدار هذا القانون، الذى لايتعارض مع القوانين فى عدد من الدول الأوربية إلا أنهم لحرصهم على علاقاتهم مع مصر والدول العربية، فإنهم سيصدرون تعليماتهم للضباط اليهود السويسريين والفرنسيين بعدم الالتحاق بأى عمل عسكرى أو شبه عسكرى فى إسرائيل نتيجة لهذا القانون، وأنهم سيعتبرون ذلك إفشاء للأسرار العسكرية والاقتصادية، الأمر الذى يعرض المسئول عند لمقوبات رادعة.

# قانون أموال من لاوارث لهم لصالح اسرائيل

وقد علمت من أحد كبار رجال المصارف السويسرية بوجود حملة اسرائيلية يسائدها ضغط أمريكى على دوائر المال والاقتصاد في سويسرا لاصدار قائون سويسرى يسمح – وللمرة الثانية في التاريخ المصرفي السويسرى – بإعطاء تفاصيل الحسابات السرية لبعض العملاء الذين لم تتحرك حساباتهم منذ إنتهاء الحرب العالمية الثانية، خاصة المتعلقة بأموال اليهود في ألمانيا والدول التي كانت تحتلها، وأن تقدم هذه التفاصيل للجنة سرية سويسرية خاصة.

وأشار يأن المرة الأولى لكشف أسرار حسايات المصارف السويسرية، كان إثر الحرب العالمية الثانية بطلب من الولايات المتحدة لمعرفة حسايات قادة النازى في سويسرا والاستيلاء عليها. كما علمت بأن هذه الأموال بالمصارف والتي أطلق عليها " أموال من لا وارث لهم" ستسلم إلى اسرائيل باعتبارها خلفا لهؤلاء اليهود الذين لايوجد وريث لهم خاصة بعد مذابح النازى قتل لعائلات يهودية بأكملها. وقد تأكدت بعدئذ من عدة مصادر عن هذه المعلومات وأجريت اتصالات مباشرة بالمسئولين السويسريين، وأخطرتهم بأننا مع رفضنا لمذابح النازى والتي تشابه بعض المذابح التي تعرض لها العرب الفلسطينيون في دير باسين وغيرها ، وسيناء المصرية عام ٥٦ الأ أننا ترفض استيلاء التطرف الاسرائيلي على هذه الأموال لاستغلالها في التوسع على الأرض العربية، و لتشريد مزيد من اللاجئين العرب ، خارج أرضهم ووطنهم، وأشرت بأنه رغم أن هذا القانون سيعرض النظام المصرفي السويسرى للخطر نتيجة كشف الحسابات السرية، إلا أننا نرى أن هذه الأموال يجب أن تعود – وفقا للقانون – إلى الدول التي كانوا ينتمون لجنسيتها أو لهيئات

خيرية ونرفض اعادتها لاسرائيل باعتبارها الخلف العام لهؤلاء اليهود، إلا أن المسئولين السويسري ونرفض اعادتها لاسرائيل ودول الغرب واسرائيل وعدوا بتحطيم النظام السويسري بالكامل إذا لم يصدر هذا القانون. وقد خلف اصدار القانون ضغينة ضد اسرائيل من عدد من المسئولين السويسريين الأمر الذي استقدنا منه للحصول على معلومات ضد النشاط الاسرائيلي وتحفز السويسريين لمحاصرة أي نشاط اسرائيلي غير مشروع.

# الاعلام الاسرائيلي في أوربا

وقد أبدينا اهتماما كبيرا بتأييد الرأى العام الأوربى لقضايانا العادلة ومحاولتنا المستمرة اجتذابه إلى صفنا العربى فى الصراع العربى الاسرائيلى. وقد اجتمعت بعدد كبير من رجال الصحافة والاعلام السويسريين وارتبطت بصداقات عديدة معهم لدرجة أن أحد كبار الصحفيين السويسيين اقتنع بحقنا العربى وباعتداء اسرائيل ضد مصر والأمة العربية، وفاجأنى فى أحد الأيام بطلب اشهار اسلامه، وقد سافر للقاهرة وأشهر إسلامه فى حضور شيخ الأزهر وتزوج من فتاة مصرية.

ومن خلال هذه الاتصالات، اتضحت لنا صورة حقيقية للدعاية الاسرائيلية في العالم وفي أوربا، وبدأنا نعلم بأن هذه الدعاية ليس لها القدرة الهائلة التي كنا نتصورها سابقا، وأنها محدودة وتعتمد على بعض اليهود في أمريكا وأوربا، وأنها تمول ذاتيا منهم أو من خلال تبرعات تجمع لصالح اسرائيل في هذه الدول.

وبدأنا في تحركنا الاعلامى، بدءاً بلقاءات عديدة مع المصريين من المهندسيين والطلبة في سويسرا لشرح موقف مصر العادل من الصراع العربى الاسرائيلى. وقد شاركت الأخوة عمرو موسى وقتحى سرور وحسين فوزى وسعيد طلعت حرب وسامى ثابت ومحمد عبد الرازق ومحمد شكرى وطاهر شاهين وسعد الخادم ومحمود حمزه وقتحى الديب ومحمد صفوت هذا العمل.

وقد نظمنا لهم لقاءات ثقافية ورياضية واجتماعية للتعريف بمزيد من من أهدافنا الوطنية والقومية.

والتقيت بمجموعات من أساتذة وطلبة الجامعات الأمريكية والغربية والذين كانوا يزورون سفارة اسرائيل لمعرفة الأوضاع في الشرق الأوسط وأوضحت لهم حقائق الصراع العربى الاسرائيلي، وقد أكدت هذه المجموعة الأجنبية في كل لقاءاتنا اقتناعها بعدالة قضايانا وبضرورة القيام بمجهودات عديدة لتوضيح هذه القضايا في دول أمريكا وأوربا.

#### مؤتمر القمة العربي بالقاهرة يناير ١٩٦٤

وقد سعدت بدعوة الرئيس عبد الناصر لاجتماع القمة العربي في القاهرة في يناير ١٩٦٤ وتابعت جلسات المؤتمرمن خلال البرقيات التي وردت الينا بالسفارة في سويسرا، وأشدت بقرارات ed by Till Collibile - (no stallips are applied by registered versio

هذا المؤتمر والخاصة بالتمثيل الفلسطينى وبالصراع العربى الاسرائيلى مؤكدا بأن الأمر يقتضى ضرورة تنفيذ هذه القرارات والتى تلخصت فى مواجهة اسرائيل فى عدوانها على المياه العربية وتأييد حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره والتحرير وتمكينه من القيام بتحرير أرضه بكل صدق وأمانه من القادة العرب حتى يمكن مواجهة التطرف الاسرائيلى في الصراع العربي الاسرائيلى. وقد ترتب على هذه القمة العربية بروز الكيان الفلسطينى المتمثل فى منظمة التحرير الفلسطينية واصدار الميثاق القومى الفلسطينى فى ٢٨ مايو ٢٤. وقد طلبت نقلى للقاهرة للمشاركة فى تنفيذ هذه القرارات وللاستعداد لمؤتمر القمة العربى القادم وكذلك لظروف خاصة بمرض والدى مرضا خطير إثر إجراء اتخذ بمصادرة مصانعه التى أنشأها منذ عام ١٩٣٧.

وقد طلب منى السيد محمود رياض والسيد حافظ إسماعيل وكيل وزارة الخارجية، استمرارى في العمل فى سويسرا لمدة عام على الأقل نظرا لدورى فى سويسرا ولنقل السفير المصرى وعدد من الزملاء للقاهرة وضرورة تواجد دبلوماسى له دراية بموضوعات النشاط الاسرائيلى. وقد أخطرتهما بأنه يوجد عدد من الزملاء سوف يتولون هذا العمل باقتدار يفوق عملى، واننى قد أعددت نفسى وعائلتى للمغادرة للقاهرة، وأنه يسعدنى أن أشارك زملاتى فى وزارة الخارجية المصرية مجهوداتهم بشأن تحدى الصراع العربى الاسرائيلى. وقد عينت مديرا لمكتب أقدم وكيل للخارجية ومسئولا عن التنسيق بين مكاتب الوزير والوكلاء ومديرى الإدارات وتعارنت مع زملائي لفترة لتحقيق أهدافنا في الوحدة ومواجهة الصراع العربي الاسرائيلي.

#### مؤتمر القمة العربي بالاسكندرية ١١ سبتمبر ١٩٦٤

وقد أخطرنى بعدثذ وزير الخارجية محمود رياض بأن هناك رغبة في أن أتولى مكتب الشئون العربية برئاسة الجمهورية بمصر الجديدة عن طريق الانتداب من وزارة الخارجية، وقد أخطرت الوزير برغبتى في الاستمرار في عملى مع زملائي لتحقيق أهدافنا في وزارة الخارجية، إلا أخطرت الوزير برغبتى في الاستمرار في عملى مع زملائي لتحقيق أهدافنا في وزارة الخارجية بالاسكندرية في سبتمبر ١٩٦٤، عيث سأكون حلقة الاتصال بين الرئاسة والخارجية وأهمية الدور الذي سأقوم به للتنسيق بينهما لصالح العمل السياسي الخارجي وفي مواجهة الصراع العربي الاسرائيلي ولايقاف التضارب الذي يحدث مع وزارة الخارجية في حالة تولي هذا المنصب بالرئاسة شخصية بعيدة عن عمل واتجاه وروح الخارجية، وقد كرر وأيد الزميل عمرو موسى والذي كان منتدبا في الرئاسة لمدة شهرين هذا الاتجاه، وقد وافقت على ذلك. وبدأت نشاطي في التنسيق بين وزارة الخارجية المصرية ورئاسة الجمهورية ومكاتبها وأجهزتها المختلفة، وكذلك مع حكومات الخارجية العمري الدول العربي في ١٩٦١ والذي قرر تحديد وشعوب الدول العربي في تحرير فلسطين من الاستعمار الصهبوني والالتزام بخطة العمل العربي الهدف القومي العربي في تحرير فلسطين من الاستعمار الصهبوني والالتزام بخطة العمل العربي المشترك واستخدام جميع الإمكانيات والطاقات العربية لمواجهة تحدى الاستعمار والصهبونية المشترك واستخدام جميع الإمكانيات والطاقات العربية لمواجهة تحدى الاستعمار والصهبونية

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وتنفيذ المخططات العربية خاصة فى الميدان العسكرى، كما رحب المؤتمر بقيام منظمة التحرير الفلسطينية دعما للكيان الفلسطينى وطليعة للنضال العربى الجماعى لتحرير فلسطين واعتمد قرار المنظمة بإنشاء جيش التحرير الفلسطينى، كما قرر تقديم المساعدات لحركات التحرير فى الجنوب المحتل وعمان والالتزام باتفاقية الدفاع العربى المشترك وضرورة تصفية القواعد الاستعمارية في قبرص وعدن. وبدأت العمل في رئاسة الجمهورية لتحقيق العمل المشترك في مواجهة الصراع العربى الاسرائيلي.

## التنظيم العربى الموحد

وقد تابعت إقامة الهيئات والاتحادات والتنظيمات العربية والتى تدعم العمل العربى المشترك خلال انتدابى للعمل برئاسة الجمهورية وذلك متابعة لدور مصر الوطنى والقومى فى الصراع العربى الاسرائيلى.

وقد كنت علي اتصال بالقادة العرب والمصريين الذين تولوا هذه المسئولية القومية خلال هذه المرحلة، وأخص بالذكر الأخ حسن رأفت مدير مكتب شئون اللاجئين السياسيين والذى كان مسئولا عن جميع اللاجئين السياسيين العرب فى مصر، ويقدم لهم كل المساعدات والتسهيلات، والأخ طلعت صدقى محمد كبول بمكتب سوريا وحافظ عزيز ومخيمر وعبد التواب بمكتب شئون الطلبة العرب، ويحيى الجمل وعبد الرحمن فريد ومصطفى السعيد ومحمد الخولى وسمير حجازى وحسين الكامل وفخرى عثمان بمكتب الشئون العربية بالاتحاد الاشتراكى العربي. وقد شاركت خلال هذه الفترة في إنشاء وتدعيم الاتحادات المهنية العربية كاتحاد العمال العرب والمحامين والمرأة وغيرها.

وقد كان موقف مصر عدم ضم الأخوة العرب الى تنظيماتها السياسية، توفيرا لهم لحرية العمل الوطنى والقومى، إلا أننا وجدنا أهمية ضم مجهودات القادة والشباب العرب لمواجهة الصراع العربى الاسرائيلى، فاتفقنا على إقامة التنظيم العربى الموحد وحتى لا نترك لبعض التنظيمات والأحزاب الأخرى السيطرة على الساحة العربية واستقطاب قادة وشباب الأمة العربية، ودفعهم إلي مزيد من الخلافات العربية، الأمر الذى يباعد بيننا وبين هدفنا الأصلي وهو مواجهة الصراع. واذكر أسماء العديد من القادة والمواطنين العرب الذين انضموا لهذا التنظيم بكل جوارحهم، وشاركونا في ندواتنا ومعسكراتنا حيث كنا نجتمع لمناقشة سبل توحيد جهودنا وأفكارنا وخططنا في سبيل دعم التضامن العربي في مواجهة أية احتمالات لعدوان صهيوني أو استعماري ضد الأمة العربية .

الجزائريون والكفاح المسلح ضد التطرف الاسرائيلي

وحرصت على استمرار علاقة الصداقة مع القادة المدنيين والعسكريين لجبهة التحرير

converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

الوطنى الجزائرى بعد استقلال الجزائر عام ٦٢. وقد أخطرنى صديق جزائرى كان يعمل قائداً في جيش التحرير الجزائرى بأنه سيراصل جهاده بعد تحقيق استقلال الجزائر، مع قوات الثورة العربية في أى جزء من الأرض العربية لتحريرها، وقد حضر للقاهرة عام ٦٥ بعد تنحية بن بيللا وتولى بومدين رئاسة الجزائر، واتصل بى من فندقه حيث بادرت لمقابلته.

وقد أشار بأنه يجاهد حاليا مع إحدى الفصائل الفلسطينية من أجل تحرير فلسطين وقد ناقشنا الأوضاع العربية والفلسطينية، وحقيقة تطور الكفاح المسلح في فلسطين خاصة بعد إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية وجيش التحرير الفلسطيني وموافقة القمة العربية على ذلك.

وأثناء اصطحابي له لتوديعه في المطار، قابلنا الأخ الأخضر الايراهيمي سفير الجزائر في القاهرة ووزير خارجية الجزائر بعدئذ، وكان لقاؤه مع الأخ الجزائري وديا للغاية. وعند التحاقي بعدئذ بمكتبى، أخطرت بأن الابراهيمي اتصل بالرئيس عبد الناصر وأخطره بأنه قابلنا في المطار وأن الصديق الجزائري أحد قيادات المعارضة الجزائرية ضد بومدين، وقد أخطرت الرئيس بتفاصيل الموضوع، ثم اتصلت بالابراهيمي وأخطرته برفضي لأي ضغط أو تهديد لقطع علاقاتي الأخوية بالأخوة العرب، وقد اشار الابراهيمي بأنه تفهم الموقف وأن اخطاره لعبد الناصر بهذه الحادثة يرجع لخشيته من معرفة الجزائر بوجود الصديق الجزائري المعارض بالقاهرة، مما قد يؤثر ثانية على العلاقات المصرية الجزائرية والتي بدأت تستعيد طبيعتها بعد موقف القاهرة منذ تنحية بن بيللا. ولذلك طلب الرئيس عبد الناصر أن أقوم مع الدكتور حسين كامل بها ، الدين وزير التربية والتعليم حاليا بالسفر إلى الجزائر ومقابلة بومدين وقادة الجزائر وإنها ، أية سُحُب في العلاقات بين البلدين لصالح العلاقات الوطيدة بين مصر والجزائر، ولصالح التفوق العربي في الصراع العربي الاسرائيلي، وقد رحب بومدين والقادة الجزائريون بنا أحسن ترحيب، وانتهت جميع الخلافات بين البلدين، وأبدوا ضرورة تلاحم مصر والجزائر لمواجهة خطورة التهديدات من الاعتداءات الاسرائيلية ضد الأمة العربية وقد ذكرت الأخضر الابراهيمي بواقعة مقابلتي للصديق الجزائري المؤيد لقضايا الكفاح المسلح وذلك أثناء مقابلتي له في يوليو ٦٧ مع الأخ على الكافي رئيس جمهورية الجزائر حاليا وسفير الجزائر في دمشق وقتئد عنما انتقدا موافقة مصر على ايقاف اطلاق النار في يونيه ١٩٦٧، وأشارا بضرورة استمرار الكفاح المسلح العربي خاصة وأن العمق الاستراتيجي العربي عميق، وأنه ماكان للقيادة المصرية أن توقف إطلاق النار حتى ولو احتلت اسرائيل القاهرة، وقد أخطرت الابراهيمي بأنه يردد الآن الكفاح المسلح العربي وأهميته، في حين أنه سارع من قبل ليشكوني لعبد الناصر لمقابلتي أحد قادة هذا الكفاح من الجزائريين، فأشار الابراهيمي بأنه لم يكن يعلم وقتئذ بقيام هذا الشخص الجزائري بهذا الدور في الكفاح المسلح الغلسطيني ضد اسرائيل، وأكد على كافي والابراهيمي تأييد الجزائر الكامل لمصر وسوريا وفلسطين والأردن ولبنان وللأمة العربية في المعركة المصيرية العربية ضد التطرف الاسراثيلي وضرورة عودة العمل العربي المشترك لمواجهة هذا التطرف في مجال الصراع العربي الاسرائيلي. الرئيس التونسي بورقيبة ورأيه في السلام

وقد كان لنا موقف سلبى من الرئيس الحبيب بورقيبة بعد تصريحاته عام ١٩٦٥ بضرورة اعتراف الدول العربية باسرائيل وتقديم تنازلات عربية إسرائيلية لإنهاء الصراع العربى الاسرائيلي، وقد كنت على اتصال مستمر بقادة المعارضة التونسية في القاهرة كصالح بن يوسف وابراهيم طوبال والحاج طاهر ورؤساء الطلبة التونسيين بالقاهرة من أجل تدعيم العمل العربي المشترك ومواجهة التطرف الاسرائيلي في الصراع العربي الاسرائيلي. وقد كان قادة المعارضة التونسية يرون أن بورقيبة يهادن إسرائيلي ويحاول أن يطبق بالنسبة لها ماحاول تطبيقه في تونس مع الاستعمار الفرنسي بنظرية "خذ وطالب" مع أن الاختلاف كبير بين الاستعمارين.

وقد كان الرئيس بورقيبة صريحا للغاية بالنسبة لآرائه في الصلح مع اسرائيل، وأعلن عن هذه الآراء في خطابين أحدهما في القدس والآخر في بيروت مما أدى إلى مهاجمة معظم الدول العربية له، ولم ألتق ببورقيبة منذ معرفتي له أثناء طفولتي حيث كان صديقا حميما لوالدي أثناء إقامته مع الزعيم الثعالبي في مصر كلاجئين سياسيين، حتى التقيت به في ١٩٧٠ أثناء زيارته لفرنسا، حيث اشتركت في مقابلته مع السفراء العرب بباريس بحضور الرئيس الفرنسي يومبيلو، وعند تقديم السفير التونسي الهادي مبروك لي للرئيس بورقيبة أشار بصوت عال بأنه يعرفني ويعرف والذي وهو صديق حميم له وطالما مده بالمال والمساعدة أثناء اقامته في القاهرة، وقد صمم أمام جميع السفراء العرب على دعوتي معه بمفردي في عشاء مع السفير التونسي ، حيث بادرني بتذكيري بعلاقته الحميمة بوالدي، ثم بدأ يعاتبني بدبلوماسية بأنه علم بأنني كنت احتضن المعارضة التونسية في القاهرة، وأساعد الطلبة التونسيين على عصيانه وأند لم يشأ أن يبدى أي احتجاج على ذلك لمصر أو للرئيس عبد الناصر لعلاقته بوالدى، وقد شرحت له وجهة نظرى بأمانة وبصراحة خاصة موضوع العمل العربي المشترك لمواجهة التطرف الاسرائيلي، وقد أشار بأنه يتفهمني جيدا، حيث كان ومازال من قادة حركات التحرر، إلا أنه يرى أن بعض الحكام العرب يزايدون على شعوبهم ويتخلون من القضية الفلسطينية ذريعة لهله المزايدة دون أن يكون لهم أي اهتمام حقيقي بتحرير فلسطين أر إقامة دولة فلسطينية بل العكس صحيح. وأنهم يتمنون ألا تقام هذه الدولة على الاطلاق، وأضاف بأن آراءه التي أعلنها عن الصراع العربي الاسرائيلي لم تكن في السر بخلاف مايعلمه من اتصالات مباشرة وغير مباشرة بين حكام عرب ومستولين اسرائيليين تدور في طي الكتمان، وأشار بأنه يعرف موقفي من خطورة الاستعمار الاسرائيلي على الأمة العربية، ويقدر الموقف المصرى ويعلم بأن مصر وشعبها من الدول القليلة التي تسعى حقيقة لحل القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية ومواجهة التطرف الاسرائيلي في مواجهة الصراع العربي الاسرائيلي، إلا أنه يرى أن هناك قوى دولية تساند هذا التطرف الاسرائيلي وتسعى إلى

اتخاذ الحجج لضرب الأمة العربية وعلينا أن نفوت عليها أغراضها، وإعلان استعدادنا للسلام، حتى للصلح مع اسرائيل، بشرط استرداد حقوقنا العربية. وأخطرت الرئيس بورقيبة بأننى أعلم آراء المتسمة ببعد النظر، إلا أننى أرى ضرورة التنسيق مع القادة العرب للوصول لتحقيق أهدافنا، وقد أشار بأنه يعلم بصعوبة ذلك إلا أنه سيبذل المزيد من الجهد في سبيل ذلك.

### القادة الليبيون في مواجهة الصراع

وقد استمرت لقاءاتى مع القادة الوطنيين فى ليبيا، وقد امتدت علاقاتى معهم منذ عملنا سويا لدعم الثورة الجزائرية،، وقيامهم بتسهيل وصول الاسلحة والعتاد إلى داخل الجزائر منذ عام ٥٦، رغم قيام الاستعمار الفرنسى باقامة أسوار فاصلة للحيلولة دون ذلك.

وقد التقت وجهات نظرنا على أهمية دعم القوى العربية في مواجهة خطر التطرف الاسرائيلي والاستعمار الأجنبي، والذي كان ولايزال يتواجد بقواعده في بعض الدول العربية. ولم أنس أبدا مشاركة والدى وعمى للثورة الليبية للمجاهد عمر مختار، وقد استمعت منهما عن ذكرياتهما بشأن مقاومته للاستعمار الايطالي لبلاده.

وقد اتفقت مع الأخ " بشير المغيربي" وزملاته من القادة الليبيين على تنظيم أنفسهم لمواجهة هذا الخطر الاسرائيلي الجاثم على حدود الأمة العربية، كما تعرفت في عام ١٩٦٦ عن طريق إبن عمى حسن الفرنواني الذي كان مسئولا عن الكشافة العربية بالآخ عبد القادر غوقه والذي عين بعدئل سفيرا لليبيا بالقاهرة، وقد قمت بتقديمه للقيادة السياسية المصرية من أجل تنسيق العمل العربي في مواجهة التطرف الاسرائيلي. وقد أكد قادة ليبيا أن بلادهم هي العمق الاستراتيجي الطبيعي لمصر، وأنهم على استعداد لتنسيق كل جهودهم في سبيل دعم التضامن والرحدة معها في مجال الصراع العربي الاسرائيلي، وقد استمرت علاقاتي بهؤلاء القادة حتى قامت ثورة الفاتح من سبتمبر ١٩٦٧، وكانت خير دعم للأمة العربية بعد معارك ١٩٦٧، وأعادت إلى الأمة العربية إمكانية تفوقها على التطرف الاسرائيلي في هذا الصراع.

### العراق ودول الخليج والجنوب العربى

وقد اعتبرت قرى شعب العراق، ضمن العوامل الحاسمة للوقوف فى مواجهة توسع التطرف الاسرائيلى وأكدت أهميتها فى عملية الترازن فى الصراع العربى الاسرائيلى. وقد أيدنا حكومة العراق إثر تولى عبد السلام عارف مقاليد الحكم فى توفمبر ٢٦، ومبادرته بمد يد التعاون لمصر لمواجهة تحديات المنطقة، حيث تم الاتفاق على إقامة مجلس الرئاسة المشترك بين مصر والعراق. وقد تعاونت مع هذا المجلس لتحقيق أهدافه وكان يضم عددا من الوزراء المصريين والعراقيين منهم الدكتور أديب الجادر وهو شخصية عربية مؤمنة بقوميتها ومخلصة فى موقفها

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

فى مواجهة الاستعمار الاسرائيلى وهر حاليا رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان. وقد كنا نعتبر أن موقف الحكم فى إيران يتعارض مع أهدافنا القرمية والاسلامية لتأييده وقتئذ إسرائيل وإمدادها بالمساعدات وبالنفط، ولذلك تمت اتصالات مع قادة المعارضة الايرانية وقدمنا لهم مساعدات عينية ومالية، كما ساندنا قادة منطقة عربستان التى ضمتها إيران إليها فى الوقوف فى مواجهة الحكم الإيراني.

وقد أيدنا من خلال تعاوننا مع العراق، حركات التحرير بدول الخليج العربى لتقف فى مواجهة الاستعمار البريطاني لهذه الدول بالتنسيق مع حركات التحرير فى جنوب اليمن، حتى تحقق لها استقلالها، وأصبحت درعا قويا لأمتنا العربية تضاف إلي القوى العربية في التوازن الاستراتيجي في الصراع العربي الاسرائيلي.

### السعودية وحرب اليمن

وقد أوضحت في مذكرات أعددتها، أهمية عودة التضامن العربي وإنهاء الخلافات التي نشأت عقب الانفصال السوري وقيام ثورة اليمن، خاصة بين مصر والسعودية، بعد أن حققت ثورة اليمن، أهدافها واستطاعت أن تحافظ على حيويتها.

وقد ناقشت الملك فيصل قبل توليد الحكم في السعودية – وكان صديقا لوالدي – في أهمية إنهاء هذه الخلافات العربية لصالح الأمة العربية في الصراع العربي الاسرائيلي. وقد أكد فيصل خطورة الاستعمار الاسرائيلي وتولى التطرف الاسرائيلي لمقاليد الأمور في اسرائيل على مستقبل الأمة العربية والاسلامية. وأشار بأن الحركات الصهيونية وثيقة الارتباط بالأحزاب الشيوعية، وأند لذلك يرى أهمية مواجهة هذه الحركات والأحزاب بتضامن عربي وعمل مشترك. وأكد على ضرورة إنهاء الصراع في اليمن وتناسى خلافات الماضى. وقد قدمت تقريرا للرئيس عبد الناصر بهذا الشأن مؤكدا ضرورة إنهاء حرب اليمن لصالح الأمة العربية، ونفيت أن تكون لهذه الحرب نتائج على تدريب القوات المصرية كما ادعى بعض القادة، يل على العكس فإنها تؤثر على كفاءة وانتظام الضابط والجندي المصري مثلما حدث في الجيش الغرنسي أثناء ثورة الجزائر وأشرت بعضرورة إيقاف هذا الاستنزاف لطاقة الأمة العربية وبدء التعاون المثمر لإنهاء الاستعمار الصهيوني والبريطاني لأرض الأمة العربية، وقد أشار الرئيس عبد الناصر، الى أنه رغم معارضته ثورة البعض ماورد بالتقرير، إلا أنه يمثل حقيقة، وأنه على استعداد لإنهاء هذه الحرب بشرط استقرار ثورة اليمن والتعهد بحمايتها. وقد كان هذا الموقف قبل حرب ٧٧ وقبل مؤتمر القمة العربي في ماديا في سييل مقاومة آثار حرب ٧٧.

#### منظمة التحرير الفلسطينية وفصائل المقاومة

وقد أعربت عن أهمية دعم منظمة التحرير الفلسطينية والتى تعتبر الممثل الشرعى للشعب الفلسطيني وأهمية مساندتها للقيام بدورها الرئيسي في مواجهة الصراع العربي الاسرائيلي.

وقد رحبنا بعقد المجلس التأسيسى لإقامة المنظمة فى القدس وموافقته على الميثاق القومى فى ٢٩٨٤ مايو ١٩٦٤ والذى ينص خاصة على أن تحرير فلسطين واجب قومى عربى تقع مسئولياته على الأمة العربية التى عليها أن تعبئ جميع طاقاتها فى سبيل تحرير فلسطين...الخ

وقد أيدت جميع مطالب قيادة المنظمة من مصر، واتفقنا على حملة دعائية عالمية للقضية الفلسطينية فنظمنا " ندوة فلسطين العالمية" بحضور عدد من الشخصيات العالمية ومنها انتونى ناتنج الوزير البريطاني الذي استقال احتجاجا على العدوان الاسرائيلي البريطاني الفرنسي على مصر عام ٥٦.

وقد اتصلت بأجهزة الأمن وقتئذ السادة حسن طلعت وأحمد رشدى ( وزير الداخلية بعدئذ) للسماح بدخول بعض الشخصيات العربية للقاهرة والتى كانت مدرجة في القوائم لحضور الندوة ووافقا على ذلك.

وقد كانت الندوة ناجحة وأظهرت الشخصية الفلسطينية وعدالة المواقف العربية في الصراع العربي الاسرائيلي.

كما تمت اتصالات معى من عدد من فصائل المقاومة الفلسطينية للحصول على دعم مصرى، وقد قابلت مع الوزير فتحى الديب خالد الحسن " أبو السعيد" ممثل حركة فتح بناء على طلب منه وتعليمات بالموافقة على المقابلة من الرئيس عبد الناصر، وقد طلب فتحى الديب بعد متماعه لشرح مفصل من خالد الحسن — معلومات عن أهداف الحركة وتنظيماتها وتمويلها وارتباطاتها. مطالب محددة واستفسارات عن معلومات بشأن ارتباط الحركة ببعض الدول العربية أو التنظيمات المعارضة لنظام الحكم في مصر. وقد كانت مطالب الديب عنيفة وصريحة الأمر الذي واجهته بعد المقابلة بد، واخطاره بأن حركة فتح لها اتجاهاتها الوطنية والقرمية بتنظيماتها العلنية والسرية، واننى أرى أنه لايمكنها الاجابة على استفساراته، إلا أن فتحى الديب أصر علي العلنية والسرية، واننى أرى أنه لايمكنها الاجابة على استفساراته، إلا أن فتحى الديب أصر علي مطالبه لرفعها للرئيس عبد الناصر حتى يبدأ التعاون على أسس واضحة بعيدة عن الشبهات. ولم يأخذ عبد الناصر بوجهة نظر فتحى الديب، وقابل بعدها قادة حركة فتح وعرفات دون حاجة يأجها على استفسارات فتحى الديب.

### أهمية مصر وسوريا للعمل العربي المشترك

وقد شعرت بسعادة كبيرة بعملى في القاهرة، وتمكنى من تحقيق بعض أهدافنا الوطنية والقومية وتنفيذ معظم قرارات مؤتمرات القمة العربية، إلا أنه عند عودتي من زبارات عمل لبعض

الدول العربية في سبتمبر ١٩٦٦ قابلت خلالها عددا من المسئولين فيها، فوجئت أثناء مقابلتي لمحمود رياض وزير الخارجية بتقديمه التهنئة لي بتعييني في السفارة المصرية بباريس لأتولى منصب مستشار السفارة مع تركيزي على الشئون العربية وشئون اسرائيل مع د/عصمت عبد المجيد وعز الدين شرف ومع السفير عبد المنعم النجار. وقد أخطرت رياض ، بأنه مع شكري وتقديري لاختياري لهذا المنصب الهام ومع استعدادي لتنفيذ القرار الخاص بنقلي لسفارة باريس، إلا أنني أبدي رغبتي في استمراري في العمل بالقاهرة لظروف العمل العربي المشترك في مواجهة التطرف الاسرائيلي وأهدافه في مزيد من التوسع في الأرض العربية في مجال الصراع العربي الاسرائيلي، وقد أشار الوزير إلي تقديره لعملي وأنه قد اختارني من بين عشرات المرشحين الذين ألحوا في الحصول على هذا المنصب بباريس، إلا أنه يوافقني على أهمية العمل في القاهرة وفي قلب المنطقة العربية لمواجهة التطرف الاسرائيلي، وأصدر تعليماته فورا بإلغاء قرار تعييني بباريس، وطلب مني مزيدا من التركيز على الموقف في المنطقة، خاصة الموقف السوري والذي بباريس، وطلب مني مزيدا من التركيز على الموقف في المنطقة، خاصة الموقف السوري والذي بباريس، وطلب مني مزيدا من التركيز على الموقف في المنطقة، خاصة الموقف السوري والذي بباريس، وطلب مني مزيدا من التركيز على الموقف في المنطقة، خاصة الموقف السوري والذي بباريس، وطلب مني مزيدا من التركيز على الموقف في المنطقة، خاصة الموقف السوري والذي ببدي دائما اهتماما به حبث كان يعمل سفيرا لمصر في سوريا قبل اعلان الرحدة عام ١٩٥٨.

وقد ناقشت معه تطورات تصعيد التطرف الاسرائيلي للموقف العسكرى في المناطق السورية الاسرائيلية المجردة من السلاح وقيام اسرائيل في يوليو ١٩٦٦ بتدمير مباني ومهمات الاشغال العسكرية السورية في مناطق الحدود ثم اسقاطها طائرتي ميج سوريتين في ٨ أغسطس١٩٦٦.

# اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر وسوريا ٧ نوفمبر ١٩٦٦

وقد أعددت مذكرة بخطورة هذه الأحداث وضرورة دعم الموقف السورى فى حدود تعاون التيادة السورية مع مصر، مع التحلير من خطورة الانجراف ورا - إجرا ات عسكرية أو سياسية قبل أن تتهيأ مصر وجيشها العربى لظروف الموقف في المنطقة. وقد علمت باتصالات تجربها القيادة السورية وقتئذ بدفع من صلاح جديد والذى قام بتعيين هذه القيادة، الأتاسى رئيسا للجمهورية ويوسف زعين رئيسا للوزرا -، وابراهيم ماخوسى وزيرا للخارجية والثلاثة أطبا - بشريون – مع الرئيس عبد الناصر لإعادة الوحدة العسكرية المصرية السورية تمهيدا لعودة الرحدة السياسية.

وقد أوضحت رأيى فى مذكرة رفعتها للقيادة المصرية، أوضح موقف هذه القيادة السورية وموقفها المعارض للعناصر الحقيقية للرحدة بين مصر وسوريا وأن لجوسا للتعاون مع مصر، إنما لأهداف عديدة مشل علاقاتها المتدهورة مع جيرانها في الأردن والسعودية. وقد أكدت رأيى بعدم التوقيع على اتفاقيات دفاعية أو سياسية ثنائية في ظل رغبتنا في عودة التضامن العربي الشامل لمواجهة الصراع العربي الاسرائيلي في ظل ماتحقق من إزالة للعديد من الخلافات العربية في مؤتمري القمة العربية عام ١٩٦٤، وأنه إذا كان القادة السوريون يرغبون حقا في تحقيق الدفاع

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered vers

المشترك ضد التطرف الاسرائيلي، فعلى الأمة العربية أن تعمل إلى إعادة صياغة وتنفيذ الاتفاقية العربية للدفاع العربي المشترك لعام ١٩٥٠ بناء على قرارات مؤتمري القمة.

وقد ناقشنى بعض كبار المسئولين بشأن هذه المذكرة، وأكدوا بأن توقيع اتفاقية ثنائية مع سوريا في ظل ظروف المنطقة، قد يكون توطئة لتنفيذ الاتفاقية العربية للدفاع المشترك، في مواجهة المخاطر الاسرائيلية المنتظرة. وقد أكدت على رأيي السابق، ورغم ذلك فقد أبرمت اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر وسوريا في ٧ نوفمبر١٩٦٦ وذلك بغرض مساعدة مصر لسوريا في حالة الاعتداء.

ولم تمض أيام على توقيع هذه الاتفاقية، حتى قامت اسرائيلي بشن هجوم عسكرى شامل عبر الحدود الأردنية في قرية السموع في ١٣ نوفمبر١٩٦٦ مما أدى لرد فعل عنيف داخل الأردن، وأعلن الأتاسى الجهاد ضد الحكم الأردنى وهاجمت مصر النظام الأردنى، في حين رد الأردن على ذلك بأن مصر وسوريا يختبئان وراء قوات الأمم المتحدة في سيئاء، في الوقت الذي تهاجمان الأردن.

وقد أوضحت فى مذكرة بأن اسرائيل قد استطاعت اغتنام ترقيع الاتفاق المصرى السورى لتبدأ مرحلة جديدة فى توجيه ضرباتها للدول العربية فى ظل تفجر الخلافات العربية مرة ثانية، وأكدت بضرورة العمل للوقوف صفا واحدا فى مواجهة التوسع الاسرائيلي بدلا من الخلافات والاتهامات المتبادلة، وحدرت من أن تدفع مصر إلى معارك لم تحسب نتائجها، ورفضت تحرك صلاح جديد وزملاته فى سوريا بتصعيد الموقف على الحدود السورية الاسرائيلية دون أن ينظروا إلى تاريخ واستراتيجية اسرائيل التى ترتكز على الرد على هذه العمليات والتصعيد دون حدود.

وتأيدت هذه المذكرة بالموقف المستجد في سوريا بعد توقيع الاتفاقية المصرية السورية، فقام صلاح جديد بطرد أربعمائة ضابط من القوات المسلحة في أضخم حركة تطهير في الجيش وتساءلت كيف يتمشى ذلك بإبعاد العناصر الوحدوية وذات الخبرة في الجيش السورى مع محاولة تصعيد صلاح جديد للمعارك الحدودية وتحالفه العسكرى مع مصر، وحذرت من هذا الاتجاه وأكدت ضرورة تحرى موقف القادة السوريين.

## افتتاح السفارة المصرية بدمشق إبريل ١٩٦٧

وقد استدعائى وزير الخارجية في ٣٠ مارس ١٩٦٧ واخطرنى بأن الرئيس عبد الناصر قد اختارنى لإعادة افتتاح السفارة المصرية فى دمشق فورا بناء على اتفاقه فى اليوم السابق مع القادة السوريين، وأخطرت الوزير بأن معنى افتتاح السفارة، إنهاء للوحدة المصرية السورية وتكريس للاتفصال، بالإضافة إلى أن ظروف القيادة السورية وقتئذ تستدعى التريث والتأنى فى

ted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

اتخاد هذه القرارات المصيرية، وقد أمهلته يوما للتفكير والرد، وبعده أخطرت الوزير بالاقتناع برأيى السابق، إلا أننى على استعداد لتنفيذ أى قرار للقيادة المصرية في ظل هذه الظروف الخطيرة للأمة العربية، علما بأن ظروف مرض والدى تحتاج إلى وجودى ومراعاتى له يوميا، وباتصال الوزير بالرئاسة عاد فأخطرنى بأن الرئيس يستعجل سفرى وأنه سيقابلنى، وقد أخطرته بوجهة نظرى السابقة، إلا أنه أشار بأنه قد تم اخطار القيادة السورية بوصولى في اليوم التالى وسيتم استقبالى في مطار دمشق وسيقوم السوريون بتسليمي مبانى السفارة ومنزل السفير بعد تقديم أوراق اعتمادى للوزير وأبدأ فورا أعمال السفارة بالاستعانة بعدد من الزملاء الدبلوماسيين والإداريين على أن أعود بعد عشرة أيام للقاهرة حيث يغادرها وقتئذ السفير ممدوح جبة لدمشق. وأشار بأنه خلال تواجدى في دمشق فإنه يمكننى التحقق من اتجاهات القادة السوريين والتي أشرت اليها في تقاريري السابقة. ووصلت مع زملاتي دمشق، ولم نجد من يستقبلنا في المطار كما وعدوا الرئيس عبد الناصر، كما لم أتسلم مبانى السفارة ومنزل السفير، إلا أننى بدأت اتصالى بمختلف القادة السوريين لمعرفة رأيهم في الموقف حتى يمكن لمصر تقدير موقفها بناء على بدئك.

# الاعتداء الاسرائيلي على سوريا ٧ إبريل ١٩٦٧

وقبل مغادرتى دمشق عائدا للقاهرة بيومين، لاحظت معركة جوية تدور فوق سماء دمشق بين طائرات سورية واسرائيلية في يوم لا ابريل ١٩٦٧، ولاحظت سقوط عدد من الطائرات السورية وكانت السماء مسيطرا عليها من الطائرات الاسرائيلية. وقد توجهت بعدئذ لمقابلة وزير الخارجية ابراهيم ماخوس والذي أشار إلى أن السوريين أطلقوا النيران على جرار اسرائيلي مدرع اخترق حياد المنطقة المجردة على شاطىء بحيرة طبريا، وعلى إثره قامت الطائرات الاسرائيلية بضرب المدفعية السورية والتي ردت بالمثل، مما أدى إلى المعركة الجوية، وأضاف بأنهم يعلمون بأن السرائيل ستصعد عملياتها وانهم ينتظرون هجوما اسرائيليا خلال يومين، وطلب منى باسم التيادة السورية إخطار الرئيس عبد الناصر بأن القوات السورية ستتصدى للقوات الاسرائيلية وستدخل معها في صراع مصيري حتى ولو أدي الأمر إلي معارك على أطراف المدن والقرى، وأنه يذكر مصر باتفاقية الدفاع المشترك في نوفمبر ١٩٦١ وما ورد فيها من مواجهة التوسعات الاسرائيلية بعانهم معرى سورى مشترك، وأنه إذا كان الرئيس عبد الناصر لن يدخل هذه المعركة إلي جانبهم بعاون مصرى سورى مشترك، وأنه إذا كان الرئيس عبد الناصر لن يدخل هذه المعركة إلي جانبهم فإنهم سيحاربون بمفردهم حتى ولو أدى الأمر إلي الدفاع عن دمشق نفسها!!

وأخطرت ماخوس بأن أمر الصراع العربى الاسرائيلي يقتضي استراتيجية عربية واحدة، وأنه رغم مضى خمسة أشهر على هذه الاتفاقية فانها لم تدخل بعد حيز التنفيذ، واننى أعلم أن التطبيق لم يتم حتى الآن، وحاولت تهدئة وزير الخارجية السورى قائلا إن الأوضاع الخارجية والداخلية فى مصر وسوريا مصر وسوريا

فقط، بل بين كل أقطار الأمة العربية لمواجهة خطر التطرف الاسرائيلي.

وتوجهت إلى بيروت لأرسل برقية للقاهرة عن طريق سفارتنا بلبنان، حيث لم يكن لدى سفارة دمشق بعد أجهزة شفرة لعدم وجود مبنى للسفارة، وقد قابلت السفير عبد الحميد غالب وسلمته برقيتى المرسلة لرزارة الخارجية ومنها للرئيس عبد الناصر، أوضح فيها حديث وزير الخارجية السورى وتهوره وردى عليه بضرورة ضبط النفس، وأن الأمر يقتضى التنسيق المسبق بين البلدين قبل الدخول في مغامرة، وأشرت إلى خطورة عدم مبالاة الرأي العام السورى بهذا الهجوم حيث أوضح بعض قادته الوطنيين خطورة قيادة صلاح جديد وهدفه لدفع مصر لمعركة لا تحدد هي مكانها وتوقيتها، وقد أشرت في برقيتى إلى أهمية حضور وقد عسكرى مصرى على أعلى المستويات لتقدير الموقف العسكرى في سوريا.

### الوقد العسكري المصري لسوريا ٨ أبريل ١٩٦٧

واستقبلت في يوم ٨ ابريل ٣٧، طائرة عسكرية مصرية في مطار دمشق العسكرى ، وكانت الطائرة تقل الوفد العسكري المصرى برئاسة الفريق صدقى محمود قائد القوات الجوية ، وكان معه عدد من الزملاء العسكريين من الجيش والطيران والبحرية والدفاع الجوى والمخابرات الحربية ، وكان بينهم عدد من الأصدقاء منهم على بغدادى قائد سلاح الطيران بعدئذ. وعند تحيتى للفريق صدقى على أرض المطار ، انتحى بي جانبا وأشار بأنه فور وصول برقيتي للقاهرة ، تلقى تعليمات من المشير عبد الحكيم عامر بالسفر مع وفد على أعلى مستوى لدمشق وكرر عامر اتصاله به لاستعجال سفر الوفد فورا، وقد كان سبب تأخره في السفر معرفته لأبعاد هذا التحرك وخطورته على مستقبل مصر نفسها ، وأنه لم يغادر والوفد القاهرة ، إلا باتصال من عبد الناصر يخطره بضرورة السفر فورا للاطلاع على الموقف وتقديم تقرير بعد عودته، وألح على صدقى محمود حضورى جميع المباحثات التي سيجريها مع الوفد العسكرى والمدنى السورى، وقد أحضر الوفد معه جهازا لاسلكيا حديثا جدا وبصحبته موظفان عاملان يجيدان اللغة العبرية.

واستمرت مباحثات الوقد المصرى يومين، تطرق الوقدان خلالهما لأوجه التنسيق، خاصة پالنسبة للسلاح الجوى والدفاع الجوى، وقد لاحظت خلال المباحثات مدي الاخلاص والأمانة التى كان رئيس الوقد وأعضاؤه يتسمون به في شرحهم لخطورة دور الطيران الاسرائيلي فى أية معركة قادمة بفرض تحييد القوات الجوية المصرية والسورية، واستخدامه الطائرات والمشاه والمدرعات في المعارك، وتأثير ذلك على الروح المعنوية العسكرية، وقد لاحظت فى شرح الجانب السورى لموقفه، مدى ماتتعرض له حقيقة القوات السورية العسكرية من مشاكل التدريب والسلاح واللخيرة.وقد قمت مع الوقد العسكرى المصرى بزيارة الجبهة السورية الاسرائيلية فى منطقة الجولان، وشاهدت التحصينات الطبيعية السورية والتى تختفى داخلهاالمدفعية السورية، وقام عدد من القادة العسكريين السوريين بشرح الأوضاع على جبهة الجولان بثقة زائدة، مؤكدا بأته

عدد من القادة العسكريين السوريين بشرح الأوضاع على جبهة الجولان بثقة زائدة، مؤكداً بأنه لايمكن لاسرائيل أن تحرك مصفحة أو دبابة في المنطقة العازلة بين سوريا واسرائيل، إلا واستطاعت المدافع السورية من مخابئها الحصينة ضربها ، وأكدوا بأن هذه التحصينات قادرة كذلك أن تقاوم حتى القصف الذرى الاسرائيلي. وقد سألت عددا من اخواننا العسكريين المصريين بعدئذ عن حقيقة أرضاع هذه التحصينات، فأشاروا بأن مقاومة هذه التحصينات تناقصت كثيرا وفقا لقواعد الحرب الحديثة، خاصة إذا لم يتم تأمينها بقوات مدرعة على جانبها وخلفها ، وباستطلاعات مستمرة لقوات العدو في الجانب الآخر، وأشاروا إلى سبق انهيار تحصينات مماثلة خلال الحرب العالمية الثانية نتيجة لتدريبات القوات المعادية على تخطى هذه التحصينات ومعاصرتها والاستيلاء عليها بأساليب المغاجأة وخفة الحركة والسرية.

وقد أخطرنى العسكريون المصريون بأنهم لم يقابلوا خلال لقاءاتهم مع القادة السوريين، إلا ضابطا كبيرا واحدا عمل معهم أثناء الوحدة وأنهم استفسروا عن أصدقاء لهم اتضع تسريحهم جميعا. ورفض صدقى محمود الفكرة السورية الخاصة بالجيش العقائدى، إذ لايمكن أن يقتصر الجيش على حزب أو طائفة أو فئة واحدة، وأنه يجب أن يكون ولاء الجندى لوطنه وأمته وليس لحزبه وعقيدته. كما أكد رئيس وأعضاء الوفد المصرى أن مقومات الإعداد للمعركة العسكرية في سوريا غير متوافرة في ظل الظروف السياسية التي مرت بها القوات السورية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، الأمر الذي يحتم على مصر عدم المغامرة بالاشتراك في أية معركة عسكرية على أساس الدفاع المشترك المصرى السورى وعدم الانقياد لأى محاولة سورية ترمى لسحب مصر لمعركة غير محسوبة نتائجها.

وباستفسارى عن الوضع الحالى فى القوات المسلحة المصرية بالنسبة للإعداد للمعركة العسكرية خاصة فى ظل الظروف السياسية الداخلية فى مصر وقيام لجنة تصفية الاقطاع بإجرا ات عنيفة فى اوائل ٦٧، أشار رئيس وأعضاء الوفد أن قيادة وضباط الجبش المصرى لم يتأثروا بهذه الأوضاع السياسية الداخلية، وأنه لم يصدر أى قرار واحد خلال هذه الفترة ضد أى ضابط مصرى بالإبعاد أو بالفصل نتيجة لتطبيق القوانين الاشتراكية عليه، وعلى عائلته، وذلك وفقا لتعليمات الرئيس عبد الناصر، وأكدوا أن الجيش المصرى جيش محارب لا يتدخل فى العمل السياسى وهدفه الرئيسي الدفاع عن الوطن وحماية الأمة العربية فى مواجهة التطرف الاسرائيلي.

وأكد رئيس الوفد المصرى أن القوات المسلحة تقدمت كثيرا في التدريب والتسليح خلال الفترة الأخيرة، وأنها قادرة على التصدى للعدوان الاسرائيلي بشرط أن تكون هناك خطة محددة بالهجوم والدفاع، وألا تتدخل أية عوامل سياسية داخلية أو خارجية كالاندفاع السورى في اتخاذ القيادة المصرية لقرارها بالنسبة لتوقيت وميدان المعركة.

وقد عرض الوفد المصرى خلال المباحثات عروضا عديدة وقيمة بشأن التنسيق الفعلى المسكرى المصرى السورى، إلا أننى شعرت بعدم تجاوب الوفد السورى معها، نظرا لعدم موافقة صلاح جديد عليها. وقد رفض الجانب السورى العرض المصرى بتوزيع الطائرات المصرية بين مصر وسوريا، وإرسال طيارين مصريين بطائراتهم للتواجد في بعض القواعد السورية لمشاركة الطيارين السوريين معركتهم القومية، وأخيرا وافقوا على ارسال طائرات مصرية للقواعد الجوية السورية دون أن يستخدمها الطيارون المصريون ويستخدمها السوريون.

ونى لقائى مع الفريق صدقى محمود بعد المباحثات، أشار إلى خطورة الأوضاع في المنطقة، وبأن بعض القادة السوريين مازالوا ينظرون بعين الشك إلى مصر، وتسامل عن كيفية تنفيذ اتفاقية الدفاع المصرى السورى المشترك في ظل ذلك، وأشار بأنه سيقدم تقريرا لعبد الناصر، إلا أنه يصر ويطلب منى أن أقدم تقريرا لوزارة الخارجية وللرئيس عبد الناصر عن المباحثات، بعد أن أخطرته بأنه لا يجوز لي أن أقدم هذا التقرير مادام هو سيقدم تقريره، وقد ثبت لى فيما بعد أن إهتمام الفريق صدقى بكتابة تقريري كان هاما جدا في توضيح الموقف السوري للرئيس عبد الناصر من الناحية السياسية والعسكرية، وأوضح خطورة الانسياق خلف قادة سوريين بترجيه من صلاح جديد، للتدخل في معركة لم تحسب أبعادها. وصدرت التعليمات باستمراري في دمشق وتأجيل طلبي بالعودة للبقاء بجوار والدي في أيامه الأخيرة وقد استجبت لها وقلبي بدمي للمصلحة الوطنية وقد لاحظت بُعد القراعد الشعبية السورية عما يحدث، وأخطرت بعض القادة السوريين المعارضين، بأنه رغم خلافاتهم، إلا أن المعركة مصيرية تقتضى تضافر قوى جميع أفراد الشعب السوري لمصلحة الأمة العربية في مواجهتها للصراع العربي الاسرائيلي، وقد بدأ عدد من هؤلاء القادة في التجاوب مع آرائي، إلا أنني فوجئت بنشر مجلة جيش الشعب في ٢٥ ابريل ١٩٦٧ مقالا حرره أحد أنصار صلاح جديد، يسخر من الدين الاسلامي ويتنافي مع روح الشريعة الاسلامية ومبادئ الدين الاسلامي، مما أدى لقيام بعض الزعماء الدينيين بمظاهرة احتجاجا على هذا الاتجاد، وقامت قوات الأمن بالقبض على المتظاهرين وفتحت أبواب المحلات المغلقة بالقوة احتجاجا، وقبضت على أصحابها، الأمر الذي زاد من الفجوة بين قيادة صلاح جديد والشعب السوري.

وقد أرسلت برقية أشير إلى أن أنصار صلاح جديد ينشرون الشائعات بأن الوقد المصرى العسكرى رفض تقديم أية مساعدات لسوريا في معركتها ضد اسرائيل والاستعمار وطلبت في البرقية أن يشير الرئيس عبد الناصر في خطاب أول مايو ٢٧ إلي حقيقة مهمة الوقد المصرى العسكرى، وقد أوضع عبد الناصر ذلك تفصيلا في خطابه بهذه المناسبة.

وقد تابعت بعد ذلك اجتماعات القيادة العربية الموحدة التابعة لجامعة الدول العربية في دمشق في أوائل مايو ١٩٦٧، وقد حضر اللواء الحناوي هذه الاجتماعات (وعين فيمابعد قائدا للقوات الجوية) وقد استفسرت منه عن رأيه بالنسبة للوضع العسكري على الجبهة السورية الاسرائيلية وعن تقديره الشخصي عن إمكانية استخدام الحرب كوسيلة حاسمة لتسوية الصراع العربي الاسرائيلي وقد أشار اللواء الحناوي إلي أن لدى اسرائيل قدرة جوية تبلغ أربعة أضعاف القوى العربية الجوية مجتمعة، وسلاحا وتدريبا وذخيرة. وأنه يلزم مرور فترة طويلة من الزمن للحصول على طائرات مماثلة أو متفرقة على الطائرات الاسرائيلية والتدريب عليها لإمكانية تحقيق التوازن الاستراتيجي، خاصة في مجال الطيران، مع أهمية إقامة مخابيء حديثة وفعالة لحماية هذه الطائرات حتى لاتتكرر مآساة ٢٩٥٦.

وأكد بأنه لهذه الأسباب وغيرها، فإن الأمر يقتضى مزيدا من الحذر والاستعداد قبل القيام بأية مغامرات عربية متهورة تكون نتيجتها ضد الأمة العربية في صراعها مع اسرائيل، وعندما تساءلت عما إذا كانت هذه المعلومات معروفة من القيادات العسكرية ومنها السورية، أكد ذلك تماما وأن جميع القادة العرب بمافيهم السوريون يعلمون مدى أية مخاطرة عسكرية ضد اسرائيل في الوقت الحاضر، فأشرت بأن ذلك يتعارض مع معلوماتي بأن صلاح جديد أكد للضباط السوريين بأن المعركة قادمة قريبا جدا وأنهم سيخوضونها لصالح الأمة العربية وأشار الحناوي بأن ذلك للمتهلاك المحلى وليس له أي سند من الحقيقة والواقع وقد أخطرت القاهرة بذلك برقيا.

## الموقف العربى المعارض

وقد كانت لقاءاتى مستمرة مع جميع السفراء والديلوماسيين العرب بدمشق، بصرف النظر عن العلاقات بين القيادات السياسية، وقد كنت حريصا على إخطارهم بخطورة الموقف فى المنطقة، وبضرورة إنهاء الخلافات العربية لصالح الأمة العربية فى صراعها مع اسرائيل.

وأخطرت سفير الأردن في دمشق صبحى أبو غنيمه وسفير السعودية عبد الرحمن الحميدي، وزملائهم من الدبلوماسيين الأردنيين والسعوديين، برفض الشعب المصرى لما تنشره بعض الصحف والاذاعات في الأردن والسعودية عن الأوضاع العسكرية في المنطقة خلال هذه المرحلة، إذ أشارت اذاعة السعودية بأن " أي أحد يتخيل أن مصرستشن معركة من أي نوع ضد إسرائيل دفاعا عن سوريا أو غيرها سوف ينتظر كثيرا"، كما رددت إذاعة عمان بالاردن " نقد عبد الناصر لتركه الملاحة الاسرائيلية تمر في المياه الاقليمية المصرية في مضايق تيران متجهة لاسرائيل" وحذرت السفيرين من مغبة تمادي إعلام بلديهما في هذا الخط إذ أن الخطر الاسرائيلي ليس مقصورا على مصر وسوريا بل يتعداهما للأمة العربية جميعها. كما اخطرتهما بخطورة هذا

الاتجاه، وذكرتهم بلقا التي مع عدد من المسئولين العرب ومناقشتهم لموضوع مرور السفن الاسرائيلية في خليج العقية، وإخطارهم بسهولة طلب مصر سحب قوات الأمم المتحدة من وجهة نظر القانون الدولي، وذلك لأن هذه القوات تواجدت بموافقة مصرية فردية، ومن حقها القانوني طلب سحبها، كما أن لمصر الحق في إغلاق خليج العقبة لمرور السفن الاسرائيلية، باعتباره خليجا عربيا تاريخيا، هذه السفن التي تمر في المياه الاقليمية المصرية بعد تنازل السعودية مؤقتا لمصر عن جزيرتي صنافير وتيران في مدخل الخليج، إلا أن ذلك يقتضى من الدول العربية جميعها أن تستعد عسكريا واقتصاديا وسياسيا لحرب ثالثة من حلقات الصراع العربي الاسرائيلي.

وسألت السفيرين العربيين، عما إذا كانت السعودية وهي صاحبة السيادة الدائمة على الجزيرتين مستعدة للقيام بمنع السفن الاسرائيلية في حالة رد مصر الجزيرتين للسعودية باعتبار أن هذه السفن تمر وقتئذ في مياه اقليمية سعودية. وأضفت هل يعقل أن تترك الدول العربية سوريا في مراجهة اعتدا الت التطرف الاسرائيلي والهجوم الجوى ضدها رغم وجود الاتفاقية العربية للدفاع المشترك عام ٥٠٠

وقد أجمع السفيران العربيان وأعضاء سفارتهما برفضهم أي اعتداء ضد أي دولة عربية، وبضرورة عودة التضامن العربي، وأكدوا البعد عن التنسيق السياسي والعسكري العربي لخوض أية معركة قادمة مع اسرائيل، خاصة في ظل التأييد الأمريكي والغربي لها بلا حدود، واتفقنا على ايقاف هذه الحملات الاعلامية لصالح الأمة العربية.

وقد التقيت خلال هذه الفترة بعدد من القادة السياسيين السوريين ومن زعماء الشهاب السوريين الرحدويين،وناقشنا الأوضاع السياسية والعسكرية في المنطقة. وقد أخطرتهم بالأوضاع الخطيرة والتي تقتضى تضامنا شعبيا مع الأمة العربية في مواجهة أي اعتداء اسرائيلي.

وقد أشار بعضهم إلى موضوع تواجد القوات الدولية في سينا ، وتعارض ذلك مع السيادة المصرية ومع احتمالات المواجهة المصرية الاسرائيلية، وقد أشرت : أنه سبق إثارة هذه المرضوعات في القاهرة أثنا ، لقاءاتي مع الشياب العربي الوحدوى من ٢٤ إلى أوائل ٢٧، مكررا ماسبق أن ذكرته لسفيرى الأردن والسعودية بهذا الشأن ومضيفا إلى أنني أثنا ، دراساتي للدكتوراه عن موضوع دور السكرتير العام للأمم المتحدة والتي راجع رسالتها الدكتور بطرس غالى إطلعت على جميع مستندات ووثائق الأمم المتحدة الخاصة بفترة عدوان ٢٥٦، والمناقشات على جميع مستندات ووثائق الأمم المتحدة الخاصة بنترة عدوان ٢٥٦، والمناقشات والتصريحات الاسرائيلية خلال هذه الفترة، وقد كانت تؤكد على ضرورة إستمرار مرور السفن الاسرائيلية في خليج العقبة من خلال مضايق تيران بعد انسحاب اسرائيل منها وقيام قوات الأمم المتحدة بالتواجد مكانها ، وأن بن جوربون وجولدا ماثير قد صرحا وقتئذ بأن اغلاق خليج العقبة في وجه السفن الاسرائيلية يعتبر إعلانا للحرب ضد اسرائيل ويقتضي منها التدخل عسكريا

وبالقوة لإعادة افتتاحه وقد أعددت تقريرا للقاهرة بهذا الشأن .

احتمالات هجوم اسرائيلي على سوريا مايو ١٩٦٧

وقد تلقيت من القاهرة استفسارا عما وصلها من معلومات تشير إلي تأهب اسرائيل للهجوم على سوريا وعن قيامها بحشود عسكرية على الحدود السورية الاسرائيلية. وبمقابلتى لبعض القادة السوريين ورجال المقاومة الفلسطينية في أوائل مايو ١٩٦٧، أخطروني بوجود هذه الحشود التي تمثل تهديدا ضد سوريا واحتمالات هجوم اسرائيلي شامل قريبا ضد سوريا.

وقد أجريت المزيد من تحرياتى عن هذا الهجوم المحتمل حيث علمت بأن بعض فدائيى حركة فتح قد قاموا فى أول مايو ٦٧ بوضع ألغام قرب بحيرة طبريا بالاتفاق مع منظمة الصاعقة، أدت إلى خسائر مادية محدودة جدا لإسرائيل مما أعطى اسرائيل الفرصة بالاعلان عن احتمالات رد فعل اسرائيلى عنيف. فقد أشار مصدر عسكرى اسرائيلى فى ١٢ مايو ٣٧ بأن اسرائيل ليس لديها إلا خياران للرد على هذه التحرشات، إما توجيه ضربة بقواتها الخاصة داخل العمق السورى أو الهجوم على سوريا واحتلال دمشق، كما أشار ليفى اشكول رئيس وزراء اسرائيل في نفس اليوم أن اسرائيل ستضطر لتلقين سوريا درسا أكثر عنفا من درس ٧ إبريل ١٩٦٧.

وقد اتصلت بعدد من مراقبى الأمم المتحدة والذين كانوا يقيمون بجوارنا بدمشق وعقدت معهم صداقات شخصية، وطلبت منهم التأكد من أنباء احتمالات هجوم اسرائيلى ضد سوريا، وقد كان لهؤلاء المراقبين الحق فى التنقل والاطلاع على أية مخالفات لأى من الطرفين وفقا لاتفاقية الهدنة السورية الاسرائيلية لعام ٤٩، وقد أكدوا جميعا وبدون استثناء عدم وجود حشود اسرائيلية غير عادية على الحدود السورية، وأنه لاتوجد إلا قوات اسرائيلية خاصة عادية، تراقب أية اختراقات للمقاومة الفلسطينية لهذه الحدود لداخل اسرائيل. وقد اخطرت القاهرة بهذه المعلومات فورا.

واستفسرت من السغير السوفيتى بدمشق ومن سغراء الكتلة الشرقية عن أية معلومات عن هذه الحشود، خاصة وأننا نعلم بأن الاتحاد السوفيتى يرقب ويحدد أية حشود بالمنطقة، وقد أكدوا جميعا بعدم وجود حشود غير اعتيادية على الجبهة السورية الاسرائيلية وقد أخطرت القاهرة بذلك كما سألت بعض المجندين السوريين من الوحدويين والذين يعملون على خطوط الجبهة عن طبيعة وجود الحشود الاسرائيلية، فأكدوا جميعا عدم وجود أية حشود غير عادية وحذروا من امكانية قيام صلاح جديد بافتعال معركة لاتحددها مصر بنفسها، وقد أخطرت القاهرة كذلك بهذه المعلومات.

وكانت جميع برقياتي الرمزية الشفرية ترسل عن طريق جهاز اللاسلكي الذي أحضرته الطائرة العسكرية المصرية والتي اقلت الوفد العسكري المصري، لوزارة الخارجية المصرية

وصورة للقيادة السياسية والعسكرية، وكان يقوم بالشغرة ضابطا صف مصريان يقيمان فى نفس المقر الذى استأجرته مؤقتا لمكاتب السفارة ولايفادرانها أبدا حفاظا على أمن وسرية البرقيات المتبادلة مع القاهرة..

وقد أخطرت وزير الخارجية السوري والمسئولين بوزارة الدفاع وأجهزة المخابرات السورية - بناء على تعليمات القاهرة- بأن المعلومات المتوافرة تؤكد عدم وجود حشود غير إعتيادية على الجبهة، إلا أنهم أشاروا بأن لديهم معلومات مختلفة عن معلوماتنا من مصادر لم يحددوها ، وأضافوا بأندحتي لو تأكدت معلوماتنا بعدم وجود حشود اسرائيلية، إلا أن ذلك لايمنع من إمكانية قيام اسرائيل بالهجوم على سوريا خاصة في ظل نظام الاستدعاء الاسرائيلي الغوري، وصارحتهم بمعلوماتي عن أسباب معركة ٧ ابريل ٦٧ بأنها نتيجة لاعتدا ات متبادلة على مناطق الحدود ولأيمكن تصعيدها في ظل عدم قيامنا بالتنسيق والتخطيط الموحد، فأوضحوا يأنهم كقيادة حزبية لن يقفوا مكتوفى الأيدى ضد أى اعتداء مهما كان بسيطا على الأراضى السورية أو المجردة من السلاح في مواجهة قواعدهم الحزبية حتى ولو أدى الأمر إلى نشوب حرب شاملة، وأكدوا تصميمهم على الاستمرار في خطهم السياسي والعسكري ضد اسرائيل وعلى تأييدهم العمل الغدائي للفصائل المؤيدة لهم داخل اسرائيل، وقد كررت التأكيد باعتقادي بأنه لايمكنهم أن يطلبوا من مصر أو من غيرها من الدول العربية الاشتراك معهم في أية معارك عسكرية قبل بدء التنسيق الكامل ووضع وتنفيذ المخطط المشترك، فأجابوا بأن هذا التنسيق قد استغرق وقتا طريلا ولم يؤد لأية نتائج، وأندسبق لهم محاولة التنسيق مع الدول العربية بعد مؤتمري القمة عام ١٩٦٤ فيما يتعلق بتنفيذ قراراتهما السياسية والعسكرية، إلا أن هذه القرارات لم تنفذ حتى الآن وقد أخطرتهم بأنه رغم التأخير، فإن المعركة والصراع العربي الاسرائيلي طويل المدي يقتضى التنسيق والتخطيط ولو لسنوات، وأند يجب البدء باكتساب الشعب العربي الي جانب هذا الصراع، فاخطروني بأنهم لا يستطيعون الانتظار حتى يقرر بعض القادة العرب مصير الأمة العربية، كما أن يعض فئات الشعب العربى مازالت متأثرة ينفوذ بعض القادة العرب الذين ينظرون لمصالحهم الشخصية بعيدا عن المصالح القرمية وأكدوا استمرارهم لخطهم السياسي والعسكري وفقا لعقيدتهم واثقين من تأييد الجماهير العربية لهم في حرب التحرير الشعبية التى سيخوضونها ضد اسرائيل والامبريالية رقد أرسلت كل هذه الآراء للقاهرة برقيا محذرا من الاندفاع وراء هذا الخط الذي لايقدر المسئولية الوطنية أو القومية.

واستمرت مطالبتى للقاهرة بالعودة لها ولولأيام قليلة لمناقشة الموقف مع المسئولين وكذلك لزيارة والدى المريض، إلا أن الظروف المحيطة بالأوضاع فى سوريا والمنطقة، جعلت الردود دائما " برجاء التأجيل نظرا للظروف الحاضرة". وفى مساء ١٣ مايو٣٧ وصلتنى برقية مرسلة من أخى من القاهرة مؤرخة ١٠ مايو٣٧، تخطرنى " والدك يحتضر احضر فورا" وسارعت لمطار

دمشق فأخطرت بأن الطائرة للقاهرة غادرت منذ ساعة والطائرة القادمة صباح اليوم التالى ثم تلقيت بعدئذ عدة اتصالات تليفونية من الرئاسة من عدد من الأصدقاء ليقدموا التعزية لى فى وفاة والدى الذى توفى صباح ١٧ مايو وأخطرونى بتأجيل الجنازة لبعد ظهر ١٧ مايو لأتمكن من الحضور للقاهرة على أساس أننى تلقيت البرقية المرسلة يوم ١٠ وسأحضر فورا وقد حضر جميع أصدقائى جنازة المرحوم الوالد، إلا أنهم قد فوجئوا بعدم عودتى من دمشق، وغادرت دمشق للقاهرة على الطائرة المصرية صباح ١٤ مايو، حيث قدم لى قائد الطائرة وأعضاء طاقمها العزاء لوفاة والذى وكان معهم صحف اليوم السابق وفيها نعى الوائد الأمر الذى هز مشاعرى لأننى لم ألازمه فى لحظاته الأخيرة وأقوم بدفنه بيدى وفقا لوصيته لى دائما.

ووصلت للقاهرة، وكان في استقبالي ابن عمى الشهيد المقدم حسين الفرنواني أحد قادة الكتائب المصرية، وقدم لي العزاء لفقد رب العائلة، واصطحبني في السيارة متوجهين لمقابر العائلة، وأثناء مرورنا في منطقة العباسية، لاحظت تحركات غير عادية لديابات ومصفحات مصرية، فلما تساءلت عن أسباب ذلك، أبدى ابن عمى استغرابه من تساؤلي مشيرا بأنني لابد وأن أعلم أن سبب ذلك هو تحرك القوات المصرية لمواجهة اسرائيل لمساندة سوريا ضد التهديدات الاسرائيلية، حيث ان إسرائيل قد قامت بحشد عشرة ألوية على الجبهة السورية، ولما أخطرته بنغي هذه الحشود، أبدى تعجبه إذ أنه علم بأن سبب هذا التحرك السريع المفاجىء، وصول معلومات مؤكدة عن وجود هذه الحشود واحتمالات هجوم شامل ضد سوريا، ولما سألته عن مدى كفاءة الاستعدادات المصرية العسكرية، أشار بأنهم تلقوا أوامر بالتحرك وسيلتحق فورا بوحدته التي انتقلت إلى سيناء، وأنه يرى أن هذا التحرك السريع كان مفاجأة للقادة العسكريين المصريين خاصة وأن الأوامر تقضى باحتلال مواقع جديدة في فيرة زمنية قصيرة جدا دون إستعداد مسبق أو تخطيط دقيق لمعركة شاملة قد تتفجر في أية لحظة، وقد شكرته على لقائي وتمنيت له ولزملاته التوفيق في ظل هذه الظروف الصعبة، وتواعدنا على استكمال أحاديثنا بعد عودته من الجبهة، ولم نئت بعد ذلك حيث استشهد حسين الفرنواني.

# سحب القوات الدولية واغلاق خليج العقبة

وقد قابلت معظم القيادات المدنية والعسكرية المصرية وأصدقائى وزملائى المدنيين والعسكريين أثناء حضورهم لمنزل العائلة لتقديمهم واجب العزاء، وقد تعرضنا لموضوع الموقف السياسى والعسكرى في المنطقة، وكررت لهم ما أوضحته في برقياتي السابق الاشارة إليها، وقد أبدى الجميع استغرابهم من موقف قيادة صلاح جديد لتفجير الموقف في المنطقة. وقد أشار بعض الزملاء الدبلوماسيين بأنه قد طلب سحب قوات الطوارئ الدولية من المواقع الحدودية بسيناء في ١٦ مايو ٧٧، وأن وزير الخارجية المصرى لم يكن يعلم بهذا الطلب. والذي تم عن طريق وزير الدفاع إلا بعد رفض السكرتير العام للأمم المتحدة الانسحاب الجزئي، وطلب من مصر

الانسحاب الكلى للقوات الدولية فى ١٨ مايو ٢٧، وقد تم هذا الانسحاب فى اسرع وقت، واحتلت القوات المصرية مواقع القوات الدولية فى شرم الشيخ فى ٢١ مايو ٢٧، ثم قررت القيادة المصريين أن المصرية فى اليوم التالى ٢٧ مايو ٢٧ إغلاق المضايق. وقد أخطرت عددا من القادة المصريين أن تصريحات قادة اسرائيل عن الانسحاب اثر عدوانها عام ٥٦، أكدت أن إغلاق المضايق يعنى العرب، وقد أجابتى بعض القادة الذين حضروا اجتماعات مع الرئيس عبد الناصر بأنه قد أكد لهم هذا الاتجاه فى اجتماعه معهم، وأنه قد طلب إخطار السكرتير العام للأمم المتحدة وموسكو وواشنطن فى ٣٧ مايو بأن مصر لن تكون الهادئة بالهجوم. وقد أخطرت زملاتى بدقة وخطورة الموقف فى المنطقة، وأننى قد قمت بإخطار الخارجية والرئاسة في برقياتى السابقة بخطورة تردى مصر ألى هذا الموقف. وقد طمأننى بعضهم بأن القيادتين السياسية والعسكرية تقدران الموقف بدقة .. !!

#### خطة مصرية هجرمية دفاعية

وكان بعض القادة المصريين يؤكدون سيطرة القيادة السياسية على الموقف، وطالبوني بالابتعاد عن تشاؤمي من الأحداث المتتالية منذ ابريل حتى اليوم. وأكدوا أن القيادة المصرية تجتمع يوميا في القيادة العامة للقوات المسلحة لوضع خطة هجومية دفاعية يكون للقوات الجوية المصرية دور رئيسي فيها، وأنه قد طلب من الفريق صدقي محمود قائد القوات الجوية بمساعدة اللواء جمال عقيقي الذي عين خلال هذه الأزمة رئيسا للأركان، وضع هذه الخطة وعرضها على القيادة المصرية، كما علمت بأن شمس بدران وزير الدفاع قد حصل على وعد من قادة الاتحاد السوفيتي بمساندة مصر في المعركة، لكن سرعان ما اتضحت حقيقة هذا الوعد، عندما ايقظ السفير السوفيتي بالقاهرة الرئيس عبد الناصر من النوم فجر ٢٦ مايو ٦٧ ليخطره بأن القادة السوفييت وصلتهم معلومات بأن مصرقد قررت خطة هجومية ضد اسرائيل ودفاعية بالنسبة لأرضها، وأنهم يحذرون مصر من إطلاق الطلقة الأولى، كما حذر الجنرال ديجول رئيس فرنسا مصر واسرائيل من قيام أي من الطرفين بالبدء بالحرب، الأمر الذي وضح في الخطوط العريضة لخطاب عبد الناصر أمام ممثلي الاتحادات العمالية العربية في ٢٦ مايو " بأنه إذا بدأت اسرائيل حربا ضد مصر أو سورياً فإن المعركة ضد اسرائيل ستكون شاملة". ثم دعيت لحضور المؤتمر الصحفى العالمي الذي عقده عبد الناصر في ٢٨ مايو بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة حيث كنت أعمل، إلا أنني اعتدرت عن الحضور في قاعة المؤتمر لمعرفتي بأبعاده وانتظرت زملاتي في حجرة مكتبى السابق، حيث أشاروا إلى أن عبد الناصر أشار بأننا استعدنا حقرقنا عام ٥٦ وتركنا الخطرة التالية لاسرائيل، فإذا اختارت الحرب فإننا مستعدون لمواجهتها وأشار بأنه يمكن مواجهة اسرائيل بمفردها إلا أن الأمر يختلف إذا تدخلت أمريكا لجانبها.

الباب الرابع من صراع ۱۹۲۷ حتى قبل صراع ۱۹۷۳ Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

\_\_\_\_

وقد إتضع للأمة العربية ، حقيقة الأهداف الصهيونية المتطرفة، إثر اعتدائها على أرض مصر وسوريا وفلسطين والأردن عام ١٩٦٧ ، وأوجئت لها الحجج والاعذار كعادتها لتفجير هذا الصراع المسلح والذى كانت تسعى إليه منذ فترة بمساعدة بعض القيادات الأجنبية وقد سعدنا بمواقف معظم الدول العربية في مؤتمر الخرطوم أغسطس ٢٧ واعلان تضامنها في الصراع. كما قمت بدور في إقامة الجبهة الشرقية وفي العمل على عودة التضامن العربي ونبذ الخلافات التي تتفجر من أن لآخر بين القادة العرب وكان هذا العمل مثمرا في سوريا ثم في فرنسا وأبدت مصر كل المجهودات لدعم فلسطين وللعمل على استرداد الأرض العربية، كما كان لها موقف واضح في المجهودات لدعم فلسطينية وإنها ، خلافاتها مع الأردن في سبتمبر ( ايلول ) ١٩٧٠ وساندنا المقاومة الفلسطينية في صراعها ، وكان ذلك واضحا أثناء عملي في سوريا وفي فرنسا. وأعلنت المقاومة الفلسطينية أمي صراعها ، وكان ذلك واضحا أثناء عملي في سوريا وفي فرنسا. وأعلنت عملي قالم السلام الشامل والعادل والدائم، إلا أنها ترفض تماما الاستسلام، ولذلك وافقت على على قرار ٢٤٢ لسنة ١٩٦٧ وبعثات يارنج ومبادرة وزير خارجية أمريكا روجرز ٢٩٠/ ٧ كما على المبادرات السياسية لإيجاد حل عادل للقضايا، لأن استمرارها في هذا النظرف وفي التوسع، المبادرات السياسية لإيجاد حل عادل للقضايا، لأن استمرارها في هذا النظرف وفي التوسع، الركيزة لاستمرار سيطرتها على الحكم في اسرائيل.

واتضح لمصر ضرورة الإعداد الجيد والتعبئة في قواتها المسلحة لدرء العدوان واسترداد الأرض، فأعادت تنظيم القوات المسلحة وقد ساندت في كل هذه المواقف المصرية أثناء عملي في سوريا وفرنسا وغرب أوربا.

# العدوان الاسرائيلي على مصر ٥ يونيه ١٩٦٧

وقد تلقينا معلومات مؤكدة بأن اسرائيل ستبادر بالهجوم على مصر مابين ٢ و٥ يونيه ١٩٦٧ وكان ذلك من مصادر مختلفة، وقد تأكلت هذه المعلومات بعد التغييرات العسكرية والسياسية في اسرائيل وبعد تلقيها الضوء الأخضر من الولايات المتحدة، رغم اتفاق مبعوث الرئيس الأمريكي جونسون في ٣١ مايو ٦٧ مع القيادة السياسية المصرية على قيام السيد زكريا محيى الدين نائب الرئيس إلى واشنطن في ٧ يونيه ٦٧ للتفاوض لإبعاد استخدام الحرب في تسوية الصراع العربي الاسرائيلي. وقد تأكدت من بعض القادة المصريين الذين اجتمعوا مع عبد الناصر يوم ٢ يونيه ٦٧ بموعد الهجوم الاسرائيلي المتنتظر وتحذيره للقيادات العسكرية والمدنية من هذا الهجوم وضرورة الاستعداد لمواجهته، كما اخطرهم في ٤ يونيه ٦٧ بتغيير الخطة الهجومية الدفل العظمي وتبئي خطة جديدة لم تعلم عنه عنه حيث كانت سرية للغاية لا يعرفها إلا القائد العام للقوات المسلحة عبد الحكيم عامر وعده محدود من القادة المصريين، وقد طمأنني هؤلاء القادة المصريون لنجاح هذه الخطة الجديدة، إلا محدود من القادة المصريين، وقد طمأنني هؤلاء القادة المصريون لنجاح هذه الخطة الجديدة، إلا أنا فوجئنا صباح اليوم التالى ٥ يونيه بطائرات اسرائيلية تضرب المطارات العسكرية جميعها أنا فوجئنا صباح اليوم التالى ٥ يونيه بطائرات اسرائيلية تضرب المطارات العسكرية جميعها

بما عليها من الطائرات الحربية، وتابعت من خلال تواجدى فى رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة انهيار القوات المسلحة المصرية. وقد علمت بعدئل من بعض القادة المصريين أن سبب هذا الانهيار، أن عبد الحكيم عامر استقل طائرة عسكرية وراح يفتش مع جميع القادة العسكريين على القوات المصرية فى سيناه، وأند قد صدرت الأوامر للسلاح الجوى والدفاع الجوى بالتوقف عن العمل أثناء تحليق طائرة عامر.

وفي هذه الأثناء، ونتيجة لاستطاع جوى اسرائيلي دقيق بمساعدات تكنولوجية أجنبية، قامت الطائرات الاسرائيلية بضرب مطاراتنا وطائراتنا وهي على الأرض... ومازال السؤال حاثرا لدى، رغم مناتشاتي مع العديد من قادة السلاح الجوى المصرى الحاليين والسابقين، لماذا كانت الطائرات المصرية في قواعدها على شكل انساق مما جعلها هدفا، للهجوم الاسرائيلي، رغم تحذير عبد الناصر للقادة العسكريين بموعد الاعتداء الاسرائيلي؟ ولماذا رغم وجود طائرة عامر ني الجو، لماذا لم تكن هناك طائرات مصرية تقوم بدوريات استطلاع في نفس الوقت؟ وقد أجاب للواء جمال عنيفي بعدئذ عام ٦٩ عن بعض تساؤلاتي ، فأشار بأنه توجه لقاعة اجتماعات القيادة العامة مع الغربق صدقى محمود يوم ٤ يونيه ٦٧ ، وعند دخولهما القاعة أخطر الفريق صدقى الرئيس عبد الناصر والمشير عامر بأن الخطة المطلوبة جاهزة، إلا أنه فوجيء بعبد الناصر يخطره بأن الخطة قد تعدلت وأنهم سيناقشون خطة جديدة بعد التطورات الدولية تعتمد على الدفاع، وقال عفيفي أن صدقى قد صدم من هذا التغيير المفاجىء وارتمى في أقرب كرسي فوتيل بقاعة الاجتماعات، ولاحظ عفيفي أنه في حالة ذهول تام أثناء شرح عبد الناصر وعامر للخطة الجديدة ومسئوليات كل سلاح، وأن الفريق صدقى لم يستمع لكلمة واحدة مما دار في الاجتماع لأن أحلامه قد إنهارت تماما في قيام مصر بعمل عسكري في مواجهة اسرائيل ، وقدكانت قادرة على ذلك، لتسترد مصر كرامتها بعد ٤٨و٥، وأشار اللواء عنيفي أن الخطة التي أعدها الفريق صدقي كانت مثالية ومتكاملة وكانت ستؤدى لانتصارات عربية في الصراع العربي الاسرائيلي.

#### الاستيلاء على القدس والضفة الغربية وغزة يونيه ١٩٦٧

وقام التطرف الاسرائيلي بتنفيذ خطته في محاولة ضرب الأمة العربية، فقام الطيران الاسرائيلي بعدئذ بضرب القوات الجوية الأردنية والسورية ومعهما سربان عراقيان، ثم قامت القوات الاسرائيلية بالهجوم على مدن وأراضى الضفة الغربية واستولت على القدس الشرقية في يوم ٧ يونيد ١٩٦٧ وهو يوم حزين لأمتنا العربية والاسلامية والمسيحية.

وعلمت من أخوة عرب من القدس، أنباء القبض على القنصل العام المصرى ومساعده فى مدينة القدس، بعد أن لجآ إلى قنصلية بلجيكا، ظنا منهما بأن هذا الالتجاء سيحقق لهما الحصانة الدبلوماسية. وقد أودعتهما أسرائيل السجون العادية، وكنت على اتصال بهما من خلال

أحد الأخوة العرب الفلسطينيين والذي كان ينقل إلى في دمشق بعدئذ أخبارهما، وأفرج عنهما بعد تبادل الأسرى بين مصر واسرائيل. ووققا لمبدأ عدم ثقة التطرف الاسرائيلي حتى في أصدقائه الأمريكيين فقد قامت الطائرات الاسرائيلية بضرب سفينة التجسس الأمريكية "ليبرتي" في الأمريكيية حوالتي كانت تتجسس على القوات المصرية قبل الهجوم الاسرائيلي -، يونيه قرب سواحل غزة - والتي كانت تتجسس على القوات المصرية قبل الهجوم الاسرائيلي حتى تمنع اسرائيل القيادة الأمريكية حليفتها من الحصول على معلومات عن الهجوم الاسرائيلي وعن مخالفات اسرائيل للقانون الدولي وللمعاهدات الدولية. وقد تلقيت أنباء أعادت أيضا بعض الثقة في نفوسنا في قواتنا المسلحة - رغم اخطاء بعض قياداتها العليا السابقة - إذ قامت بعض الرحدات العسكرية المصرية في سيناء بأعمال بطولية، وأن بعضا منها قد دخل أراضي فلسطين المحتلة وحقق انتصارات على القوات الاسرائيلية حتى استمع للأوامر المصرية بالانسحاب الكامل إلى غرب القناة واضطر للانسحاب.

## الهجوم على سوريا ٩ يونيه ١٩٦٧

وقد طلبت معلومات من المسئولين العسكريين المصريين عن موقف القوات العسكرية السورية من المعركة المصيرية وفقا لاتفاقية الدفاع المصري السوري المشترك، والتي كانت سوريا تطالب مصر يتنفيذها عندما تعرضت سوريا للتهديدات الاسرائيلية وليس للهجوم الشامل كما حدث ضد القوات المصرية. فعلمت بأنه خلال الأيام الأربعة الأولى من الحرب، اكتفت القوات السورية بقصف مدفعي لبعض المستوطنات الاسرائيلية، كما كانت تفعل في الماضي، وقد أثار هذا الموقف دهشتنا وتساؤلنا، إذ أن الموقف السوري كان سبب تفجر الحرب والعدوان والاحتلال الإسرائيلي لأرض مصر وأرض فلسطين، وقد علمت فيما بعد بقرار المجلس الوزاري الاسرائيلي للدفاع بعدم مهاجمة سوريا على الاطلاق !! لأسباب لا نعلمها، إلا أنه رغم هذا القرار، فإن التطرف الاسرائيلي بقيادة " دايان" أصدر أوامره العسكرية في ٩ يونيه ٧٧ بشن هجوم على الجبهة السورية بدون قرار من مجلس الوزراء أو المجلس الوزاري للدفاع وذلك لأغراض عسكرية دون نظره للظروف أو الاتفاقيات السياسية !! وقد قاوم الضباط والجنود السوريون الهجوم الاسرائيلي باستماتة ودمروا حوالي ١٦٠ دبابة اسرائيلية واستشهد ٢٠٠ جندي سوري في مواقعهم، إلا أن القوات السورية فوجئت بأوامر رئيس الأركان وقائد الجبهة وهما من مجموعة صلاح جديد، بالتراجع إلى شمال التنيطرة تفاديا لخطر الالتفاف ، كما زعما ، ثم فوجئت بعدئذ بإذاعة دمشق تذيع بيانا من وزارة الدفاع في صباح ١٠ يونيه تعلن سقوط مدينة القنيطرة - قبل أن تسقط - مما أدي إلى قرار الجنود طلبا للنجاة بأرواحهم بدلا من الانسحاب المنظم لقواعد جديدة، الأمر الذي أدى لاحتلال اسرائيل للجولان والقنيطرة دون أية مقاومة، وأصبح الطريق لدمشق مقتوحا. وصدر قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار ظهر ١٠ يونيه ١٩٦٧، إلا أن القوات الاسرائيلية- كعادتها- خرقت وقف إطلاق النار وتقدمت في ١٧ يونيه لاحتلال موقع استراتيجي

سورى هام على جبل الشيخ، وأصبح بعدئذ من مراكز التصنت الاسرائيلى داخل سوريا. وقد علمت بعدئذ من عدد من القادة السوريين، بأن إعلان سقوط القنيطرة كان مؤامرة من بعض المسئولين السوريين وقتئذ، ووجهت أصابع الاتهام لصلاح جديد وأعواند، وأكد هؤلاء القادة بأن حافظ الأسد رغم عمله كوزير للدفاع وقتئذ، إلا أن معظم القرارات قد اتخذت دون علمه وأنه لم يكن صاحب القرار الرئيسي في الحرب، كما أن تصريح اذاعة دمشق في ١٠ يونيه بسقوط القنيطرة لم يصدر عن وزير الدفاع، الأمر الذي أدى لتصميم الأسد بعدئذ على الانتقام ووضع السلطة في يده.

وقد شاركت الشعب العربى وقادته الاستياء من طريقة إدارة وقيادة معارك يونيه ٢٧ خاصة وأنه سبق التحلير من احتمالات قيام الطيران الاسرائيلى بضرب القواعد العربية الجوية خلال ساعات، الأمر الذى كان يقتضى من هذه القيادات العمل على حماية هذه القوات الجوية والاستعداد لمواجهة ألعدوان الجوى الاسرائيلى غير المفاجىء، حيث أن تحديد العدوان وأسلوبه قد حدد قبل المعركة مابين ٢و ٥ يونيه ٢٧، وأن الهجوم الاسرائيلى عام ٢٧ قد شابه كثيرا الهجوم الاسرائيلى على سيناء عام ٣٠ والذى درسنا أسلوبه وطريقته، وكيفية الاستعداد لأى هجوم ستقبلى مشابه.

## استقالة عبد الناصر ٩ يونيه ١٩٦٧

واجتمعنا إثر هذه الهزيمة العسكرية، لترتيب استعداداتنا للمقاومة الشعبية ضد الاعتداء الاسرائيلي، مع القادة المصريين بمقر الاتحاد الاشتراكي العربي بقصر النيل، وقد أعلنت الإذاعة والتليفويون يوم ٩ يونيه ٦٧ بأن الرئيس عبد الناصر سيلقى خطابا هاما في الساعة السابعة مساء، وقد تاقش المجتمعون ماهية الخطاب وأبعاده وكان لكل منهم رأى معين عن مضمون الخطاب - بعيدا عن حقيقته التي أعلنها عبد الناصر بعدثد - وقد أخطرت المجتمعين بأنني أرى أن عبد الناصر سيعلن في هذا الخطاب استقالته من رئاسة الجمهورية، وكأن الأرض قد زلزلت -رغم كل الظروف - بعد سماع المجتمعين لهذا الرأى، كيف أجرؤ على التقوه بذلك، فأجبت بهدوء ووضوح وتصميم بأن هذه هي طبيعة القيادة، إذ أن القائد الذي يتعرض لهزيمة، عليد أن يتخلى عن مستولياته أمام شعبه ، وأضفت بأن عبد الحكيم عامر كذلك مستول عن الهزيمة وأرى أنه لابد وأن يعلن استقالته مع عبد الناصر في نفس الوقت، وأشرت بأنه من خلال معايشتي لظروف هذه الفترة التي أدت للهزيمة، فإنني أؤكد تماما على رأيي، ولم تمض ساعات قليلة، حتى فوجئت القيادات المصرية التي حضرت الاجتماع، باعلان عبد الناصر عن استقالته على أن يخلفه في رئاسة الدولة زكريا محيى الدين. وقد غادر القادة المصريون الاجتماع للتوجد إلى منزل عبد الناصر في منشية البكري لإثنائه عن الاستقالة ، كما خرجت الجماهير للشوارع تتحدي الهزيمة وتعلن رفضها للاستقالة. وقد دعى مجلس الأمة للاجتماع في اليوم التالي ١٠ يونيه برئاسة انور السادات، وأعلن أن عبد الناصر قرر العودة بناء على رغبة الشعب.

## الصاعقة المصرية ومعركة رأس العش أول يوليو ١٩٦٧

وقد طلبني محمود رياض وزير الخارجية لمقابلته يوم ٢٤ يونيه ٦٧، ليخطرني بأنه يعلم مدى حزني على الأحداث التي مرت على الأمة العربية، إلا أنه يعرف كذلك مدى اخلاصي للأمة العربية في مواجهة الصراع الاسرائيلي، ولذلك فانه يطلب منى العودة ثانية إلى دمشق ، خاصة وقد مَرُّ أربعون يوما على وفياة المرحوم والدي. وقد أخطرت الوزير بأن الجرح عميق جدا ورجوته إعفائي من العودة ثانية إلى دمشق حتى ولو أدى الأمر إلى تقديم استقالتي، فأشار رياض بأن المعارك مستمرة وأننا لم نخسر الحرب بل خسرنا معركة وان القيادة المصرية والقادة العسكريين مصممون على البدء في إجراءات التحرير، وأن هذه الإجراء تستلزم وحدة وتضامنا عربيا، وأن وجودي في سوريا سيساعد كثيرا على تحقيق ذلك، وقد رجوته بامهالي عدة أيام لأخطره بقراري النهائي مؤكدا بأنه ليحز في نفسي الهرب من المعركة، بل علينا مواجهتها وأرى أن يكون دوري في المواجهة بين أهلى ومواطني في مصر. وبعد أيام من المقابلة تلقيت بسعادة غامرة أنباء انتصارات الصاعقة المصرية على القرات الاسرائيلية في معركة رأس العش في أول يوليه ٦٧، هذه القوات التي حاولت التقدم نحر مدينة بور فؤاد شرق مدينة بورسعيد، وقد كبدت الصاعقة المصرية القوات الاسرائيلية خسائر فادحة في الأرواح والمعدات. وقابلت بعدئذ بعض الزملاء من رجال الصاعقة والذين اشتركوا في هذه العملية واستمعت الى قصة سحقهم للهجوم الاسرائيلي، وأن القيادة العسكرية المصرية الجديدة كانت على مسترى المسئولية الأمر الذي حقق ما آمنت به من امكانية تفوق الجندي المصرى على الاسرائيلي لو تحققت له القيادة المخلصة.

# استراتيجية المواجهة مع اسرائيل ومؤتمر قمة الخرطوم أغسطس ١٩٦٧

وترجهت بعدئذ لمقابلة وزير الخارجية، وأخطرته بأنه نتيجة لمعركة رأس العش، فإن الأمل قد عاد للأمة العربية لتحقيقها انتصارا قريبا بإذن الله وبتحرير أرض الوطن العربى بأجمعه، وأننى على استعداد للمشاركة في أي عمل أكلف به في هذه المعركة المصيرية من معارك الصراع العربى الاسرائيلي. وتوجهت مع عائلتي لدمشق لمتابعة عملى ولتنفيذ المهام التي اتفقت مع وزير الخارجية على قيامي بها، ومنها العمل بروح ايجابية جديدة في سبيل التعاون والمجابهة مع اسرائيل على الجبهتين الجنوبية والشرقية والتي سنسعى إلي دعمهما وتقويتهما. وقد تمثل التخطيط الاستراتيجي العام للمواجهة مع اسرائيل تكوين الجبهة الجنوبية من القوات المسلحة المصرية والجبهة الشرقية وتضم القوات السورية والأردنية والعراقية والمقاومة الفلسطينية وتوحدت الجبهتان تحت قيادة مصرية واحدة تولاها القريق أول محمد فوزي.

وقد قررت الدول العربية دعم الجبهتين ماديا وبقوات اضافية، وعاد التضامن العربى إلي طبيعته، وانعقد مؤتمر القمة العربى في الخرطوم في أغسطس ٦٧ وأكدت قراراته استمرار

المعركة ودعم مادى محدد للقوات المحاربة، كما قرر المؤتمر شعار " اللاءات الثلاثة" لا صلح ولا اعتراف ولا مفاوضات مع اسرائيل وأكد المؤتمر أهمية الصمود العربى لصالح الأمة العربية جميعها في مواجهة الصراع الاسرائيلي. وكان هذا التضامن العربي هو ركيزة استراتيجية للمواجهة والصمود.

## قرار مجلس الأمن (٢٤٢) ٢٢ نوفمبر ١٩٦٧

وتابعت بعد عودتى لدمشق، رفض الشعب السورى ، كما رفض الشعب المصرى قبول الأمر الواقع من الاعتداء الاسرائيلى، وبدأنا مجهوداتنا فى اتجاهين متوازيين: الأول إعادة بناء وتنظيم وتدريب وتسليح القوات المسلحة السورية والمصرية، وقد أظهرت القوات المصرية تطورها عندما دمرت المدمرة الاسرائيلية " إيلات" وصد الهجوم الاسرائيلي المسلح على بعض المواقع المصرية، والثاني استمرار صراعنا السياسي ضد اسرائيل والتي ساندتها الولايات المتحدة، لاستصدار قرار من مجلس الأمن يلزم اسرائيل بالانسحاب من جميع الأراضي العربية.

وقد ناقشت القادة السوريين، مجموعة صلاح جديد ويمثلها رئيس الدولة ورئيس الوزراء ووزير الخارجية، ومجموعة حافظ الأسد ويمثلها وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة وعدد كبير من القادة المدنيين، وقد ناقشت المجموعتين كلا على حدة في المشروعات المقدمة لمجلس الأمن والتي اخطرتنا بها القاهرة، لتنسيق موقفي وقد مصر والوقد السوري في الأمم المتحدة.

وقد كانت مجموعة جديد، ترفض جميع المشروعات المقدمة، وقد كان منها مايطالب اسرائيل بالانسحاب من جميع الأراضى العربية المحتلة بوضوح، وقد كنت أناقشهم فى أهمية التحرك السياسى ومحاولة اكتساب الرأي العام العالمى عن طريق قرار لمجلس الأمن واضحا، حتى تكتمل استعداداتنا العسكرية، فإن لم ترتدع اسرائيل بتنفيذ قرار مجلس الأمن بالانسحاب، فإنه يحق لنا وقتئذ استخدام السلاح للتحرير، وقد رفضت المجموعة بعنف هذا الاتجاه. إلا اننى وجدت تفهما من جماعة الأسد فى أهمية صدور قرار سياسى للمجلس يتوازن مع الاستعدادات العسكرية على أن يحقق القرار الانسحاب الكامل.

وبعد مناقشات طويلة للمشروعات العديدة لمجلس الأمن، قرر المجلس بالاجماع قراره رقم ٢٤٧ في ٢٢ نوفمبر ٢٧، استطاعت جماعة جديد الزام الحكومة السورية برفض القرار، في حين وافقت مصر والاردن عليه ( مرفق) وأنه يشير إلي مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي عن طريق الحرب ، وقام مبعوث الأمم المتحدة يارنج بواجباته لتنفيذه.

#### الجبهة الشرقية

وقد عملت خلال عملى بدمشق على تنفيذ الاستراتيجية العربية والتى تقضى بإعادة

التضامن بين حكومات الأمة العربية في مواجهة الصراع العربي الاسرائيلي، وتقديم كل الدعم للجبهة الشرقية لتقوم بدورها في التعاون مع الجبهة الجنوبية لتحرير الأرض العربية. وقد انتدبت القيادة العسكرية المصرية العقيد محسن زهرة والمقدم يحيى زكريا والنقيب محمد بسيوني (سفير مصر حاليا في تل ابيب) ليكونوا ضباط اتصال لها في القيادة الشرقية، وكنا نتبادل يوميا المعلومات والآراء السياسية والعسكرية، كما كنت أشاركهم اجتماعاتهم مع القادة المسكريين المصريين عند حضورهم لدمشق، وقد كنت حريصا في نفس الوقت على دعم الاتصال باللواء حافظ الأسد وزير الدفاع وقتئذ واللواء مصطفى طلاس رئيس الاركان والعقيد على ظاظا مدير المخابرات الحربية السورية، وكنت أناقشهم أوضاع الوحدة العسكرية العربية وأبعاد الصراع المربي الاسرائيلي والعمل الفدائي الفلسطيني. وقد شعرت بفارق كبير بين القيادة التي يمثلها حافظ الأسد وبين القيادة التي يمثلها صلاح جديد ومساعدوه من عسكريين ومدنيين. وقد كان الأسد وأعوانه المقربون في الجيش يرون أهمية فتح صفحة جديدة مع جميع القادة العرب لصالح المعركة المصيرية والصراع العربي الاسرائيلي، في حين كانت مجموعة صلاح جديد تصر على استمرار مهاجمة بعض القادة العرب واتهامهم بالخيانة،كما شعرت بتجاوب الأسد وجماعته إزاء فكر مصر من قبول قرارات مجلس الأمن حتى يلتقط الجيش المصرى الأنفاس ويستكمل استعداداته للتحرير. في الوقت الذي كان صلاح جديد وجماعته يرفضون ذلك. وكان الأسد يرى تقديم الأولوية القومية في الصراع مع اسرائيل واسترداد الأرض المحتلة على أولوية التطبيق الاشتراكي التي كان يتمسك بها صلاح جديد على قرمية المعركة.

## العمل الفدائي العربي

وقد ناقشت اللواء حافظ الأسد وعلى ظاظا عن رأيهما فى تنظيم العمل الغدائى العربى. والفلسطينى. وقد أشار الأسد إلى أن الصراع العربى الاسرائيلى والمعارك القادمة مع اسرائيل هى معارك جيوش نظامية وأنه لامجال لتطبيق الحرب الشعبية على هذا الصراع كما كان ينادى به بعض القادة السوريين، ويرى أن على الفصائل الفدائية الوقوف خلف استراتيجيات دول المواجهة حتى لايشكلوا بأعمالهم حجة لاسرائيل لتهديد استقرار الدول العربية وذريعة لمبادراتها باعتدامات جديدة ضد الأمة العربية، وقد علمت بأنه قد أصدر تعليمات بالسماح للعمليات الفدائية – من خلال الحدود السورية الاسرائيلية – بموافقة صريحة من وزارة الدفاع، وألا يقيم الفدائيون معسكرات أو مناطق تدريب إلا بموافقة صريحة من هذه الوزارة.

وأثناء زيارة لدمشق للفريق محمد فوزى مع وقد عسكرى هام لمباحثات مع حافظ الأسد والقيادة العسكرية، حضرت مبكرا لدار الضيافة لأتوجه مع الفريق فوزى والوقد للمباحثات مع الأسد.

والتقيت باللوا ، محمد صادق مدير المخابرات الحربية المصرية (وزير الدفاع بعد ذلك) ومعه النقيب محمد بسيونى، وقد أخطرت اللوا ، صادق بالتسهيلات التى تمنحها السلطات اللبنانية والسورية والأردنية للفدائيين المصريين للوصول الى الأردن، ومنها لداخل اسرائيل للقيام بعملياتهم الفدائية، إلا أن بعض الدوائر الرسمية العسكرية الأردنية قد أبدت انتقاداتها لتصرفات غير مسئولة لبعض فصائل المقاومة الفلسطينية في عمان وفي بعض المدن الاردنية، بحيث أصبحت معسكراتها عبارة عن حصون عسكرية محظور دخولها لقوات الأمن الاردنية، بالاضافة لتصرفات أخرى قاموا بها ضد بعض العسكريين والمدنيين الاردنيين، وأجريت مقارنة بين الوضع في مصر وسوريا وأضفت أن الهدف الرئيسي للأمة العربية هو مواجهة الصراع العربي الاسرائيلي واجهار اسرائيل على الانسحاب من الأراضي المحتلة، وليس الهدف تفجير خلافات داخلية بين أفراد الأمة العربية. فأجاب صادق بأن الفدائيين الفلسطينيين يمثلون حركة تحرير شعبية لها جميع الحقوق في الأردن كقوات الملك حسين، وأن حسين لايستطيع أن يمس شعرة واحدة لأي فلسطيني.

وقد عارضته في افكاره وآرائه، وفي هذه الأثناء خرج من الصالون المجاور الفريق فوزى ومعه اللواء نوفل مدير العمليات الحربية، وسارع بسيوني بالاستئذان في الانصراف وكان يعمل مع صادق في المخابرات الحربية، وتساءل فوزى ونوفل عما كنا نتناقش بشأنه بحدة فشرحت الموضوع، وأكدت على حق الشعب الفلسطيني في الكفاح المسلح لتحرير أرضه ولكن الأمر يقتضى التنسيق والتنظيم مع الدول المضيفة حتى لا تتعرض لضربات عسكرية اسرائيلية، وأجربت مقارنة بين حرية العمل الفدائي في الاردن وبينه في مصر وسوريا وحتى لبنان وقتئذ، وقد أيد الفريق فوزى رأيي في أهمية دعم العمل الفدائي الفلسطيني مع ضرورة التزام الفصائل الفلسطينية في عملها في الأردن بمعايير محددة لا تتعارض مع أمن الأردن أو تشير للتدخل في شئرنه الداخلية وأن الهدف الرئيسي للأمة العربية مواجهة الصراع المصيري مع اسرائيل. وقد طلبت من اللواء صادق باعتباره المشرف على تمويل وتسليح بعض هذه الفصائل بإجراء اتصالاته مع الفصائل لتفهم الأوضاع العربية والعمل يدا واحدة مع دول المواجهة في سبيل تحرير الأرض مع الفحائل الفدائية تؤدي للحد من العمل الفدائي.

وقد أيد الفريق فوزى رأيى، ولم يمض ثلاثة أشهر حتى قامت قوات البدو الموالية للملك يضرب التجمعات الفلسطينية فى نوفمبر ٦٨، وسارعت المقاومة بطلب حماية عبد الناصر الذى تدخل فى الأمر واقنع حسين بايقاف الصدام المسلح، وتكررت هذه الأحداث حتى وصلت لحرب داخلية بين الأردن والمقاومة الفلسطينية وانتهت فى سبتمبر ايلول ١٩٧٠.

وقد اشرت سابقا إلى مرور الغدائيين المصربين في لبنان وسوريا والأردن حتى داخل

اسرائيل، وقد كان يقود هذه العمليات الصديق ابراهيم الرفاعى وعصام الدالى وقد تصادقت معهما أثناء دراستهما بالكلية الحربية ثم استمرت هذه الصداقة بعدئذ وتوطدت. وفى لقاء مع ابراهيم الرفاعى فى منزلى فى دمشق، أشار بأنه يرى قيام الصاعقة المصرية بعدة عمليات ضد التطرف الاسرائيلي كعملية رأس العش وذلك ليسترد الشعب العربى ثقته فى جنود الأمة العربية، وليوجهوا رسائل للرأى العام الاسرائيلي بأن أمنه لن يتحقق عن طريق استمرار الاحتلال الاسرائيلي للأراضى العربية المحتلة، وأن عليه أن يعلم أن لهذا الاحتلال ثمنه الباهظ من حياة الجنود الاسرائيلييين والمنشآت الاسرائيلية. وقد إبتسم واخطرنى بأنه إطلع فى القاهرة على تقرير سبق أن ارسلته أثناء عملى فى سويسرا عن معلومات حصلت عليها من مهندسين سويسريين اشتركوا في المامة وتوسيع ميناء ايلات الاسرائيلي، وأن التقرير كان مرفقا به رسما تفصيليا لهذا الميناء. وأن العملية القادمة لابد وأن تكون هذا الميناء. وقد تحققت رغبة ابراهيم الرفاعى، وقام وزملاؤه وأن العملية قدائية دمروا فيها هذا الميناء ومنشآته وعادوا بعدها سالمين لنلتقى فى دمشق وليقصوا على أعمالهم البطولية والتى لن ينساها الشعب العربى للشهداء المصريين العرب ومنهم ابراهيم الرفاعى.

#### المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل بدمشق

وأثناء عملى بدمشق ، كنت على اتصال دائم بالمكتب الرئيسى لمقاطعة اسرائيل، اطلع على تقاريره وتقارير أعضائه عن دور المقاطعة العربية لاسرائيل في عملية الصراع العربي الاسرائيلي. وقد كان السيد/ محمد محجوب رئيس هذا المكتب وهو مصرى وطنى مخلص، يؤمن بالاتجاهات القومية العربية وبحتمية انتصار الأمة العربية في صراعها ضد اسرائيل. وقد أبديت ملاحظاتي له عن نشاط المكتب الرئيسي والمكاتب الاقليمية والخارجية لأجهزة المقاطعة، وأكدت أهمية تطوير دور المقاطعة من دور سلبي يقاطع إلى دور ايجابي يحاول التعاون مع الهيئات والشركات الأجنبية ليكتسبها إلى صف الأمة العربية، وإن صممت على استمرار التعاون مع اسرائيل، فعندئذ ليس أمامنا إلا المقاطعة.

وقد قابلت السيد/ عبد الخالق حسونه أمين عام جامعة الدول العربية وهو من خيرة قادة الأمة العربية والذي تحمل خلال عمله تبعات تحقيق التضامن العربي في مواجهة العراع، وكان في زيارة لدمشق للاطلاع على نشاط المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل وإجراء اتصالات مع وزير الخارجية السوري والمسئولين السوريين، وقد تناولنا العشاء معه بنادي الشرق، وأثناء مصافحتي له لتوديعه، طلب منى الانتظار لأمر هام سيخطرني به بعد انصراف المدعوين، ثم فاجاني بطلبه الموافقة على العمل بجامعة الدول العربية كمدير لمكتب لندن على أن أتولى بجانبه أعمال المقاطعة العربية وأكد بأنه لم يسبق له أن عرض على أي مسئول عربي تولى منصبا كبيرا في الجامعة، دون أن يتقدم هذا المسئول بطلب للجامعة مؤيدا من دولته وأن طلبه منى مباشرة للعمل

نى الجامعة نابع من تقديره والزملاء العرب لعملى واخلاصى. ( وقد ثبت ذلك بعدثة من تقارير الجامعة).

وقد فوجئت بهذا العرض ، في ظل الظروف السابقة التي أشرت إليها في وزارة الخارجية ، ولم يخطر على بالى في أي مرحلة من حياتي إمكانية ترك عملى الرسمى في القوات المسلحة المصرية أو الخارجية المصرية للعمل خارج هذا النطاق ، خاصة وكان لي رأى معين في سلبية بعض قادة جامعة اللول العربية في عملية الصراع العربي الاسرائيلي. وقد شكرت أمين عام جامعة الدول العربية على هذا التقدير ، وأخطرته بأنني سأعود خلال أيام للقاهرة بناء على طلبي ، وعندئذ يمكنني إبداء رأيي وفقا لما يحققه المنصب الجديد المقترح من رغبتي في المشاركة الايجابية في الصراع العربي الاسرائيلي رسميا أو شعبيا ، مصريا أو عربيا .

وتلقيت في اليوم التالى لسفره للقاهرة مكالمة هاتفية من الوزير محمود رياض يخطرنى أن عبد الخالق حسونه طلب إعارتى من الخارجية للعمل فى لندن أو باريس، وأنه قد وافق على ذلك واقترح أن يكون منصبى بباريس نظرا للعلاقات القوية التى بدأت مع فرنسا أثناء حكم الجنرال ديجول ومواقفه فى مواجهة العدوان الاسرائيلي بعد عام ٧٧، وأخطرني بأن الموضوع الذي تحدثت عنه في القاهرة قد اوقف تماما.

وقد سألت نفسى أى الموضوعين الموقف الداخلى فى سوريا أم وحدة الجبهة الوطنية المصرية؟. وقد اخطرنى فيما بعد بأنه التقى بالرئيس عبد الناصر وشرح له مقابلتى له وأنتى قدمت استقالتى وأنه رفضها، وأنه يرى عدم إثارة موضوع نقل الدبلوماسيين المصريين وكلهم كفاءات كبيرة الأمر الذى سيترتب عليه خفض كفاءة التمثيل الدبلوماسي المصرى بصورة غير لاثقتبمصر، خاصة فى ظل تحرك مصر فى مواجهة الصراع العربى الاسرائيلى، وقد وافقه عبد الناصر على رأيه وألغى جميع تعليمات نقل الدبلوماسيين المصريين لوزارات أخرى، إلا لأسباب جوهرية تتعلق بالسمعة أو النزاهة، وقد أشار الرئيس عبد الناصر في مقابلة معه بعد ذلك بأنه يعلم بموقفى من التسوية السياسية ويقدرها تماما وأن هذا الموقف للمصلحة القومية والوطنية، وأنه كان يعتز بوطنية المرحوم والذى منذ كان يساعدهم ويمدهم بالغذاء أثناء القبض عليهم فى مظاهرات الطلبة وأنه كان يود رفع اسمه من قوائم العزل السياسي لولا تصميمه على رفض تقديم طلب بذلك.

وأعتقد أن هذا الموضوع لايعرفه إلا قلة بوزارة الخارجية، وأنه إذا شاء لنا أن نبرز هذه القرائم فسنعلم بأنها كان تحوى أهم شخصيات دبلوماسية مصرية حملت عبء الكفاح لوحدة الأمة العربية ولمواجهة الصهيونية في الصراع العربي الاسرائيلي، ومازالت بعض هذه الشخصيات تعمل في الحقل الدبلوماسي حتى الآن.

وقد أشار كذلك الوزير محمود رياض بأن الرئيس عبد الناصر قد قرأ تقريري القصير عن

الخلافات الداخلية في سوريا، وأنه قد أخطره باقتناعه بما ورد فيه، وأنه لذلك يرى الدعم غير المحدود لحافظ الأسد ومجموعته.

## العمل العربي المشترك في أوروبا سبتمبر ١٩٦٩

وعقدت فى القاهرة اجتماعات مع الأمين العام للجامعة العربية ومساعديه فى سبتمبر ٢٩ وقد أشاروا إلى أهمية العمل فى فرنسا في هذه الظروف العربية، ومواجهة اسرائيل فى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية في فرنسا وفى دول غرب أوربا، وأهمية ذلك لتحقيق التوازن الاستراتيجى فى الصراع العربى الاسرائيلى، كما عقدت اجتماعات مع وزراء الخارجية والاقتصاد العرب والذين ارتبط مع عدد كبير منهم بعلاقات الصداقة والمودة، واخطرتهم بضرورة وأهمية وضع مجلس الجامعة والمجلس الاقتصادى والاجتماعى ، خطة واضحة للعمل العربى المشترك فى أوربا، وقد قدمت لهم عددا من المقترحات بهذا الشأن.

وقد وافق المجلس الاقتصادى والاجتماعى على المشروعات المقترحة لدعم العلاقات الاقتصادية مع فرنسا وأوربا ومنها تدعيم إنشاء الغرفة التجارية العربية المشتركة وإنشاء اتحاد المصارف العربية الفرنسية والأوربية " الأوباف"، وإقامة الشركات والهيئات الاقصادية والثقافية المشتركة، وتطوير المقاطعة العربية لاسرائيل تطويرا ايجابيا بحيث نستطيع استقطاب واقناع الهيئات والشركات الأوربية، وبدون عمليات التهديد المنفرة، بقطع علاقاتها مع اسرائيل والتعامل مع الدول العربية على أساس أن ذلك يحقق مصالحها ودون أي ضغط صربح من جانبنا.

وقد وافق مجلس جامعة الدول العربية الممثل لوزراء الخارجية العرب على هذه القرارات وتم صبغها بوجهة نظر سياسية كنقطة انطلاق وبداية للدول العربية في عمل وحدوى مشترك في أوربا والبدء في سياسة سليمة حقيقية للمواجهة العربية لاسرائيل في الصراع العربي الاسرائيلي.

### العمل السياسي العربي الموحد واسرائيل

وفور وصولى إلى باريس فى اكتوبر ١٩٦٩، قابلت السفراء العرب ورجال السلك الدبلوماسى العربي فى باريس واخطرتهم بالاجتماعات التى تمت في القاهرة، وشرحت لهم وجهة نظرى بالنسبة للعمل العربى المشرك فى فرنسا وأوربا، لمواجهة التطرف الاسرائيلى فى مجال الصراع العربى الاسرائيلى.

وقد اتفقنا على اجتماع السفراء العرب دوريا كل أسبوعين ، بمكتب جامعة الدول العربية بهاريس ، على أن يسبق اجتماعهم باسبوع اجتماع المسشارين السياسيين والاقصاديين. وقد حضر الأمين العام عبد الخالق حسونه لباريس عدة مرات وأجرى اجتماعات مع السفراء العرب بهاريس وناقش الخطط السابق الاتفاق عليها وأعرب عن رأيه في ضرورة التضامن العربي ، وأيد

ما اتفقنا عليه من اجتماعات للسفراء والمسشارين دوريا، والتقى كذلك بالوزراء والمسئولين الفرنسيين من أجل تحقيق التعاون بين جامعة الدول العربية وفرنسا. وقد ضم مكتب جامعة الدول العربية وقتئذ عددا قليلا من الدبلوماسيين، إلا أن نشاطهم كان واسعا وعلاقاتهم وطيدة مع الدوائر الأجنبية والعربية ومنهم الدكتور عادل عامر وملحم عياش وميشيل مدانات وماهر أبو صالح.

بدأت اجتماعات المستشارين السياسيين والاقتصاديين العرب يوم الخميس كل اسبرعين لمناقشة الموضوعات السياسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية والعسكرية الخاصة بالصراع العربي الاسرائيلي. وكنت أعد جدول أعمال محدد نناقش موضوعاته ونصدر توصيات بشأن كل موضوع ، ثم نعرض هذه التوصيات في الخميس التالي على السفراء العرب مجتمعين، على أن يقوم كل مستشار عربي بشرح توصيات لجنة المستشارين لسفيره تمهيدا لاجتماع اللجنة السياسية للسفراء وكانت قرارات اللجنة تصدر بالاجماع رغم الاختلافات السياسية لقيادة دولهم وكان من السفراء العرب عبد الله العربان وحافظ اسماعيل وعصمت عبد المجيد وأحمد عبد الكريم ومحمد المصمودي وفيليب تقلا وفاخوري وعلى رضا وفيصل الصابغ ورضا مالك ومحمد البيجاوي ويوسف بلعباس وعبد الله صلاح وعلى ابو توار والهادي مبروك ...

#### التحرك العربى للعمل السياسي

وقد أبديت مع السغراء والمستشارين العرب بباريس، اهتماما كبيرا بأبعاد الصراع العربى الاسرائيلي، وبالتحرك السياسي العربي لإيجاد سلام شامل ودائم وعادل، وكان لاجتماعاتي معهم أهمية كبيرة لمعرفة تطورات هذا التحرك ورأى كل دولة عربية بالنسبة له.

وقد كانت بعض الدول العربية ترفض قبول قرار مجلس الأمن ٢٤٢ لعام ٢٧، على أساس أنه يحابى اسرائيل في موقفها العدائى على الأمة العربية عام ٢٧ وماقبلها. وعلى هذا الأساس كانت مناقشات بعض السفراء العرب الممثلين لهذه الدول الرافضة للقرار، تعبر كذلك عن رفضها لأى تحرك سياسى دولى يستند لقرار ٢٤٢ مثل مباحثات يارنج التى بدأها بعد عدوان ٢٧، والذى قدم عدة مقرحات بشأن التسوية السياسية التى رفضتها اسرائيل متذرعة بحجج عديدة ومختلفة، الأمر الذى ردد هؤلاء السفراء الرافضون للقرار نداء دولهم بأنه لن تتحقق تسوية سياسية حقيقية وشاملة إلا في ظل تضامن عربى يؤدى إلى توازن استراتيجى فى الصراع العربى الاسرائيلى يجبر اسرائيل على الانسحاب من الأراضى العربية المحتلة، واقرار حق الشعب الفلسطينى فى تقرير

وكنت أراقب بحزن وأسى عن بعد من باريس الاعتداءات الجوية الوحشية الاسرائيلية ضد المدنيين المصريين شيوخا وأطفالا في مصانع أبو زعبل وفي مدرسة بحر البقر وغيرها وكنا نبرزها

للرأى العام الأوربى ، ثم راقبت وصول المعدات السوفيتية والوحدات المقاتلة بأطقمها لاستكمال قدرات القوات المسلحة المصرية واستكمال تدريبها واستعدادها لمواجهة العدو الاسرائيلى ، للانتقال لمرحلة تحرير الأرض العربية كاملة، وقد أخطرنى السيد على صبرى الذي عينه عبد الناصر لهذه المهمة عند مقابلتي له بالقاهرة عن قرب معركة التحرير.

# مشروع روجرز ۱۹ یونیه ۱۹۷۰

وتابعت السفراء والمستشارون العرب المشروع الأمريكي لوزير خارجية الولايات المتحدة روجرز، والمقدم للدول المعنية عام ٦٩ والذي أعاد تطويره وعرضه على الأطراف في ٦٩ يونيه ١٩٧٠، بعد أن تحقق لمصر قوات دفاع جرى تصدت لعمليات اختراق الطائرات الإسرائيلية للعمق المصرى في ١٩٨ ابريل ٧٠، واسقطت العشرات من الطائرات الاسرائيلية، الأمر الذي أدي إلي إعادة الإدارة الأمريكية النظر في الموقف السياسي والعسكري في الشرق الأوسط وتقدمت بمشروعها والذي يقضى بالتقدم بمشروع تسوية شاملة على الجبهات الثلاث مع وقف مؤقت لإطلاق النار تمهيدا لمفاوضات مباشرة يحضرها جميع أطراف الصراع تحت اشراف الأمم للمتحدة، ويحقق المشروع انسحاب اسرائيل من الأراضي المحتلة مقابل التزامات السلام مع الرائيل عن دعم اسرائيل بالطائرات والمعدات العسكرية مؤقتا. وقد أجبرت حكومة اسرائيل على الموافقة على المشروع في ٣٠ يوليو ٧٠، تحت ضغط الرأي العام الاسرائيلي الذي علم بالخسائر في الأفراد والمعدات، وحتى لا تغضب الولايات المتحدة حليفها الرئيسي، كما أعلنت مصر موافقتها على وقف اطلاق النار في ٨ أغسطس ٧٠ لتسعين يوما، وبعد أن حركت أمرايجية لتغطية هجوم قواتها للعبور وحتى المضايق الاسترايجية، دون أي خطر للطيران السرائيلي.

وقد وجه بعض السفراء العرب وبعض القادة الفلسطينيين في فرنسا انتقاداتهم لهذا الاتفاق وقد حاولت اقناعهم بأهمية ذلك الموقف لالتقاط الأنفاس والاستعداد للمواجهة، وقد علمت أن بعض الفصائل الفلسطينية قامت بمظاهرات ضد عبد الناصر في عمان الأمر الذي أدي لتوتر العلاقات المصرية الفلسطينية بما يتعارض مع موقفنا من ضرورة وحدة الصف العربي في مواجهة الصراع العربي الاسرائيلي.

المقاومة الفلسطينية وأحداث سبتمبر / أيلول ١٩٧٠

وحاولت الحصول على تأييد المسئولين الفرنسيين لحركة التحرير الفلسطينية وحركات المقاومة، في مواجهة الاستعمار الاسرائيلي للأرض العربية والفلسطينية، خاصة في عام ١٧، وذلك وفقا للاتجاه الفرنسى في تأييد حركات التحرير نتيجة لاقتناع الرأى العام الفرنسي

لشرعيتها نتيجة للاحتلال الألماني لفرنسا في الحرب العالمية الثانية وتخليده لأبطال المقاومة الفرنسيين وتقديره لأعمالهم البطولية. وقد شعرت بتجاوب مبدئي من بعض المستولين الفرنسيين لحركة المقاومة الفلسطينية، إلا أنهم أشاروا بصعوبة تقديم أية مساعدة مادية لهذه الحركة نظرا لموقف فرنسا الدولي، إلا أنهم على استعداد لتبني آراء هذه الحركة في الأمم المتحدة، واصدار قرارات بشأن شرعيتها، الأمر الذي يؤدي إلى دعم كيانها دوليا واقليميا. وقد تساطوا عما إذا كان هذا التأييد الأدبى الفرنسي سيكون محل اعتراض من بعض الحكومات العربية، واسفسروا عن موقف الدول العربية من المقاومة الفلسطينية، وقد اخطرتهم بالنسبة لمواقف لبنان وسوريا والأردن ومصر من المقاومة.

وقد تسابل المسئولون الفرنسيون عن اتفاق القاهرة في نوفمبر ٢٩ بين لبنان والمقاومة وتطورات الوضع بالنسبة للموقف في الاردن خاصة بعد معلومات سفارتهم بلبنان عن الصراعات التي تجرى في الأردن بين الحكومة وفصائل المقاومة الفلسطينية، وقد أوضحت لهم معلوماتي ومحاولة الرئيس عبد الناصر التدخل لإنهائها، رغم استمرار بعض تصريحات مسئولين فلسطينيين ضد مصر ورئيسها، وقد شعرت باستياء الرأى العام الفرنسي والمسئولين المؤيدين لقضايانا من هذه الخلافات خاصة بالنسبة لعملية اختطاف طائرات الركاب في ٢ سبتمبر ٧٠ واجبارها على الهبوط في مصر والاردن ثم تفجيرها، وأشاروا بأن هذه الأحداث تؤثر على الموقف العربي في مواجهة الصراء مع اسرائيل.

#### مؤتمر القمة العربي ٢١ سبتمبر ١٩٧٠

تابعت مع السفراء والمستشارين العرب في باريس رد فعل الولايات المتحدة على اختطاف الطائرات واختطاف ركابها كرهائن إذ صرح الرئيس نيكسون في ١٧ سبتمبر ٧٠ بأن الولايات المتحدة لا تتردد في التدخل العسكري لإنقاذ الرهائن. كما فزعنا من تصاعد المعارك في الأردن، وتدخل سوريا لمساعدة المقاومة الفلسطينية، بناء على طلب عرفات، ودخول المدرعات السورية للأردن يوم ١٨ سبتمبر رغم تحذير عبد الناصر والسوفيت من خطورة توسيع الخلاف الداخلي الأردني الفلسطيني على الصراع العربي الإسرائيلي، حيث قررت الولايات المتحدة واسرائيل التدخل في حالة مشاركة قوات عربية للمقاومة الفلسطينية عن طريق ضربات جوية من الأسطول السادس، وباستخدام القوات البرية الاسرائيلية.

وأكدنا ضرورة سرعة العمل لايقاف إطلاق النار في الأردن لصالح الأمة العربية جميعها، واتخذ السفراء العرب - رغم اتجاهاتهم - موقفا ايجابيا محايدا في مواجهة المستولين الأوربيين والفرنسيين لصالح أهمية تضامن الأمة العربية في مواجهتها للصراع مع اسرائيل.

وتنفسنا الصعداء عندما أبلغنا بدعوة الرئيس عبد الناصر لاجتماع مؤتمر قمة عربى غير

عادى فى القاهرة يوم ٢١ سبتمبر ٧٠ حضره جميع القادة العرب بمافيهم حسين وعرفات، وقرر المؤتمر بالاجماع ايقاف إطلاق النار فورا فى جميع المواقع بالأردن وانسحاب الجيش الأردنى والمقاومة الفلسطينية من كافة المدن فورا، وبذلك توقفت أكبر كارثة هددت الأمة العربية منذ حرب ١٩٦٧ واستطاعت اسرائيل بعدها التخلص من تهديدات العمل الفدائي في أكبر جبهة مجاورة للضفة الغربية المحتلة والتي تعتبر امتدادا للكفاح المسلح داخل الأراضي المحتلة واسرائيل وأصبح هذا الكفاح محدودا للفاية، كما تفككت الجبهة الشرقية وركزت اسرائيل مواجهتها على جبهة مصر وسوريا وبالتالي وجد الاخوة العرب لأنفسهم ضربة موجعة للتوازن الاسراتيجي في الصراع العربي الاسرائيلي.

ورغم محاولاتنا إنها الخلاف العربى، إثر أحداث سبتمبر ٧٠ دون أى تأثير على وحدتنا، وعملنا العربى المشترك فى أوربا وفرنسا فى مواجهة التطرف الاسرائيلى، إلا أننا قوجننا أثناء اجتماع للملك فيصل عاهل السعودية، ويصحبنه الأمير سلطان بن عبد العزيز مع السغراء المسلمين فى فندق كريون، يسفير الأردن على أبو نوار (وكان مع قيادة جلوب أثناء حرب ١٩٤٨) يشير الى أحداث سبتمبر ايلول ٧٠ ويشن حملة وهجوما عنيفين ضد المقاومة الفلسطينية ويتهمها بتخريب العمل العربى المشترك وإفساحها المجال لاسرائيل، لاستتباب احتلالها للأراضي العربية المحتلة. وكان جميع السغراء العرب حاضرين مع سفيرى ايران وتركيا، وقد حاول سفير تركيا الاستفسار عن رأي الملك فيصل عن هذه الأحداث، فهادرت بالقول بأن هناك أخطاء مشتركة ومتبادلة من كلا الجانبين، وأن ماحدث يعتبر مأساة للأمة العربية والاسلامية علينا أن نعمل بسرعة على تخطيها، وأن نسدل الستار على هذه الأحداث المؤلمة، مما دعا الملك فيصل إلي التدخل بذكاء واخلاص، معلنا أن هذه الأحداث مأساة للأمة العربية والاسلامية جميعها، نرجو من الله تخطيها وأن المستفيد منها هو اسرائيل، واستطره فيصل قائلا بأنه يجب مواجهة الصهيونية توسياتها، وأن الصهيونية مرتبطة بالشيوعية وعلينا مجابتهما معا.

وقد قابلت الملك فيصل بعدئذ فذكرنى بحديثه قبل حرب ١٩٦٧ وأن الصهيونية والشيوعية يتآمران على ضرب وحدة أمتنا العربية وعلينا التصدى لهم بالوحدة والتضامن.

## مبادرة ٤ فبراير ١٩٧١

وأبدى السفراء العرب بهاريس اهتماما كبيرا بامكانيات تطور الموقف في مصر من الصراع العربى الاسرائيلى بعد وفاة الرئيس عبد الناصر في ٢٨ سبتمبر ١٩٧٠ وتولى الرئيس أنور السادات رئاسة الجمهورية، وقد وافق السادات على مد وقف إطلاق النارحتى ٥ فبراير ٧١، بناء على طلب وزير الخارجية الأمريكية. وقد حاول بعض قادة التطرف الاسرائيلى، استفزاز مصر خلال هذه الفترة بتصريحات عنيفة، تؤكد استمرار احتلال اسرائيل لسيناء والأراضى العربية المحتلة

لمدة خمس عشرة سنة علي الأقل. فقد صرح بذلك موشى ديان فى ديسمبر ١٩٧٠ وأشار إلى موافقة اسرائيل على إعادة فتح قناة السويس للملاحة الدولية، بشرط مرور السفن الاسرائيلية بها، وقد أعلن الرئيس السادات مبادرته فى ٤ فبراير ٧١، بالموافقة والاستعداد لفتح القناة، إذا انسحبت اسرائيل من الضفة الغربية للقناة إلى المضايق، وقد إستاء بعض السفراء العرب من هذه المبادرة باعتبارها اتجاها لحل جزئى للصراع العربى الاسرائيلي، وقد أخطرتهم بأنه مع تقديرى لأرائهم إلا أننى أعتبر ذلك بالون اختبار لقادة التطرف الاسرائيلي، في مواجهة الولايات المتحدة، وأننى على ثقة من رفضهم لهذه المبادرة. ولم تمر أيام حتى أعلنت اسرائيل فى ٩ فبراير ٧١ قرارها بعدم انسحاب القوات الاسرائيلية من خطوط وقف إطلاق النيران الحالية إلى أن تتم التسوية الشاملة وفقا لتصوراتها، وصرحت الإدارة الأمريكية أنها تتجه لفكرة التسوية المؤقتة حول قناة السويس، الأمر الذى حقق للولايات المتحدة التدخل للتسوية السياسية ولو جزئيا دون تدخل الاتحاد السوفيتى وقد أكد هذا الاتجاه وزير خارجية أمريكا روجرز عند زيارته لمصر فى ٦ مايو الاتحاد السوفيتى وقد أكد هذا الاتجاه وزير خارجية أمريكا رجرز عند زيارته لمصر فى ٦ مايو عامل معقد للموقف السياسي والعسكرى ويؤثر على الحلول جميعها، وقد رفض السفراء العرب فكرة انفراد أمريكا بتسوية الصراء.

#### القضية الفلسطينية ومنظمة التحرير

وقد كان اتفاقى كاملا مع السفراء والمستشارين العرب بشأن ضرورة دعم القضية الفلسطينية بكل الوسائل لمواجهة الصراع العربى الاسرائيلى. وقد اتفقنا على ألا يكون اختلاف دولهم سبيلا لإبعاد هذه القضية عن مجال الاهتمام الدولي والأوربى.

وقد تخطينا على هذا الأساس أزمات كثيرة في العلاقات العربية، ناشئة عن تحرك بعض القادة العرب لايجاد حل للقضية الفلسطينية. فقد أعلن الأردن في مارس ٧٧ مشروع المملكة العربية المتحدة والذي يضع تصورا معينا لمسقبل العلاقة بين الأردن وفلسطين، وقد رفضته المنظمة كما رفضته مصر نتيجة لتأييدها للخط الفلسطيني، وأعلن السادات رفض هذا المشروع وقطع العلاقة الديلوماسية مع الأردن تأكيدا لتعاطفه مع موقف المنظمة، كما تخطينا أزمة أخرى عربية عندما دعا الرئيس السادات في سبتمبر ٩٧٣ الفلسطينيين لتشكيل أول حكومة مؤقتة مؤكدا أن مصر ستعترف بهذه الحكومة اعترافا كاملا، وقد أدت هذه الدعوة لردود فعل سلبية من بعض القادة العرب كذلك.

وقد عرضت على السفراء والمستشارين العرب أهمية تمثيل منظمة التحرير رسميا في فرنسا، الأمر الذي يؤكد شرعيتها ويدعم من القضية الفلسطينية في أوساط الرأي العام الأوربى. وقد أيدوا هذا الاتجاه، وعلى أساسه اتصلنا بعدد من المسئولين الفرنسيين ورجال الخارجية

الفرنسية، وقد أشار بعضهم إلى أن هذا الموقف قد يؤدى إلي مواقف معينة لبعض الحكومات العربية ولاسرائيل ضد فرنسا، فأخطرتهم بأن هذا قرار جماعى من السفراء العرب وأنه مهما حدث من خلافات عربية فلسطينية، فانه يجب ألا تؤدى هذه الخلافات لقيام المسئولين الفرنسيين إلى اتخاذ موقف معين من المنظمة، وأوضحت بأنه يجب ألا تلتفت فرنسا الى معارضة هذا الاتجاه لموقف التطرف الاسرائيلي ومؤيديه في فرنسا، إذ أن لفرنسا مواقف تحررية وإنسانية مع جميع حركات التحرير، وأننى أرى أن موقف فرنسا المؤيد للحق العربي يجب أن يظهر بوضوح بموافقتها على تواجد تمثيل للمنظمة ويتخذ مقرا له مكتب جامعة الدول العربية بهاريس.

وقد تولى الأخ محمود الهمشرى تمثيل المنظمة فى فرنسا وتعاونا تعاونا مثاليا معد فى دعم حركة التحرير الفلسطينية، باختلاف فصائلها واتجاهاتها في مواجهة الصهيونية والتطرف الاسرائيلي ونفوذهم في فرنسا. وقد اخطرنى بعض المسئولين الفرنسيين بأن دوائر التطرف الاسرائيلي تعارض نشاط الهمشرى وأنها حاولت تحجيم نشاطه مع الخارجية الفرنسية، إلا أن المسئولين أوضحوا بأن تحديد هذا النشاط سيؤثر على علاقات فرنسا مع الدول العربية، وأن نشاطه لايتعارض مع القوانين الفرنسية، وقد أخطرت الهمشرى بهذه المعلومات فورا فقال أنه رغم موقف الدوائر السياسية الفرنسية، إلا أنه يعلم بارتباطات بعض دوائر الأمن الفرنسية مع المخابرات الاسرائيلية قبل وبعد عدوان ٥٦ وأن شامير كان يعمل على رأس هذا التعاون، وأن بعض هذه الدوائر لا تتورع عن مسائدة الدوائر الصهيونية والتطرف الاسرائيلي ضد المنظمة وضد بعض هذه الدوائر لا أن الهمشرى أشار بأنه يمثل حركة تحرير وطنية وأن الموت أقرب إليه من ترك رسالته، وقد تم بالفعل بعد شهور استشهاد الهمشرى عن طريق شحنة متفجرات ونظبت فورا مؤتمرا صحفيا في مكتب الجامعة العربية حضره السفراء العرب وأوضحنا مؤامرات التطرف الاسرائيلي لجميع أجهزة الاعلام الأجنبية وأكدنا استمرارنا في تأدية رسالتنا في مواجهة الصراع العربي الاسرائيلي لجميع أجهزة الاعلام الأجنبية وأكدنا استمرارنا في تأدية رسالتنا في مواجهة الصراع العربي الاسرائيلي.

#### العمل العربي العسكري الموحد

وكانت مهمتى هامة جدا في متابعة التسليح الاسرائيلي والأسلحة التي تحصل عليها اسرائيل من أوربا وأمريكا.

وقد كانت اسرائيل تثق في علاقاتها مع أمريكا ودول الغرب خاصة فرنسا للحصول على ما تطلبه من الأسلحة والعتاد بطريق مباشر أو غير مباشر. وقد أوقف الجنرال ديجول، بعد اعتداء عام ٦٧ تنفيذ صفقات الأسلحة الفرنسية لاسرائيل بعد انذاره بأنه سيتخذ خطوات عنيفة ضد البادئ باطلاق النار في يونيه ٦٧، إلا أنه باستقالة ديجول في ٢٧ ابريل ٦٩ وتولى بومبيدو رئاسة

الدولة، وقد كان على علاقة عمل وصداقة مع الدوائر الصهيونية في فرنسا وأوربا خاصة عائلة روتشلا، استطاعت اسرائيل وعملاؤها، الحصول على بعض الأسلحة من فرنسا، كما تعاقدت مع شركات فرنسية للتسليح عن إنتاج معداتها العسكرية في اسرائيل بواسطة الهيئة الاسرائيلية للصناعات العسكرية. وقد كنت على علم بجميع هذه الصفقات والاتفاقات واخطرت القاهرة بها.

إلا أننى علمت بعدم استطاعة اسرائيل الحصول على المعدات الثقيلة كالطائرات والزوارق المسلحة التى ينكشف أمرها بسهولة. وقد قامت المخابرات الاسرائيلية – رغم مساعدات بومبيدو وبعض مساعديد لاسرائيل - بمشاركة بعض عملائها فى فرنسا ، بالاستيلاء على زوارق مسلحة - كانت قد اشترتها من اسرائيل وقرر ديجول فرض الحظر على تصديرها – من مينا - شربورج الفرنسي سرا ودون تصريح من الحكومة الفرنسية وإبحارها لاسرائيل، الأمر الذي كان طعنة لجورج بومبيدو ومساعديد حيث أصدروا بعدئذ أوامر مشددة بحظر تصدير الأسلحة لاسرائيل.

وقد كانت هذه فرصة للدول العربية للتقدم بشراء الأسلحة والطائرات والعتاد من فرنسا في ظل العلاقات المتوترة مع اسرائيل وفرض الحظر الكلي عليها وقد أوضحت للسفراء العرب أن ذلك لمصلحتنا في الصراع.

وقد اخطرني عدد من العسكريين المصريين بأنهم يقومون بمحاولات للحصول على الطائرات والأسلحة والمعدات من الاتحاد السوقيتي، باعتباره المصدر الرئيسي للأسلحة، إلا أنه نظرا لعدم الثقة المتبادلة بين السادات والقادة السوفيت ، فإن تسليم المعدات وقطع الغيار قد تأخر، وأخطروني بأن بعض الشركات الفرنسية تنتج معدات هامة ودقيقة - سبق أن أرسلت كتالوجات عنها للقاهرة - يمكن اسخدامها مع الطائرات السوقيتية أو الأسلحة والصواريخ لتصبح من أحدث وأدق الأسلحة والطائرات في ميدان المواجهة مع اسرائيل. وقد اغتنمت علاقاتي بالعديد من رؤساء الشركات والمصانع الفرنسية المنتجة للأسلحة ومن كبار الضباط الفرنسيين، من معرفة الخيوط الموصلة لتحقيق أهدافنا القومية، خاصة وأنني كنت على اتصال متواز مع الدوائر الفرنسية السياسية والعسكرية، ندفعها للتعاون معنا للمصالح المشتركة بين فرنسا والدول العربية ولمواجهة النفوذ السياسي والاقتصادي والعسكري المتزايد الأمريكي المنافس للنفوذ الأوربي في منطقة الشرق الأوسط، وساعدنا على ذلك شعور فرنسا ودول غرب أوربا بمحاولة استبعادها من أي نفوذ سياسي أو اقتصادي أو عسكري في منطقة الشرق الأوسط أو تولى أي دور في تسوية المشاكل بالمنطقة خاصة بعد الوفاق الأمريكي السوفيتي في مايو٧٧ بعد زيارة نيكسون للاتحاد السوفيتي وظهور النظرية المشتركة للاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، بالاسترخاء العسكري في الشرق الأوسط، الأمر الذي يتعارض مع مصالحنا القومية ويثبت الاحتلال الاسرائيلي على الأرض العربية المحتلة. وقد تم امداد مصر والدول العربية بطائرات ميراج عن طريق ليبيا وبعض المعدات العسكرية، وقام عدد من الطيارين والمهندسين المصريين بالتدريب عليها في فرنسا، وزاد تجاوب المسئولين الفرنسيين مع مطالب مصر والدول العربية، خاصة بعد الحظر الكلي الفرنسي على تصدير الأسلحة لاسرائيل إثر عملية شربورج وبعد قرار الرئيس السادات بإبعاد الخيراء السوفيت عن مصر في يوليو ١٩٧٢، وساعد ذلك على التقدم مع الجهات العسكرية المصرية والسورية بمطالب أخرى من التكونولوجيا المتقدمة الفرنسية في مجال الطيران والصواريخ والدفاع الجوى، وكانت لي قوة كبيرة للمناقشة مع المسئولين الفرنسيين على أساس إمكانية رفع الحظر عن بعض الشركات الفرنسية الهامة، والتي تتعامل في مجال التسليح مع اسرائيل، على أن تقوم بالتعامل مع الدول العربية، بحجم مبيعات وأرباح اضعاف أضعاف ماكانت تحصل عليه من أسرائيل. وقد حصلنا على جميع المعدات التي طلبناها لتحقيق الخطة الدفاعية عن أرضنا والتي تهدف إلى حرب التحرير الشاملة، وأخطرت القاهرة بجميع المعلومات عن الأسلحة التي سبق حصول اسرائيل عليها عن طريق الهيئة الاسرائيلية للصناعات العسكرية، وكانت هذه بداية لفكرتي التي وافق عليها بالاجماع السفراء العرب والمستشارون بباريس بأهمية إنشاء الهيئة العربية للتصنيع واستعدادنا لدعمها وأشرت بأنه لايمكن تحقيق التحرير والاستقلال السياسي دون الاعتماد على تسليح وطني، وحضر عدد من المسئولين المصريين والعرب لباريس حيث قمنا بتنفيذ بداية فكرة هذه الهيئة العربية.

## المقاطعة العربية لاسرائيل في أوربا وفرنسا

وقمت أثناء عملي في فرنسا، بتدعيم المقاطعة العربية لاسرائيل، باعتبار أهمية دورها في إيجاد التوازن في الصراع العربى الاسرائيلي. وقد قمت وزملائي أعضاء اللجنة الاقتصادية العربية بهاريس والسفراء العرب بتطوير تطبيق قواعد المقاطعة، لتتجه إلى المجالات الايجابية التى تخدم مبادئ المقاطعة وتحقق أهداف الأمة العربية.

وتقدمت جميع الشركات الفرنسية الهامة، نتيجة لهذا التطور في الأسلوب، والتي كانت تتعامل سابقا مع اسرائيل، بطلبات لرفع أسمائها من قوائم المقاطعة العربية ، بعد قطع علاقاتها مع اسرائيل وتقديمها جميع المستندات الخاصة بذلك.

ولم أجد من كبار المسئولين الفرنسيين، أية معارضة لدورنا بهذا الشأن، بل على العكس فقد أيد الوزراء وكبار المسئولين الفرنسيين، جميع خطواتنا، لاقتناعهم بعدالة قضيتنا، وبمشروعية هذه المقاطعة العربية في مواجهة الاعتداءات والتهديدات الاسرائيلية، بالاضافة إلى أن هذه الخطوات أدت إلى دعم كبير للعلاقات السياسية والاقتصادية العربية الفرنسية بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

وقد تلقيت كذلك من المسئولين عن شركات أجنبية وأوربية – غير فرنسية – طلبات بتدخلى لرفع أسمائها من قوائم المقاطعة العربية مع استعدادها لتنفيذ هذه القواعد، وكان من ضمن هذه الشركات الكبرى شركة " فورد الأمريكية"، وقد اشرت في تقرير بأن التزام أكبر شركة أمريكية للسيارات بقواعد المقاطعة، في ذلك الوقت – قبل ١٩٧٣ – يعتبر دعما كبيرا للمقاطعة وللجامعة العربية في مواجهة اسرائيل والتي لها أكبر النفوذ في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد أثار النشاط العربى الاقتصادى واتجاهى لدعم المقاطعة العربية بطرق ايجابية، ضائقة الدوائر الاسرائيلية المتطرفة، فقامت بعض صحفها وصحفييها بنشر المقالات فى الصحف الأوربية ضد نشاطى هذا، ومثال على ذلك نشرت جريدة الأورور في عددها فى ١٩ ديسمبر٧٧ مقالا بارزا تضمن أن أكبر المتخصصين في المقاطعة العربية ضد اسرائيل طه الفرنوانى ، يعمل فى مكتبه بجامعة الدول العربية بباريس مع أركانحربه المتخصصين فى المقاطعة العربية البالغ عددهم أكثر من ثمانين، ويقوم طه الفرنوانى بعلاقاته الوطيدة بمختلف الوزراء والسفراء والمصارف والشركات الأجنبية والعربية بإعداد قوائم حقيقية لجميع الصناعات ومجالات الاقتصاد الأوربى والفرنسى، وأن هذا النشاط العربي يعمل داخل الشركات الأوربية والفرنسية وفي الموانئ والمطارات ، ويراجع كل الصادرات التجارية والعسكرية لاسرائيل".

وأود أن أشير إلى أن أركان حربى الذى كانت الصحيفة تقدرهم بالثمانيين فى مجال المقاطعة العربية، كان زميلا واحدا طالبا في الدراسات العليا بالجامعة بباريس. إلا أن علاقاتى بزملاتى بالسفارات العربية فى باريس وفى الدول الأوربية ومكاتب الجامعة العربية بها وبرئيس وأعضاء المكتب الرئيسى للمقاطعة بدمشق وصداقاتى لعدد من طلبة الدراسات العليا فى فرنسا وأوروبا بالإضافة إلى علاقاتى بالمسئولين الأوربيين والفرنسيين والذين اقتنعوا بحقيقة عدالة مطالبنا كانت هى الركيزة الأساسية لعملى فى مواجهة اسرائيل فى مجال الصراع العربى الاسرائيل.

### المشروعات الاقتصادية والثقافية المشتركة

وكانت قرارات اللجنة السياسية والاقتصادية العربية بفرنسا تتم بالاجماع، وكان تحركى في المجال الاقتصادي والثقافي الأوربي يهدف الى إيجاد التوازن الاستراتيجي في الصراع العربي الاسرائيلي.

واتفقنا على تنفيذ مشروع انشاء الشركات والهيئات والمصارف والغرف المشتركة، وبدأنا بتنفيذ إتحاد المصارف العربية الفرنسية (الأوباف) UBAT وتطور بعدئذ الى اتحاد المصارف العربية الأوربية ثم الامريكية. وكان هذا العمل نابعا من فكرتى بأهمية العمل العربي المشترك لمواجهة اسرائيل. وقد تلقيت معلومات تشير إلى تمويل المصرف الفرنسي «الكريديه ليونيه» -

الشريك الفرنسى – شركة فرنسية هامة فى مشروعات لها خاصة بالتسليح الاسرائيلى، وعرضت الصوضوع على السفراء والمستشارين الاقتصاديين العرب مقترحا تأجيل انشاء المصرف حتى يوقف البنك الفرنسى تمويل هذه المشروعات وعرضت الموضوع بسرية تامة فى اجتماع طارئ، وقد حاول عصمت عبد المجيد السفير المصرى وعبد الله صلاح سفير الأردن التدخل فى الأمر لصالح البدء فورا فى تنفيد المشروع دون تأجيل بحجة احتياج البلاد العربية لتسهيلات ائتمانية كبيرة من البنك الفرنسى، وبعد مناقشات مطولة وافق السفراء العرب على مقابلتى لرئيس البنك الفرنسى، الذى حضر فى اليوم التالى لمكتبى ومعه محمد ابو شادى الرئيس المرشح لبنك الفرنسى، وقد أوضحت لهما معلوماتى المؤكدة المؤيدة بالمستندات، وأشرت بأنه إذا ما رغبنا فى البدء فى تنفيذ مشروع البنك المشترك، فعلى البنك الفرنسى قطع أية علاقة مباشرة أو غير مهاشرة مع إسرائيل أو الشركات الاسرائيلية.

وبعد مناقشة رئيس البنك الفرنسى للمسئولين الفرنسيين، أخطرنى فى اليوم التالى بتلبية جميع مطالبنا العربية وقطع العلاقات مع اسرائيل والموافقة على تقديم التروض والتسهيلات للدول العربية بأسعار فائدة منخفضة جدا ودعوت لاجتماع السفراء العرب وعرضت الموضوع وقرروا يعدئل بالإجماع بدء العمل فى المصرف فورا وتلقيت خطا ب شكر من الدكتور ابو شأدى يشكرنى على تمسكى بأهداف الأمة العربية، واخطرت السفراء العرب بأن هذا الموقف العربى الجماعى يؤكد استطاعة الأمة العربية تحقيق أهدافها دون تنازلات.

وكذلك قمت بتنفيذ قرارات مجلس جامعة الدول العربية والمجلس الاقتصادى بتنفيذ إنشاء الغرفة التجارية العربية – الفرنسية لمواجهة النشاط الاقتصادى الاسرائيلى، وتعرضت الفرفة بعد انشائها لأزمة مالية، كانت ستؤدى الى تصفيتها، وقد قرر السفراء العرب بالاجماع قيامى بعمل أمين عام الغرفة واستطعنا بحمد الله وبمؤازرة عربية جماعية تخطى الصعاب المالية، بعد تكليف الغرفة بمراجعة صحة الفواتير وشهادات المنشأ والتصديق عليها، مما مكنتى من الاشراف العملى على أعمال الشركات والهيئات الفرنسية وصادراتها، ومواجهة النشاط الاقتصادى الاسرائيلى في فرنسا، وامتد هلا المشروع – بمساعدات منى – لتقام غرف أخرى مشتركة في جميع دول أوربا.

وبدأت وزملاتى فى تنفيذ خطة إنشاء هيئات ثقافية ومهنية عربية مشتركة فى فرنسا وأوربا، وقمت مع السفراء عبد الله العربان ومحمد البيجاوى (القضاة فى محكمة العدل الدولية بعدئذ) والسفير عبد المجيد رمضان والعميد برتون والسفراء العرب بباريس ونقباء المحامين وعمداء ومديرو الجامعات والدكتور عاطف صدقى (المستشار الثقافى لمصر وقتئذ) والدكتور فتحى سرور (مندوب الجامعة العربية باليونسكو وقتئذ) والدكتور محمد عبد اللاه، قمنا بانشاء اتحاد فقهاء القانون العرب والفرنسيين ولجنة التحكيم القانونية العربية الفرنسية، واخترت أمينا عاما

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered vers

لها، كما أعددنا الأعمال التحضيرية لانشاء هيئات مشتركة عربية فرنسية للأطباء والصيادلة والمهندسين والاقتصاديين. وقد أشارت الصحف العربية والفرنسية الى الدور المتواضع الذى قمت به بهذا الشأن فنشرت مثلا جريدة الأهرام في ١/١/١٨ بأن «طه الفرنواني وهو من رجال القانون، كان له دور كبير في اخراج هذه الجمعية الى حيز الوجود ....».

وكان هدفى من إقاصة هذه الهنيئات المشتركة دعم العمل العربى المشترك ومواجهة اسرائيل، بعمل جدى منظم، يدعم الموقف العربى في الصراع العربي الاسرائيلي.

كما شاركت في العمل الاعلامي العربي المشترك بفرنسا وأوربا مع د.عادل عامر ود.على السمان ود.محمد عبد اللاه ود.عاصم سويلم ولطف الله سليمان وملحم عباس في تنفيذ خطة عربية موحدة للعمل الاعلامي العربي عن طريق توزيع النشرات والكتب، كما توليت رئاسة تحرير مجلتين نصف شهرية، باللغتين العربية والفرنسية، شارك في تحريرها أهم رجال السياسة والاقتصاد العرب والأجانب، وأصدرت كتابا سنويا باللغة الفرنسية عن كل دولة عربية ورُزعت عشرات الآلاف منه على الجهات الرسمية والعلمية والثقافية والاتحادات والنقابات المهنية، ونظمت ندوات سياسية واقتصادية في عدد من دول الجماعة الأوربية، أوضحت خلالها أهمية التعاون الأوربي العربي على أسس جديدة من المصلحة المتبادلة، وكان هذا النشاط دعما للموقف العربي في الصراع.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الباب الخاصس من معركة تحرير ١٩٧٣ حتى الانسحاب الاسرائيلي من سيناء ١٩٨٢

:

وفى هذه الفترة أكدت مصر موقفها فى تأييد الحق العربى والفلسطينى، خاصة فى مؤتمرات القمة بالجزائر ١٩٧٣ والرباط ١٩٧٤ ، وقامت بمحاولات ومبادرات للوصول للحل الشامل والعادل للصراع، حيث طالبت بتنفيذ قرار ٣٣٨ لسنة ١٩٧٣ وشاركت فى مؤتمر السلام بچنيف ديسمبر ١٩٧٣ ، ووقت اتفاقيتى فك الاشتباك الأول ١٩٧٤ والثانى ١٩٧٥ ، وقام الرئيس السادات بزيارة القدس فى نوفمبر ١٩٧٧ ، وأعلن موقف مصر العربية من الصراع فى الكنيست الإسرائيلى، ثم متطورت الأحداث بالترقيع على اتفاقيتي كامب ديڤيد ١٩٧٨ والمعاهدة المصرية الإسرائيلية مارس ١٩٧٩ .

وقد واجهنا خلال هذه المرحلة الخلافات العربية وطالبنا بانهائها، وأكدنا أن استمرار هذه الخلافات يؤدي رلى اختلال في التوازن الاستراتيجي في الصراع العربي الإسرائيلي.

معركة التحرير ٦ اكتوبر ٧٣ – ١٠ رمضان

ودعوت لعقد اجتماع عاجل للسفراء العرب بباريس فور صدور البيان المصرى والسورى ببداية معركة التحرير العربية ظهر ٦ اكتوبر ٧٣، وقد تنفس السفراء العرب الصعداء، بعد أن أثبت العرب قدرتهم على الهجوم والتفوق بعد معارك ٨٤و ٥٦ و ٧٦، واستعاد الجميع خلال الاجتماعات العديدة الثقة في النفس، وبدأنا نشعر بأهميتنا وقوتنا في كل مكان.

وقد كنت قد اصطبحت قبل معارك التحرير، وبناء على اتصالات عاجلة من القاهرة، العقيد عزالدين مختار الملحق العسكرى المصرى بباريس والعقيد حسين نيازى والمقدم محمد شفيق إلى إحدى كبريات شركات الالكترونيات والأسلحة الفرنسية.

وبعد مناقشات طويلة واتصالات مع القيادة الفرنسية، تم تسليم مصر وبصغة عاجلة عددا من الأجهزة الألكترونية المتقدمة والتي كانت مصر في أشد الحاجة إليها قبل بداية حرب ٧٣ وذلك كهدية لمصر دون المطالبة بأي ثمن لها وقد أخطرت بعدئذ بأهمية هذه المعدات التي استخدمت في حرب التحرير.

وفور بداية المعارك، اتصلت برقيا وتليفونيا بجميع الشركات الفرنسية الكبرى الأعضاء بالغرفة العربية الفرنسية لتقديم مساعداتها لمصر وسوريا فى مجال التسليح والمواد الطبية والبلازما وغيرها من المواد التى طلبتها مصر وسوريا، وقد قام السفير د/سمير صفوت القائم بأعمال السفارة المصرية بباريس وسفير سوريا بباريس بارسال هذه الأدوات والمهمات جوا وأصدرت كمسئول عن الغرفة العربية الفرنسية بيانات نشرت فى جميع الصحف الفرنسية بتأييد مصر وسوريا فى حقهما في استرداد اراضيهما المحتلة من اسرائيل ودعوة الرأى العام الفرنسى للوقوف معهما.

وأصدرت بيانات من اتحاد فقهاء القانون العرب والفرنسيين والهيئات المشتركة بالتنديد بالاعتداءات الاسرائيلية وحتمية جلاء اسرائيل عن جميع الأراضى العربية المحتلة، وقد نشرت أجهزة الاعلام الفرنسية هذه البيانات ومنها "ليموند"في اكتوبر٧٣.

وقمت وزملاتى وزوجاتهم فى باريس بالترحيب بأبطالنا المصابين فى العمليات الحربية من مصر وسوريا، وسهلنا لهم سبل العلاج والرعاية في المستشفيات الفرنسية، وكان لترحيبنا وزوجاتنا بهؤلاء الأبطال، ومحاولة تقديم كل مايحتاجون إليه، أثر كبير فى تخفيف آلامهم، هؤلاء الأبطال الذين ذادوا عن الأمة العربية والاسلامية فى مواجهة التطرف الاسرائيلي.

وقد أشارت بعض الصحف العربية إلى قيامى بواجبى بباريس فى ساعة القتال يوم ٢ اكتوبر وماقبلها وعلى سبيل المثال نشرت جريدة الأخبار في ٢١/١٠/١٠ بعنوان "جهود مصرية من أجل المعركة بباريس" مقالا تضمن قيامى بواجبى وزوجتى خلال معركة التحرير وإلى البيانات التى أصدرتها بإدانة العدوان الاسرائيلي. كما نشرت الأخبار في ٢٨/١٠/١٠ مقالا بعنوان " نشاط عربى في باريس" تضمن تعدادا للنشاط العربى في باريس وأضافت " ويقف وراء هذا النشاط الكبير ويدفعه ويدعمه في عاصمة أوربا الغربية بباريس وفى دول السوق الأوربية المشتركة القانوني المصرى الدكتور طه الفرنواني".

### قرار مجلس الأمن ٣٣٨ في ٢٢ اكتوبر ١٩٧٣

وتابعت مع السفراء العرب بباريس الموقف السياسي والعسكرى من الصراع، واستمعنا لخطاب الرئيس السادات في مجلس الشعب في ١٦ اكتوبر١٩٧٣، على صورة رسالة مفتوحة للرئيس نيكسون يعلن فيها أن الحرب بلغت ذروتها ويقترح وقف اطلاق النار، وعقد مؤتمر دولي للسلام للتوصل لتسوية سلمية شاملة للصراع في الشرق الأوسط وبشرط استرجاع الأراضى العربية المحتلة وإقرار حقوق الشعب الفلسطيني واشتراك الفلسطينيين في المؤتمر الدولى المقترح كطرف رئيسي في الصراع. كما تابعنا بدء تنفيذ المرحلة الأولى من حظر البترول العربي في ١٧ اكتوبر، وكان السفراء العرب بباريس الممثلون للدول العربية المنتجة للبترول، من أوائل المتحمسين لذلك، مشاركة من دولهم في معركة المصير، وقد أصدرت اعدادا إضافية لمجلة التعاون الاقتصادي العربي الفرنسي التي رأست تحريرها تضمنت تأييدا لمطالب الأمة العربية في مواجهة عدوان التطرف الاسرائيلي، ومؤكدا على أهمية هذا الحظر العربي ضد الدول التي تسائد التطرف الاسرائيلي، وطالبت وقوف أوربا مع الأمة العربية في صراعها العادل تحقيقا للعدالة ومصالحها السياسية والاقتصادية، وصدر قرار مجلس الأمن ٢٣٨ في ٢٢ اكتوبر ٧٣، وينص على دعوة جميع الأطراف المشتركة في القتال إلي وقف إطلاق النار وإنهاء العمليات العسكرية في المواقع التي يحتلونها ودعوة جميع الأطراف المعنية للبدء فور وقف إطلاق النار، الى

تنفيذ قرار مجلس الأمن ٢٤٢ لسنة ٦٧ بكافة أجزائه والبدء في المفاوضات فورا بين الأطراف

المعنية تحت الرعاية المناسبة بهدف إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط مرفق واحترمت مصر وسوريا القرار، إلا أن اسرائيل كعادتها انتهزت فرصة ايقاف اطلاق النار لتشن هجوما نحو جنوب القناة تجاه السويس والآخر تجاه الاسماعيلية لقطع إمدادات الجيشين

الأول والثانى، إلا أنها فشلت في إقتحام السويس لوقوف أبناء مصر في مواجهتها، وقد أخطرت مصر الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، بأنه إذا لم تنسحب القوات الاسرائيلية لمواقعها في ٢٢ اكتوبر، فإنها ستضطر لتصفية الثغرة، وقد اضطرت اسرائيل على الموافقة على وقف اطلاق النار، وتمت اتصالات بين الولايات المتحدة ومصر بشأن الانسحاب الاسرائيل.

وقد حضر إلى باريس وزير الخارجية المصرى يوم ٢٨ اكتوبر وغادرها بصحبة السفير عبد الله العريان سفير مصر بباريس لمقابلة نيكسون وكيسنجر في أمريكا. وقد استفسرت من السفير العريان عن هذه الزيارة فأشار بأنها كانت ناجحة في إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين حتى لانترك الساحة الأمريكية خالية للنشاط الاسرائيلي، وأنهم أخطروا المسئولين الأمريكيين بأن الهجوم المصرى في ٦ اكتوبر وحظر البترول كانا نتيجة للموقف الاسرائيلي من الدول العربية، والمؤيد من الولايات المتحدة، والتي ساعدت اسرائيل على احداث الثغرة، نتيجة للأسلحة والتي ساعدت اسرائيل على احداث الثغرة، نتيجة للأسلحة وأضاف بأن القادة الأمريكيين أكدوا عزمهم على فتح صفحة جديدة مع مصر والعمل معا لإقامة السلام العادل في المنطقة، وانهم اخطروا أمريكا بضرورة انسحاب اسرائيل فورا لخطوط ٢٧ اكتوبر، كما أشار الأمريكيون لأهمية البدء في عملية تبادل الأسرى ورفع حظر البترول العربي.

وتابعت مباحثات الكيلو ١٠١ طريق مصر السويس بين المصريين والاسرائيليين من أجل قصل القوات والعودة إلى خط ٢٢ اكتوبر، وإنهاء هذه المفاوضات من الجانب المصرى بعد رفض اسرائيل الانسحاب إلى شرق البحيرات في سيناء إلا بعد سحب مصر عددا كبيرا من مدرعاتها وقواتها من سيناء.

## المؤتمر الدولي للسلام بجنيف ٣١ ديسمبر ١٩٧٣

وقد تابعت مع السفراء العرب بهاريس، خاصة المصرى والسورى، تطورات الأوضاع الخاصة بعقد المؤتمر الدولى للسلام، والذى طالبت به مصر فى قمة انتصاراتها فى حرب اكتوبر ٧٣، وقد علمت بأن كيسنجر يجرى اتصالاته مع السوفيت من أجل عقد مؤتمر السلام تحت إشراف الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى، كرئاسة مشتركة دون تدخل من مجلس الأمن، ودون دعوة من الأمم المتحدة، على أن ينحصر حضور الأمريكيين والسوفيت على الجلسة الافتتاحية ثم يتركون الموضوعات للمناقشة خلال اللجان الثنائية، من غير تدخل الدولتين الكبيرين واللتين قد

يتدخلان عند حدوث توقف أو بروز مشاكل في اللجان الثنائية، وبذلك يتحقق لاسرائيل ماكانت تنادى به دائما في إجراء مفاوضات ثنائية بينها وبين كل دولة عربية على حدة ( وهذا ما يحدث حاليا في المفاوضات الثنائية)، وقد رفضت مصر ذلك وصممت على عقد مؤتمر السلام بجنيف تحت اشراف الأمم المتحدة. وقد أخطرني السفير السورى بأن بلاده لن تشترك في المؤتمر المحدد له ٢١ ديسمبر ٢٧ بجنيف مالم تتعهد الولايات المتحدة بانسحاب اسرائيلي كبير وهام على الجبهتين السورية والمصرية ، على أن يتم الاتفاق على فصل السلطات على الجبهتين قبل انعقاد المؤتمر، وطالبت مصر وسوريا بحضور وفد لمنظمة التحرير مستقل لهذا المؤتمر الأمر الذي رفضته اسرائيل وأمريكا وأدى لفشل المؤتمر الذي لم يجتمع إلا جلستين بعد أن وافق على الشاء لجنة عسكرية.

## فك الاشتباك المصرى الاسرائيلي الأول ١٨ يناير ١٩٧٤

وتابعت الرحلات المكوكية التي قام بها كيسنجر وزير خارجية أمريكا للمنطقة في يناير ٧٤، وشعرت بخطورة هذه التحركات، ليس لأن كيسنجر يهودي من أصل ألماني غربي، بل لمعرفتي لآرائه الموالية لاسرائيل، في الوقت الذي حاول اكتساب ود بعض القادة العرب لآرائه باعتبار أنه يسعى لتسوية سلمية للصراع العربي الاسرائيلي.

واستطاع كيسنجر بأن يوفق بين الجانبين المصرى والاسرائيلى للتوقيع على اتفاقية فك الاشتباك المصرى الاسرائيلى الأول في ١٨ يناير ١٩٧٤ وقد تضمنت الاتفاقية في رأى عدد من رجال القانون والسياسة المصريين نصوصا سياسية بجانب النصوص العسكرية، وتشير ضمنا إلى فكرة إنهاء الحرب مع اسرائيل. وقد استفسرت من كبار المسئولين المصريين المارين على باريس، عن أسباب الاستعجال في إبرام هذا الاتفاق فأكدوا بأن مدينة السويس والجيش المصرى الثالث كانا تحت رحمة اسرائيل، وأن مصر كانت تود إبرام اتفاق فك اشتباك مماثل على الجبهة السورية في نفس الوقت، إلا أن سوريا رفضت تبادل الأسرى مع اسرائيل وهو الشرط الأساسى لتفاوض اسرائيل لفض الاشتباك، وهو ما وافقت عليه مصر في نوفمبر ١٩٧٣، وأكدوا أن الاتفاق عسكرى محض ولايتضمن بنودا سياسية، وأنه لايختلف عن اتفاق هدنة ١٩٤٩، حيث وقعه رئيس أركان حرب الجيش المصرى والاسرائيلي في الكيلو ١٠١، وشهده الجنرال سيلاسفو كبير مراقبي

وقد علمت بأن الولايات المتحدة واسرائيل تبادلا الرسائل عقب الاتفاق بشأن إعادة فتح قناة السويس وإعادة تعمير مدن القناة كضمان لاسرائيل من استئناف مصر لعملياتها العسكرية وعدم السماح بغارات فلسطينية وعدم الدعاية المضادة ومراقبة طائرات استطلاع أمريكية بتنفيذ الاتفاق. هذا وقد أعيد افتتاح قناة السويس في ٥ يونيه ١٩٧٥ لأسباب عديدة منها المصلحة

الوطنية المصرية.

اتفاق فك الاشتباك السورى الاسرائيلي ٣١ مايو ١٩٧٤

وقد أجريت اتصالات مع السفراء العرب ومع عدد من القادة العرب بباريس، أخطرهم بضرورة المسارعة إلى إعادة توحيد كلمتهم والمبادرة إلى تقديم المساعدات المادية والمالية لدول المواجهة العربية، خاصة مصر وسوريا والتى تضرر اقتصادهما بالحروب مع اسرائيل ، والتى قاربت الثلاثين عاما، في الوقت الذى لم يضر أى اقتصاد للدول العربية الأخرى وإن لم يكن العكس.

وقد وجدت ترحيبا من عدد من القادة العرب المخلصين للقضية، وإن كانوا لم يقرروا بصفة جماعية ومنظمة كيفية تقديم هذا الدعم، إلا أننى لم أجد من عدد آخر روح التضحية والتضامن فى مواجهة المخاطر الاسرائيلية، الأمر الذى اخطرت عددا من زملائي بأن التحرك للتسوية السياسية لن يقتصر على اتفاق فك الاشتباك المصرى الاسرائيلي الأول في يناير ٧٤، بل سيتبعه عدد من اتفاقيات أخرى. ولم تمض أيام حتى علمت بمناقشة القادة العرب بالجزائر في ١٧ فبراير٧٧، بحضور السادات والأسد وبومدين ، موضوع استراتيجية السلام، كما ناقش القادة العرب موضوع حظر البترول للولايات المتحدة وأوربا، وموضوع تبادل الأسرى بين سوريا واسرائيل، وقد تم تسليم سوريا لقائمة الأسرى لكيسنجر ليقدمها لإسرائيل، ثم اجتمع وزراء النفط العرب في طرابلس ليبيا في ١٠ مارس ثم في فيينا في ١٨ مارس حيث قرروا رفع الحظر البترولي عن الولايات المتحدة دون شروط، وأعقب ذلك توقيع اتفاقية جنيف في ١٦ مايو ٤٧ بين المحريين السوريين والاسرائيليين بحضور ممثل الأمم المتحدة بفك الاشتباك علي جبهة البحولان مع تخلي اسرائيل عن شريط من الأرض حول القنيطرة واعادتها للسيادة السورية واعتبارها منطقة عازلة يشرف عليها مراقبو الأمم المتحدة، وقد قدمت أمريكا لاسرائيل مذكرة تفاهم سرية مماثلة للمذكرة المواكبة للاتفاق المصرى الاسرائيلي.

# مؤتمر القمة العربي بالرباط اكتوبر ١٩٧٤

وكان اهتمامى واضحا بالنسبة لانعقاد مؤتمر القمة العربى في الرباط، في اكتوبر ١٩٧٤، الأهمية هذا المؤتمر لمرحلة من أهم مراحل الصراع العربى الاسرائيلي، وقد توجهت للرباط من الدار البيضاء بالمغرب بعد إنتهاء المؤتمر الاقتصادي الدولي العربي الأوربي والذي نظمته بحضور الوزراء العرب والأوربيين وكبار المسئوليين الاقتصاديين في الجانبين.

وقد قابلت السفير المصرى في المغرب حسن فهمي عبد المجيد، وتربطني به علاقة صداقة متينة، واستفسرت منه عن تطورات المؤتمر، ثم أجريت اتصالات مع الوفود العربية المشتركة في القمة، ولمست التنسيق الكامل بين الوفد المصرى وبين وفد منظمة التحرير.

وقد أصدر القادة العرب قرارهم بتاريخ ٢٨ اكتوبر١٩٧٤ بعد استماعهم لوجهة نظر الملك حسين والذي أعلن قبوله للقرار الجماعي للقمة وأنه سينفذه بتعاون كامل مع المنظمة. ويقضى القرار" بالتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى الوطن وفي تقرير مصيره، وتأكيد حقه في إقامة السلطة الوطنية المستقلة بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، على أي أراضي فلسطينية يتم تحريرها، ودعم منظمة التحرير في ممارسة مسئولياتها على الصعيدين القومي والدولي وفي إطار " الالتزام العربي ".

وقد لمست ماقامت به الدبلوماسية المصرية بعدئذ لمتابعة تأييد القضية الفلسطينية ومساندة تمثيل المنظمة للشعب الفلسطيني، وذلك في كافة المحافل السياسية الدولية كالأمم المتحدة ومجموعة عدم الانحياز ومنظمة الوحدة الأفريقية والمؤتمر الاسلامي والوكالات والهيئات الدولية..

وكانت أولوية تحركنا الدولي تأكيد حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني والحصول على اعتراف بالمنظمة، وذلك لنتمكن من التوصل الى حل عادل وشامل للصراع العربي الاسرائيلي.

العمل العربي بعد اتفاقيتي فك الاشتباك

وعدت للعمل بوزارة الخارجية المصرية في آخر يونيه ١٩٧٥ وفي الوقت الذى كنت أعلم فيه بأن تغيرات تجرى على الساحة السياسية الخارجية العربية بتأثير من هنرى كيسنجر وزير الخارجية الأمريكية، بعد نجاحه في تحقيق اتفاقيتى فصل القوات المصرية والسورية عام ٧٤، هاتان الاتفاقيتان اللتان أدتا إلى خلافات بين القيادات العربية، إذ أشار بعض القادة العرب، بأنهم وإن كانوا يدعمون القوات المصرية السورية ويؤيدون الانسحاب الاسرائيلى من الأراضى العربية، إلا أن الاتفاقيتين رغم تنظيمهما أساسا موضوعات عسكرية خاصة بالفصل بين القوات وبأنهما يمثلان خطوة أولية صوب السلام النهائي والعادل وفقا لقرار ٣٣٨، وفي إطار مؤتمر جنيف، إلا أنهم يرون أن الأبعاد السياسية والظروف العربية والضغوط الأمريكية لصالح اسرائيل، لابد وأن تطور الاتفاقيتين إلي اتفاقيات سلام جزئي لصالح إسرائيل. وقد أخطرت هؤلاء القادة العرب بأن مصر وسوريا قد تحملتا الغائبية العظمى لأعباء المعارك مع اسرائيل بشريا وماديا واقتصاديا.. وأننى أرى بأنه إذا لم يسارع الأخوة العرب، لدعم مصر وسوريا دعما سياسيا واقتصاديا ومعنويا، وبصورة متصاعدة وكبيرة وعاجلة، مع الحفاظ على كرامتهما، فإننى أرى بأنه لإنه الاستمرار بمفردهما في تحمل أعباء الصراع العربي الاسرائيلي بأنه لايمكن لمصر وسوريا الاستمرار بمفردهما في تحمل أعباء الصراع العربي الاسرائيلي ومخاطره.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versio

وقد وجدت تجاوبا بهذا الشأن من بعض كبار المسئولين العرب أثناء حضورنا اجتماع مجلس جامعة الدول العربية بالقاهرة بعد تعيينى بواسطة ناثب الوزير لفياب الوزير بالخارج مندوبا دائما لمصر لدى جامعة الدول العربية.. إلا أنه لم تمض إلا فترة قصيرة حتى قرر الوزير بعد عودته، نقلى لمنصب مدير إدارة شرق أوربا، وأشار بأنه يكفينى المدة الطويلة التى عملت فيها معارا للجامعة العربية !!!

## دور الاتحاد السوفيتي في التسوية السياسية

وتوليت العمل مديرا لإدارة شرق أوربا بالخارجية المصرية في أغسطس٧٥، خلال فترة كانت تجرى خلالها الاتصالات الأمريكية الاسرائيلية المصرية لإبرام اتفاقية فصل القوات الثانية بين مصر واسرائيل. وكنت أشعر بخطورة الاتجاه الذي يمثله كيسنجر ومحاولاته إبعاد مصر عن أخوتها العرب وإيجاد تسوية ثنائية مصرية اسرائيلية بعيدة عن التسرية السياسية الشاملة والعادلة ولصالع اسرائيل، وأكدت في تقاريري بأن هذا الاتجاه يتعارض مع مصالحنا الوطنية وارتباطنا العربي. واشرت في تقرير آخر إلى أهمية اخطارنا للسوفيت - مهما كانت خلافاتنا معهم -عن تحركاتنا السياسية العريضة مع أمريكا واسرائيل لفض الاشتباك الثاني وفقا لمصالحنا الوطنية، دون السماح للسوفيت بتدخل منهم أو فرض شروطهم على هذه الاتفاقيات، حيث أن الاتحاد السوفيتي وهو الرئيس المشارك للولايات المتحدة في مؤتمر جنيف للسلام عام ٧٣، وأن اتفاقيتي فك الاشتباك المصرى السورى الاسرائيليين الأولين قد تما بمعرفة اللجنة العسكرية لمؤتمر جنيف وتنفذان بمساعدة قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام بموافقة من السوفيت والأمريكان. وأضفت أن اخطارنا للسوفيت بتحركاتنا سيكون له فائدة للتخفيف من الضغط الأمريكي على مصر لفرض شروط معينة لصالح إسرائيل، مع العلم بأن هناك اتصالات جانبية بين كيسنجر والسوفيت يخطرهم بتطورات الموقف بالمنطقة وقد فوجئت بعد إبداء هذا الرأي ورفضه، بصدور قرار بنقلى من مدير شرق أوربا لمدير إدارة المعلومات والتقديرات وقد أخطرني الأخ أسامه الباز بأن ممدوح سالم اتصل بوزير الخارجية بشأن أحد الدبلوماسيين بإدارة شرق أوربا وكآن يعمل سابقا ضابط شرطة قبل نقله للخارجية ويطالب باحقيته في التعيين كمدير لإدارة شرق أوربا نظرا لتعديل اقدميته وأصبح أقدم منى ... ولم أعلق على ذلك ونفذت النقل ١١

## اتفاقية سيناء سبتمبر ١٩٧٥

وتابعت تطورات توقيع اتفاقية فصل القرات الثانية بين مصر واسرائيل، حيث وقعت في أول سبتمبر ٧٥، واتبع ذلك احتفال آخر في جنيف للتوقيع النهائى وقد قاطع السوفيت هذا الاحتفال، رغم رئاستهم المشتركة لمؤتمر جنيف. وقد أبديت في تقرير قدمته كمدير لإدارة المعلومات والتقديرات بوزارة الخارجية،وهي الإدارة المسئولة عن تلقى جميع المعلومات من

سفاراتنا في الخارج. ومكاتبنا وتقوم بالتعليق عليها وإبداء الرأى بشأنها وموافاة رئيس الجمهورية ورثيس الرزراء وكبار القادة السياسيين والعسكريين بتقرير عنها كل حسب اختصاصه، أكدت في التقرير رأيى السياسي والقانوني بناء على المعلومات الواردة- أن هذه الاتفاقية في إطار المعاهدات السياسية، وأنها إن تضمنت نصوصا ذات طبيعة عسكرية إلا أن مضمون الاتفاقية يشير إلى اتجاه سياسي حيث ورد فيها الاتفاق على أن النزاع بين مصر واسرائيل لن يتم حله بالقوة المسلحة وإنما بالوسائل السلمية وكذلك تعهد الطرفان بعدم استخدام القوة والتهديد بها واستمرار وقف إطلاق النار والامتناع عن أي أعمال عسكرية أوشبه عسكرية والسماح بمرور الشحنات غير العسكرية المتجهة لاسرائيل في قناة السويس وانشاء مناطق محدودة السلاح والقوات وتواجد نظام إنذار مبكر عهد الى مدنيين أمريكيين بتشغيله. وأضفت أن هذا الاتفاق وإن تشابد في بعض بنوده مع اتفاقية هدئة رودس ٤٩- كما يؤكد بعض كبار المستولين المصريين - إلا أن الاتفاق الجديد يتم بعد ثلاثة حروب أحدها حرب ٧٣ والتي حققت فيها القوات المسلحة المصرية انتصاراتها وحطمت خرافة الجيش الاسرائيلي الذي لايهزم، هذا بخلاف أن إسرائيل لم تحترم اتفاقية هدنة ٤٩ واستولت بعدها على جميع المناطق المصرية المجردة من السلاح. وحذرت في التقرير من أمكانية تقديم الولايات المتحدة لاسرائيل تنازلات جديدة - كما حدث في اتفاقية فك الاشتباك الأول- مقابل عقد هذه الاتفاقية وما يترتب على ذلك من سلبيات على مصر والأمة العربية وطالبت التحرى عن ذلك وقد تأكدنا بعدئذ من توقيع أمريكا اتفاقية مع اسرائيل في نفس اليوم تقدم الأولى جميع احتياجات اسرائيل العسكرية والسياسية.

## إدارة المعلومات والتقديرات

وتابعت عن قرب ومع زملائى بوزارة الخارجية تطورات الموقف فى المنطقة بعد مارس العدد من المنطقة بعد مارس العدد من العدد قرار بالغاء إدارة المعلومات والتقديرات نتيجة لأسباب عديدة منها، الخلافات بين كبار المسئولين والرئاسة بشأن توزيع تقارير وأبحاث الإدارة ، علي بعض المسئولين بالرئاسة، وفقا للعرف الذى جرى منذ أكثر من عشرين سنة. وقد فوجئت بهذا القرار، وبضم اختصاصات الإدارة وموظفيها لمكتب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية.

وقد أخطرت وكيل الخارجية المختص والدكتور الباز بأن هذا القرار المفاجئ المتسم باتجاه شخصى، يتعارض مع أهداف وزارة الخارجية، ومع أهمية وضرورة التنسيق بينها وبين رئاسة الجمهورية والقادة المصريين. وقد أدي هذا القرار إلي طلبى إنهاء عملي كمدير لإدارة المعلومات والتقديرات بوزارة الخارجية، وبدأت في متابعة العمل بوزارة الخارجية من كما أشرت. وقد تابعت وقتئذ إلغاء المعاهدة المصرية السوفيتية في مارس ٧٦ وتأثير هذا الإلغاء على التحرك للسلام الشامل في المنطقة، وزيارات حسن التهامى وكمال حسن على للمغرب تمهيدا لاتفاقيات مصرية اسرائيلية على أعلى مستوى، واحداث لبنان، وتصاعد الحرب الأهلية والتي onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

بدأت في ربيع ١٩٧٥، والهجمات الاسرائيلية الكبرى ضد الوطنيين اللبنانيين والفلسطينيين في لبنان، ثم التدخل السورى في لبنان في يونيه ٧٦ ومذابح مخيم تل الزعتر في ١٢ أغسطس ٧٦، ومؤتمر قمة المصالحة في الرياض في ١٦ اكتوبر ٧٦ باعتبار القوات السورية في لبنان العمود المفقرى لقوات الردع العربية وتمويل السعودية والكويت لنفقاتها وقيام الرائد سعد حداد بالتمرد على الجيش اللبناني في نوفمبر ٧٦ واقامة حزام أمن في جنوب لبنان تحت الحماية الاسرائيلية.

## أحداث ١٩٧٧ يناير ١٩٧٧

وشعرت خلال هذه المرحلة بخطورة الأوضاع الاقتصادية في مصر، وتابعت معاولات الوزير عبد المنعم القيسونى – الذى اعتز بآرائه الاقتصادية وبمجهوداته الوطنية والقومية – اصلاح الأحوال الاقتصادية لصالح التوازن الاستراتيجى في الصراع العربى الاسرائيلي وقد أخطرنى بأنه يسعى لمزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية لمصر، إلا أنه لاحظ أن الاستثمارات العربية لمصر كانت محدودة، وغير ماكان يتوقع، وإنها لن تستطيع المساهمة في رفع عناصر الانتاج، ومسترى المعيشة في مصر، خاصة بعد تحمل مصر لمسئولية الحروب المصرية العربية الاسرائيلية خلال ثلاثين عاما، بشريا وماديا واقتصاديا، ورغم إيمانه التام بوحدة الأمة العربية والمشاركة في السراء والضراء. واضطرت الحكومة المصرية بناء على اقتراح القيسوني رفع أسعار عدة حاجيات رئيسية حيوية لاستهلاك الشعب المصري.

وقد توجهت لوزارة الخارجية صباح ١٧ يناير ٧٧ حيث التقيت بالدكتور أسامه الباز ثم بالأخ عمرو موسي وناقشنا القرارات الاقتصادية الجديدة وتأثيرها على الشعب المصرى الذي أنهى حرب ١٩٧٣ على أمل أن تحقق له هذه الحرب آماله ومطالبه الاقتصادية، ثم فوجئنا بمظاهرة في ميدان التحرير حيث توجد وزارة الخارجية، وعلمنا بأنها أحرقت بعض السيارات والمحلات احتجاجا على القرارات الاقتصادية، وتسائل أحد الزملاء الحاضرين عن إمكانية اعتداء المظاهرة التي كانت تمر علي أبواب وزارة الخارجية، علي الوزارة وإحراقها، فنفيت ذلك بصفة قاطعة وأشرت بأنه رغم مآسى الشعب المصرى الطيب، إلا أن رعيه السياسي كبير، وهو يعلم أن وزارة الخارجية ومعظم رجالها جنود هذه الأمة يشاركونه الأفراح والمآسى، ومرت المظاهرة بجوارنا دون أي تهديد لوزارة الخارجية.

وقد ناقشنا اثر ذلك عن تأثير هذه الأحداث علي التحرك السياسي المصرى الخارجى والصراح ، واتفقا بأنه لابد وأن تكون لها تأثيرات خاصة وأن الحرب انتهت منذ أكثر من ثلاث سنوات دون أن نصل لتسوية حقيقية وانسحاب اسرائيل وقد حذرنا القادة العرب من هذا الموقف وطالبناهم بسرعة دعم مصر اقتصاديا .

## المبادرات الأمريكية والسوفيتية

وتابعت التحرك السياسي الدولى فى المنطقة خاصة الأمريكى، وأيدنا بعض التصريحات الأمريكية التى تؤكد على ضرورة ايجاد تسوية سياسية للصراع العربى الاسرائيلى، ولكن بشرط تحقيق سلام عادل ودائم وشامل.

وقد أشار تصريح "ساوندز" في نوفمبر ٧٥ إلي مسئولية الولايات المتحدة عن هذه التسوية مع الوضع في الاعتبار المصالح المشروعة للفلسطينيين، ثم تبع ذلك تصريح الرئيس الأمريكي كارتر في مارس ١٩٧٧ الذي يطالب باعتراف جيران اسرائيل بها وبحقها في الوجود وفي العيش في سلام داخل حدود آمنة ودائمة، وتحدد اثر مفاوضات بين اسرائيل والدول العربية، وتكون مقاربة لحدود عيونيد٢٧،. مع تعديلات طفيفة يوافق عليها الطرفان ووجوب تأمين " وطن قومي " للشعب الفلسطيني الذي سيأخذ شكل كيان مستقل، أو جزء من الأردن أو في آتحاد فيدرالي يضم الأردن وسوريا، مع إقامة مناطق منزوعة السلاح، ترابط فيها قوات دولية، ومنح ضمانات دولية أو متعددة سوفيتية أمريكية ومجلس الأمن والمجموعة الأوربية أو ضمانات منفردة من الولايات المتحدة مثلا، واعتبرنا بعض عبارات كارتر مشجعة للحل السياسي للصراع.

وقد رحبنا بالبيان السوفيتى الأمريكى المشترك فى أول اكتوبر٧٧ بشأن التسوية العادلة والدائمة للصراع العربى الاسرائيلي فى المؤتمر الدولي وذلك بانسحاب اسرائيل من أراض عربية احتلت عام ٦٧ وحل المشكلة الفلسطينية بما في ذلك ضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى وانهاء حالة الحرب واقامة علاقات سلام على أساس الاعتراف المتبادل.

إلا أن سوريا لم ترحب بالبيان كما أن منظمة التحرير لم تعلن رسميا عن رأيها ورفض ديان وزير خارجية اسرائيل البيان وطالب كارتر باحترام الاتفاقات السرية السابقة مع اسرائيل، وأعلن كارتر في ٤ اكتوبر ضرورة موافقة جميع الأطراف علي الحقوق لكل طرف معنى، كما صدرت ورقة امريكية اسرائيلية في ٥ اكتوبر٧٧ - بعد ضغوط اسرائيلية - باجرا مات المؤتمر أشارت بأنه بعد افتتاح المؤتمر المقترح سوف ينقسم للجان ثنائية تتفاوض لعقد معاهدات ثنائية واستبعدت المنظمة من اللجنة الثنائية المصرية الاردنية وعرب فلسطين بالداخل مع اسرائيل. وبذلك تراجعت الولايات المتحدة عن البيان الأمريكي السوفيتي بعد صدوره بأيام وبدأت قضية الشرق الأرسط تعود للجمود ثانيا.

## زيارة الرئيس السادات للقدس ١٩ نوفمبر ١٩٧٧

وقد علمت أن اسرائيل جددت اتصالاتها مع بعض قادة الدول ، من أجل تعامل القيادة المصرية معها مهاشرة، وقد كان لرئيس رومانيا شاوشيسكو وشاه ايراه دور في هذه الاتصالات ،

وتذكرت ذلك الحديث الذى تم في مؤتمر الكويكرز في يونيه ٧٥ بهذا الشأن، وقد قام الرئيس السادات بزيارة رومانيا وايران فى آواخر اكتوبر٧٧ حيث أعيد عرض موضوع الاتصالات المباشرة فى ظل الصعوبات التى واجهت عقد مؤتمر جنيف. وقد أعلن الرئيس السادات في مجلس الشعب في ۴ نوفمبر٧٧ استعداده لأن يذهب إلى آخر العالم، وأن يذهب حتى إلى الكنيست الاسرائيلى، ويناقش الاسرائيليين بغرض تحقيق السلام، وكان هذا الاجتماع بحضور ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير، وبعدئذ حمل السفير الأمريكي بالقاهرة دعوة بيجين للسادات لزيارة القدس فى ١٩ نوفمبر٧٧ أ. وقد توجه السادات إلى دمشق لمقابلة حافظ الأسد فى ١٦ نوفمبر٧٧ في محاولة لا تناعه بالتعامل المباشر مع اسرائيل أو على أقل تقدير ليكسب صمته، وقد أخطره الأسد بأند كان ضد الاتصالات الثنائية مع اسرائيل منذ الموقف الأول لفك الاشتباك، وأنه يعتقد أن زيارة السادات للقدس لن تحقق أى سلام، إلا أن السادات أجابه بأن الزبارة ستغير مسيرة التاريخ وستتهارى الحواجز النفسية للصراع العربي الاسرائيلي، وأنه يأمل استجابة بيجين للاتسحاب من وستتهارى الحواجز النفسية للصراع العربي الاسرائيلي، وأنه يأمل استجابة بيجين للاتسحاب من الوزارة الخارجية صباح اليوم التالي الجمعة ١٨ نوفمير حيث وجدت الدكتور بطرس غالى يقوم بأعمال وزير الخارجية بعد استقالة اسماعيل فهمى ومحمد رياض وزير الدولة.

كما قابلت بعض الزملاء من أعضاء مكتب اسماعيل فهمى يعرضون ملفات الزيارة عليد، ولم أجد الدكتير الباز وقد استمعت لشائعة استقالته، ثم قابلته بعدئذ واخطرته بأننى أرى التمسك بموقفه، إذ أن الاستقالة تعنى الهروب في هذا الموقف الحرج، وقد أكد لى أسامه الباز عدم استقالته واستمراره في عمله، وقد تاقشته بشأن الشروط التي سيعرضها السادات في القدس يوم بشأن التسوية السياسية فأكد بأنها شروطنا الوطنية والقومية. وسافر الرئيس السادات للقدس يوم بشأن التسوية السياسية فأكد بأنها شروطنا الرئامان) الاسرائيلي وأشار بأنه لم يذهب للقدس لعقد اتفاق منفرد بين مصر واسرائيل، وأن أي سلام منفرد لن يحقق السلام النائم العادل في المنطقة، وأكد السادات رفض صيغة السلام المنفرد أو الجزئي أو فض اشتباك ثالث في سيناء أو الجولان والصنفة أو غزة ، وأن البديل هو السلام العادل والداثم وحل عادل للمشكلة الفلسطينية وحدد أسس والسلام العادل والدائم.

## الدبلوماسيون المصريون وزيارة السادات للقدس ٢٤ نوفمبر ١٩٧٧

وقد كانت زيارة الرئيس السادات للقدس خلال أجازة العيد وعطلة العيد في وزارة الخارجية المصرية، إلا أننا قمنا بالاتصال فيما بيننا لتقدير موقفنا الوطنى والقومى من هذه الزيارة. وعدنا للعمل بعد إنتهاء عطلة العيد يوم ٢٤ نوفمبر٧٧، وأجرينا اتصالات مع جميع الدبلوماسيين بوزارة الخارجية، واقترحت ضرورة عقد اجتماع عاجل وطارئ لجميع الدبلوماسيين فورا، وتم الاتفاق مع رئيس النادى الدبلوماسي المصرى السفير محسن اباظه على عقد اجتماع بعد ظهر نفس اليوم ٢٤

نوفمبر على هيئة جمعية عمومية طارئة للنادى، وقد أخطرت الدكتور أسامه الباز بهذا الاجتماع فأيده وطلب موافاته بنتيجة الاجتماع.

واجتمعنا في الساعة الخامسة مساء ٢٤ نوفمبر، ورأس الاجتماع السفير محسن أباظه رئيس النادى بحضور جميع أعضاء مجلس إدارته وجميع الدبلوماسيين المصريين، وقد كنت أجلس بين زملائي من الدبلوماسيين في آخر قاعة الاجتماع، حيث لم أكن ضمن أعضاء مجلس الإدارة وقتئذ، فإذا بي أفاجأ برئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة يطلبون من الدبلوماسيين أن أقوم برئاسة جلسة الجمعية العمومية الطارئة، وقد حاولت الاعتذار، إلا أن جميع الزملاء أيدوا رئاستي للجلسة عن طريق التصفيق، وأشرت بأنه رغم مايقال بأن وظيفة الدبلوماسي تنفيذ القرارات السياسية، إلا أنني أؤكد أن الدبلوماسي المصري مواطن مصري عربي له اتجاهاته الوطنية والقومية قبل أن تكون له الصفة الدبلوماسية ، ولذلك أرى أهمية مناقشة موضوع زيارة القدس، وأبعادها السياسية والعربية، وقد تمت مناقشة هادئة وواعية من الزملاء لهذه الزيارة، وطلبوا مني إعداد صيغة مشروع قرار للجلسة الطارئة، وقد أعددته مع الزميل السفير محمود وطلبوا مني إعداد صيغة مشروع قرار للجلسة الطارئة، وقد أعددته مع الزميل السفير محمود الدسوقي، وأجرت الجمعية العمومية بعض التعديلات على مشروع القرار، ثم وافقت بالاجماع بعدئد على القرار التالي:

«إن الدبلوماسيين بوزارة الخارجية المصرية المجتمعين اليوم بنادى التحرير الدبلوماسى يؤكدون موقفهم بالتمسك بحقوق مصر والأمة العربية وشعب فلسطين وبالسلام الدائم والعادل والشامل ، والذي أكده الرئيس السادات في خطابه في الكنيست الاسرائيلي، والذى يقوم على إنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي المحتلة بما فيها القدس، وتحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك حقد في إقامة دولته ، وحق كل دولة في المنطقة في العيش في سلام داخل حدود آمنه وإنهاء حالة الحرب في المنطقة. "وقد أرسلنا برقية لرئيس الجمهورية بقرار الدبلوماسيين المصريين، كما توجه بعض الزملاء لقصر عابدين حيث سلموا رئيس التشريفات صورة من القرار، كما سلم السفير محب السمره السيد يوسف السباعي رئيس تحرير الأهرام صورة من القرار نشرته الجريدة في الطبعة الأولى في اليوم التالى، إلا أن القرار قد رفع من الطبعات من التالية بناء على تعليمات مكتب نائب الرئيس حسني مبارك، كما أخطرني بذلك يوسف السباعي، التالية بناء على تعليمات مكتب نائب الرئيس حسني مبارك، كما أخطرني بذلك يوسف السباعي،

وفي مقابلة بعدئذ مع السفير/ حسن أحمد كامل رئيس ديوان رئيس الجمهورية وقتئذ، أخطرته بأن بعض الدبلوماسيين يتساءلون عن أسباب عدم رد الرئيس السادات علي برقيتهم، وهل يعنى ذلك اتجاها معينا، وقد عاد السفير حسن كامل واتصل بى وأخطرنى بأنه عرض الموضوع على الرئيس السادات، فأبدى دهشته لعدم ارسال رد بالشكر على البرقية، ووجه السادات تعليمات بارسال برقية فورية للنبوماسيين يؤكد فيها اعتزازه بمشاعر الدبلوماسيين الوطنية المخلصة onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versi

ويرجو الله تعالي أن يدعم توفيقنا لخدمة وطننا العزيز وأمتنا العربية المجيدة".

وقد نشرت الأهرام هذه البرقية في ٥٠ يناير ٧٨. وقد أكدنا بقرارنا في الجمعية العمومية الطارئةللرئيس السادات تمسك إجماع الدبلوماسيين بمطالبنا الوطنية وتمسكنا بأهدافنا القومية العربية، وبحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ورفض الاتفاقيات الثنائية أو الجزئية، وقد لمس الرئيس السادات ذلك فيما بعد من موقف الدبلوماسيين المصريين الوطني والقومي في جميع اتصالاته ومحادثاته.

## مؤتمر القاهرة التمهيدي لمؤتمر جنيف للسلام ١٤ ديسمبر ١٩٧٧

ورغم حرصى على متابعة التحرك السياسى المصرى خلال المرحلة التالية لزيارة القدس، إلا أننى قررت عدم المشاركة في هذا التحرك، مع إبدائى آرائى بكل صراحة وصدق للمسئولين المصريين، بالنسبة لحقائق التسوية السياسية وفقا لمفهومنا الوطئى والقومى.

وقد تابعت عن قرب الدعوة التى وجهت في ٢٦ نوفمبر ٧٧ لعقد مؤتمر القاهرة التمهيدى لمؤتمر جنيف للسلام، ووجهت مصر الدعوة للبنان والأردن وسوريا ومنظمة التحرير واسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى والأمم المتحدة. وانعقد المؤتمر في ميناهاوس بجوار الأهرام، وقام عدد من الزملاء بالتحضير لهذا المؤتمر، ورفعت أعلام كل الدول المدعوة بما فيها علم منظمة التحرير. ولم تحضر وفود لبنان والاردن وسوريا والمنظمة والاتحاد السوفيتى المؤتمر الذي عقد بالقاهرة من ١٤ ديسمبر حتى ٢٢ديسمبر٧٧ بحضور ممثل الأمم المتحدة والولايات المتحدة ومصر واسرائيل، واقترح الوفد المصرى القواعد القانونية للنسوية الشاملة وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارى مجلس الأمن ٢٤٢ و٣٣٨ وقرارات الأمم المتحدة ومالويية والفلسطينية، ولم يؤد المؤتمر لأبة نتيجة.

وقد ناقشت بعض المسئولين المصريين ومنهم دعصمت عبد المجيد رئيس الوقد المصرى وقتئذ بشأن المؤتمر التحضيرى، وهل استطاع أن يؤدى الدور الذي دعت مصر إليه، وقد أشار عصمت عبد المجيد برأيه، فى أهمية المؤتمر للتحضير لمؤتمر جنيف رغم عدم حضور بعض الوقود، وأن منظمة التحرير قد خسرت قرصة نادرة برقضها حضور المؤتمر، إذ أن العلم الفلسطيني قد رفع ووضع اسم فلسطين على مائدة المفاوضات، وقد ردد عبد المجيد فكرته أثناء عملى معه بعدئذ كوزير للخارجية المصرية، وقد أخطرت عصمت عبد المجيد في كل مرة بأنني أعلم تماما بأن الوفد الاسرائيلي عندما حضر لفندق ميناهاوس ووجد العلم الفلسطيني مرفوعا، أعلن بأنه سيغادر المؤتمر فورا للعودة إلى اسرائيل إذا لم ينزل هذا العلم، كما انتي أعلم تماما بأن اسرائيل ماكانت لتحضر المؤتمر في حالة حضور الوفد الفلسطيني، ثم أضفت بأنني كنت واضحا لشرح هذه الحقائق للمسئولين الفلسطينيين وقتئذ وبتهديد الوفد الاسرائيلي بمغادرة

القاهرة، إلا أننى طلبت منهم التفكير بهدوء لمصلحة القضية، واقترحت عليهم حضور أحد المسئولين بالمنظمة، ممن ليسوا من القيادات المؤتمر، وكان لذلك احتمالان إما أن ترفض اسرائيل ذلك ، وهو ما أرجحه وتغادر قاعة المؤتمر، وبالتالى تعلم جميع دول العالم ومنها مصر، بأن أسرائيل ذلك ، وهو ما أرجحه وتغادر قاعة المؤتمر وبالتالى تعلم جميع دول العالم ومنها مصر، بأن أسرائيل لاترغب فى تسوية شاملة وتوقف أية اجراءات تالية، وإما أن ترضخ، نتيجة للموقف الدولى والأمريكى، وتستمر فى حضور المؤتمر وبذلك يعتبر موافقة ضمنية على الاعتراف الفعلى بمنظمة التحرير وما يترتب على ذلك من نتائج لصالح القضية الفلسطينية. هذا وقد اخطرت المسئولين المصريين الذين رددوا "الفرصة الضائعة للمنظمة" ومنهم عصمت عبد المجيد بألا نلرم الفلسطينيين كثيرا ونردد ذلك مصدقين ماندعى، إذ كان موضوع حضور الفلسطينيين المؤتمر ماهو إلا سراب في سراب ، خاصة فى ظل قطع مصر لعلاقاتها الدبلوماسية مع جبهة الصمود والتصدى ومنها المنظمة في الاديسمبر ۷۷ بعد مهاجمة هذه الجبهة بعنف القيادة المصرية، اثر اجتماع الجبهة فى طرابلس—ليبيا فى ٥ ديسمبر ۷۷ بمشاركة العراق والجزائر واليمن الجنربى وليبيا وسوريا ومنظمة التحرير الأمر الذى أدى لنتائج سلبية فى مواجهة الصراع العربى الاسرائيلى.

## المباحثات المصرية الاسرائيلية ودور الولايات المتحدة

وتابعت اجتماع مباحثات الاسماعيلية بين السادات وبيجين في ٢٥ ديسمبر٧٧ واقتراح بيجين خطة للحكم الذاتى في الضفة وغزة، بانتخاب السكان مجلسا اداريا لتوجيه الشئون الإدارية، وتكون اسرائيل مسئولة عن الأمن والنظام لعام ، ورفضت مصر هذه المقترحات وطالبت بالانسحاب من الأراضى العربية المحتلة واقرار اسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واتفق على تشكيل لجنتين إحداهما سياسية والأخرى عسكرية.

وقد حاول الرئيس كارتر دفع الحل السياسي باعلانه عدة تصريحات قد يراها الأطراف في الصراع بداية طيبة للتحرك، فأعلن في ٢٩ ديسمبر ٧٧ تأييده قيام " وطن أو كيان فلسطيني، إلا أنه عارض فكرة قيام دولة فلسطينية مستقلة، ووصف الخطة الاسرائيلية للحكم الذاتي المقدمة من بيجين خطوة كبيرة للأمام الأمر الذي اعترضنا عليه، كما أعلن كارتر في أسوان في ٤ يناير ٨٧ بضرورة اجراء مفاوضات السلام للوصول لتسوية شاملة وأن من مبادئ التسوية إيجاد حل للمشكلة الفلسطينية بكل جوانبها والاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي الاشتراك في تحديد مستقبلهم.

وقد تابعنا اجتماع اللجنة السياسية المصرية الاسرائيلية في القدس في ١٦ يناير ٧٨، وكنت أتمنى ألا تنعقد بالقدس لأسباب عديدة أهمها أن القدس عربية إسلامية، وأن اجتماع المصريين بها يعنى في رأيى اعترافا ضمنيا بتواجد اسرائيل فيها، الأمر الذي نرفضه تماما. ثم دعا الرئيس كارتر مصر واسرائيل لعقد قمة ثلاثية في كامب ديفيد فى 0 سبتمبر ٧٨، واجتمعت بالقاهرة لجان عمل للاعداد لهذه القمة، وكان وزير الخارجية محمد ابراهيم كامل له ثقة كاملة في أن يؤدي الاجتماع لانسحاب اسرائيل الشامل واقرار حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وأن مصر لن توافق على غير ذلك، وقد أخطرت الدبلوماسيين المصريين أعضاء اللجنة بأنه من تجاربي الشخصية فإن الظروف الخارجية والداخلية السياسية والاقتصادية لاتسمع بالعودة بدون الموافقة!!

## اتفاقیتا کامب دیفید ۱۷ سبتمبر ۱۹۷۸

وتقدمت مصر بمشروع إطار عمل لمؤتمر كامب ديفيد يقضى بانسحاب اسرائيل الكامل من سينا ، والضفة بما فيها القدس وغزة والجولان وحق تقرير المصير للشعب الفلسطينى واقامة كيان وطنى له بعد فترة انتقال خمس سنوات وإزالة المستوطئات، وقد رفضت اسرائيل المشروع المصرى، وقد تقدمت الولايات بإطار عمل لاتفاقيتى كامب ديفيد، تمت الموافقة عليه بعد بعض التعديلات، وقام الرئيس السادات ومناحم بيجين بالتوقيع عليهما، وشهد التوقيع جيمي كارتر الرئيس الأمريكى وذلك في ١٧ سبتمبر٧٨.

وتضمنت الاتفاقيتان إطار السلام في الشرق الأوسط . وإطار الاتفاق لمعاهدة سلام بين مصر واسرائيل (مرفق).. ولم يوافق وزير الخارجية محمد ابراهيم كامل علي الوثيقتين وقدم استقالته للسادات. مرفق

وقد أرسل الرئيس السادات رسالة للرئيس كارتر في ٢٢ سبتمبر بشأن تأكيد موقف مصر من القدس العربية باعتبارها جزءا من الضفة الغربية ويجب أن تكون تحت السيادة العربية ويطبق بشأتها قرارى ٢٤٢ و٣٣٨، كما أرسل كذلك رسالة في نفس اليوم يؤكد ضرورة جلاء المستوطنين الاسرائيليين من سيناء طبقا لجدول زمنى ، وأن موافقة اسرائيل على هذا المبدأ الأساسى يعتبر شرطا مسبقا لبدء مفاوضات السلام لتسوية جميع المشاكل المعلقة.

وقد تابعت ردود الفعل بشأن اتفاقيتى كامب دافيد، منها المعارض المتطرف كالمنظمة، التى أعلنت بأنها أخطر حلقات المؤامرات المعادية لتصفية القضية الفلسطينية والعربية وترفضها بالكامل ونتائجها، كما قرر المؤتمر الفلسطينى في القدس رفض ومعارضة هذه الاتفاقيات ورفض مشروع الحكم الذاتى، كما هاجمت جبهة الصمود والتصدى الاتفاقيات باعتبارها تجاهلا للحقائق الموضوعية للصراع العربي الاسرائيلي كما صدرت بيانات معتدلة متحفظة من السعودية والسودان وسلطنة عمان.

وقد شعرت وعدد من الدبلوماسيين بوزارة الخارجية المصرية، بأنه وإن كنا نعتقد بأن الشق

erced by Tim Combine (the Stamps are applied by registered tersion)

الفالسطينى الخاص باتفاقية كامب ديفيد لم يتضمن كل ماكنا نطالب به نظرا لظروف عديدة سأشير اليها في كتاب السياسة الخارجية لمصر، إلا أننا كنا نعلم بأن بعض الجهات تسعى إلي ضرب الأمة العربية في وحدتها – مستغلة اتفاقيات كامب ديفيد، ولتعمين الخلافات بينها ، ولكى تدفع القيادة المصرية نتيجة للهجوم العنيف ضدها من بعض القادة العرب لأن تندفع في حل ثنائي بتحقيق الانسحاب الكامل من الأراضى المصرية بمفردها ، حتى لا تدخل في مزيد من الخلافات العربية، وتنهى فكرتها بضرورة الربط بين معاهدة سلام مصرية وبين الانسحاب من جميع الأراضي العربية الأخرى أو أقامة الحكم الذاتى الكامل للفلسطينيين وهو ماكانت القيادة الاسرائيلية ترحب به لضرب التضامن العربي خاصة بعد أن علمت بخطورته وفاعليته أثناء وبعد حرب رمضان اكتوبر ٢٣، ولدفع القيادة المصرية الى توقيع صلح منفرد مع اسرائيل يحقق أهداف القيادة الاسرائيلية، حيث سيؤدى إلى عزل مصر عن العالم العربي.

وقد حاولت باتصالاتي مع بعض القادة العرب والفلسطينيين تحذيرهم من هذا الخطر الجاثم ، من خلال هذه التهديدات وهذه الشعارات ضد القيادة المصرية، وكنت أطالبها وبقوة بالا تندفع بعض القيادات العربية أو الفلسطينية الأخرى للشجب والاتهام بالخيانة والعمالة، إلى غير ذلك من الألفاظ، حتى نتبين حقيقة الأمور، وحتى تكون لها كلمة مقبولة لدى القيادة المصرية لإمكانية الرصول إلى تعديلات أو تفسيرات بشأن هذه الاتفاقيات- فيما يتعلق بالشق الفلسطيني- أوحتى رفضها كلية بطريقة حضارية بعيدة عن إثارة الشعب المصرى وقيادته، وباعتبار أن الشعب الفلسطيني هو المسئول عن قضيته وعن تحرير أرضه بمساعدة الأمة العربية، وأنه يستطيع أن يطالب أى قيادة عربية بالكف عن الاتفاق على أية مبادرة عربية بشأن قضيته ومنها ما يتعلق بالشق الفلسطيني في كامب ديفيد. وقد وجدت ايجابية لاتصالاتي ببعض القادة العرب ذوى الاتجاه القومي . وقد طلبوا منى محاولة التدخل مع زملاتي لدى القيادة السياسية المصرية لعدم تعميق الخلافات وأن تجتهد في إعادة اشراك الأمة العربية جميعها في التسوية السياسية الشاملة والعادلة ، وقد أخطرتهم بأننا على استعداد للقيام بهذا الدور الوطني والقومي ، ولكن بشرط ألا تكون محاولة اشراك الدول العربية على رأي واحد بالنسبة للتسوية أن تستغرق مدة طويلة أخرى تكون وسيلة لقيام بعض القادة العرب بضرب أي تحرك سياسي، أو دفعها لاستمرار حالة اللاحرب واللاسلم، التي تهدد الأمة العربية- بما فيها مصر - عسكريا وسياسيا واقتصاديا وثقافيا، وطالبت هؤلاء القادة العرب بضرورة محاولتهم من جانبهم الاتصال بالأطراف الأخرى لمحاولة تحقيق هذه الأهداف عن طريق المناقشة الهادثة والهادفة والعاجلة حتى نصل لتحقيق آمال الأمة العربية في مواجهة الصراع العربي الاسرائيلي لصالحنا. وقد علمت بقيام هؤلاء القادة العرب ذوى الاتجاهات القومية، باتصالات مع قادة الدول العربية للوصول لتفاهم مشترك.

#### المؤتمر العربي ببغداد نوفمبر ١٩٧٨

غير أننى فوجئت بدعوة العراق لاجتماع مؤتمر قمة عربى فى بغداد من ٢- ٥ نوفمبر ١٩٧٨، للنظر في موقف مصر بالنسبة لاتفاقيات كامب ديفيد واتجاهها لتوقيع معاهدة سلام مع أسرائيل. وكنت أرى وزملاتى بأن تصعيد بعض دول الصمود والتصدي للمواجهة مع القيادة المصرية، في ظل مؤتمر يدعون اليد في بغداد ويباشرون خلاله ضغوطهم على القادة العرب، سيؤدي حتما إلى نتائج خطيرة تؤدى إلى مزيد من الفرقة العربية.

## المعاهدة المصرية الاسرائيلية ٢٦ مارس ١٩٧٩

وتابعت فى أوائل ٧٩ المناقشات والانصالات الخاصة بعقد هذا الاتفاق وأيدنا الموقف الخاص بعدم أولوية هذه المعاهدة بالنسبة لالتزامات مصر العربية وقد ناقشت الأخ عمرو موسى والدكتور الباز بالنسبة لهذا الموقف وأوضحت ضرورة تمسك مصر بهذا الموقف مع ضرورة التحذير من امكانية استغلال اسرائيل لهذه الاتفاقيات للحصول على مكاسب أمريكية على حساب الشعب العربي.

وقد اتضح ذلك بالفعل في اليوم السابق لتوقيع المعاهدة إن صممت اسرائيل على ابرام مذكرة أمريكية اسرائيلية، ووقعت بالفعل في نفس يوم ابرام المعاهدة المصرية الاسرائيلية تؤكد الدعم السياسي والعسكرى والاقتصادى والبترولي الأمريكي لاسرائيل، ولم تأبه الولايات المتحدة بمذكرة الاحتجاج التي قدمتها مصر وقتئل بشأن هذه المذكرة.

واثر ترقيع المعاهدة في ٢٦ مارس ٧٩ اجتمع وزراء الخارجية العرب في تونس وأعلن عن تنفيذ قرارات مؤتمر بغداد ١٩٧٨ بتجميد عضوية مصر في جامعة الدول العربية وقطع العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية معها ونقل مقر جامعة الدول العربية الى تونس ولم توافق على القرار السودان والصومال وعمان، وقد شعرت بأننا مقبلون على فراغ سياسي عربى يؤدى إلى انهيار التوازن الاستراتيجي العربي الاسرائيلي ويساعد علي فرقة بين الدول والشعوب العربية في وقت كنا ننتظر فيه العودة للتضامن والرحدة العربية.

تطورت الأوضاع لمحاولات إبعاد مصر عن حركة عدم الانحياز في مؤتمر هافانا - كوبا سبتمبر ١٩٧٩ وكذلك بالنسبة لمنظمة الوحدة الأفريقية عام ١٩٨٠ ، وقد عملت وزملاتى بكل جوارحنا لعدم تحقيق ذلك. وأجرينا اتصالات مع رؤساء ووزراء الخارجية الأفارقة ودول عدم الانحياز لاستمرار عضوية مصر بالحركة والمنظمة الافريقية دعما للموقف العربى فى الصراع العربى الاسرائيلي.

## الاتصالات المصرية الأفريقية

وقد علمنا بأن قادة الدول الأفريقية، قد قرروا انابة الرئيس كنيث كارندا رئيس جمهورية زامبيا بشأن موضوع مصر في اجتماعات قمة حركة عدم الانحياز في كوبا، الأمر الذي دعا الدبلوماسية المصرية الى أهمية التركيز على جميع الدول الافريقية عامة وزامبيا خاصة، لإفشال أي مخطط ضد مصر، لايستفيد منه إلا أعداء الأمة العربية، في صراعها مع اسرائيل، وعلى ذلك طلبت من الدكتور بطرس غالى ترشيحي للعمل سفيرا لمصر في زامبيا، وصدر قرار جمهوري بذلك في مايو ٧٩، وباشرت فورا ومن القاهرة، وقبل سفرى لزامبيا - اجراء الاتصالات مع القادة الأفارقة وسفرائهم في القاهرة، وناقشت معهم الأوضاع السياسية، وموقف مصر من القضايا العربية والافريقية وعدم الانحياز، وقد أجمع السفراء والمستولون الأفارقة بعدم المساس بالعلاقات المصرية الافريقية - مهما قدمت بعض الدول من منح أو اغراءات - نتيجة للخلافات العربية والخاصة بوسائل تحقيق الانسحاب الاسرائيلي من الأراضي العربية المحتلة، وتحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. وقد قام السفراء الأفارقة باخطار قادتهم ووزراء خارجيتهم بهذه الاتصالات المصرية. وأيدوا وجهة نظر مصر وضرورة عدم المساس باستمرار عضوية مصر كدولة مؤسسة في حركة عدم الانحياز وفي منظمة الوحدة الافريقية. وأن مصر تؤكد موقفها من ضرورة الوصول لسلام عادل وشامل للصراع العربي الاسرائيلي، وأن إطار السلام كامب داڤيد فيما يتعلق يتعلق بالشق الفلسطيني انما هر مبادرة مصرية - يقبلها أو يرفضها الشعب العربي والفلسطيني وهي بغرض التمهيد للشعب الفلسطيني، للوصول لحقه في تقرير مصيره، وأن سياسة مصر تتفق مع أهداف وقرارات حركة عدم الانحياز ومنظمة الوحدة الافريقية وأنها ستواصل إستمرار مجهودات في ظل ذلك الاتجاه.

وكان على أن اخطط مع زملائي الدبلوماسيين والمصريين في القارة الأفريقية، بشأن أهمية استمرار تحركنا في سياق مع الزمن لايقاف أي تحد لمصر في القارة الأفريقية، أو أية محاولة لابعادها عن مجالها الطبيعي والحيوى على اشقائها الافارقة خلال مرحلة خطيرة من تاريخنا الوطني ومن الصراع العربي الاسرائيلي، وركزنا اتصالاتنا خاصة في المرحلة السابقة لاجتماع المجلس الوزاري لمنظمة الرحدة الأفريقية في فبراير ٨٠ والذي تأكدنا من أن بعض الدول العربية الأفريقية ستحاول تجميد عضوية مصر في هذه المنظمة، بحجة إبرامها اتفاقيات كامب داڤيد وتبادلها التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء مع اسرائيل في ابريل ١٩٨٠ وتابعنا تحركاتنا واتصالاتنا بجميع القادة الافارقة وحركات التحرير الافريقية، وقد قمت يوميا بدعوة جميع القادة والسفراء الأفارقة على الغذاء أو العشاء في منزل السفير المصري بزامبيا، نناقش خلال هذه الدعوات الأوضاع الأفريقية والعربية، ولتحصل منهم جميعا على تأييد لمصر وسياستها. وقد أجريت اتصالات بجميع السفراء الأجانب خاصة السفير السوڤيتي «سولدنيكوڤ» والذي كان

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

رئيسا لمعهد أفريقيا في موسكو وقد ناقشت معه بصراحة العلاقات المصرية السوثيتية مشيرا بضرورة ابتعاد الاتحاد السوثيتي عن الحملات المعارضة ضد مصر – رغم ظروف العلاقات – وذلك لصالح السلام الشامل والدائم وإنها الصراع العربي الاسرائيلي، وقد أكد السفير أن إبعاد مصر عن المنظمات الدولية والاقليمية سيضعف قرى العالم الثالث وحركات التحرير، وهر ما يرفضه السوثيت، وأنه سيحاول أن يكون حمامة السلام، لنتفادي أية نكسة توجه ضد حركات التحرير. كما قابلت في نفس الوقت، سفير الولايات المتحدة «فرائك وزنر» (سفير أمريكا بعدثلا التحرير. كما قابلت في نفس الوقت، سفير الولايات المتحدة «فرائك وزنر» (سفير أمريكا بعدثلا بيننا في تفسير الانسحاب الاسرائيلي الشامل من جميع الأراضي العربية وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، إلا أنتي أنظر الي علاقة ودية ندية معه لصالح السلام العالمي وفي افريقيا والشرق الأوسط، وأن التعاون الامريكي مع مصر القوية القائدة للأمة العربية والافريتية خير من التعاون مع معصر الضعيفة والتي يحاول بعض القادة إضعافها، وقد أيد السفير الأمريكي وجهة نظرى، ووعد بالعمل معا لإستمرار مصر في المنظمات الدولية والاقليمية، وقد قمت كذلك بالاتصال بسفراء الدول الاعضاء الدائمين في مجلس الامن، الصين الشعبية وفرنسا وبريطانيا وكنت على علاقة صداقة وطيدة معهم.

وقد أعددت تقريرا للخارجية المصرية في أول يناير ١٩٨٠، أشير الى أهمية اجتماع المجلس الوزاري الافريقي في فبراير ٨٠، وانني أرى، حتى يمكن مواجهة أي تحرك لبعض القيادات العربية الافريقية ضد مصر في هذا المجلس، أن نبادر بإلقاء كل ثقلنا من أجل تحقيق استقلال «روديسيا» زمبابوي، وتبني مصر لهذا الخط سيؤدي بلا شك الى استمرار قوة مصر في نظر الدول الأفريقية وتتباعد عن التفكير في أية موقف سلبي ضد مصر في الاجتماع المقبل، باعتبار أنها مازالت مصر القيادة الافريقية والعربية والتي تسعى للوصول للسلام الشامل للصراع العربي الاسرائيلي الاستعماري، وأن ابعادها أو اضعافها سيؤدي الى إضعاف القوى الأفريقية في مواجهة الاستعمار خلال مرحلة حاسمة من مراحل استقلال روديسيا زمبابوي.

وقد اقترحت على وزارة الخارجية المصرية ضرورة سفرى - ومهما كانت المخاطرة - الى روديسيا زمبابوى لمعرفة الاوضاع فيها وإجراء الاتصالات مع جميع الأطراف بها، على أن تقوم مصر بحملة دعائية مركزة خلال هذه الفترة للتذكير بدور مصر القيادى من جميع حركات التحرير، خاصة حركتى تحرير روديسيا زمبابوى. وقد تجاوبت الخارجية المصرية، وأصدرت بيانا في كا يناير ١٩٨٠ جاء فيه: «إن جمهورية مصر العربية تتابع باهتمام بالغ تطورات الاحداث في زمبابوى خلال الفترة الانتقالية الحرجة التي تجتازها حاليا، والتي ستمتد حتى اجراء الانتخابات المقبلة في أواخر فبراير، ومن هذا المنطلق وفي اطار تشاورها مع حركات التحرير الافريقية، فقد أوفدت سفيرها في لوساكا زامبيا طه الفرنواني الى سالزبورى (اسم عاصمة زمبابوي وقتئذ) لتفقد

الاوضاع على الطبيعة.. كما تم تكليف سفير مصر في لوساكا بمداومة الاتصالات مع حركات التحرير الافريقية لتنسيق المواقف بغية التوصل خلال اجتماع الدورة المقبلة للمجلس الوزاري الافريقي الى القرارات التى تؤمن مستقبل زمبابوى واستقلالها...» وقد قامت أجهزة الاعلام، الاذاعة المصرية بالعربية وباللغات الافريقية والصحافة ووكالات الانباء الأجنبية والأفريقية، بابراز هذا البيان، وقد سلمت كاوندا والسفراء الافارقة نص بيان الخارجية المصرية وأكدت لهم حرص مصر على أن تكون الدورة الوزارية لمجلس منظمة الوحدة الافريقية القادمة منحصرة على مشكلة روديسيا زمبابوى وسافرت الى سالزبورى عاصمة روديسيا وكنت الدبلوماسي الافريقي والعربي الوحدة الافريقية على أحوالها قبل الاستقلال.

وتابعت لقاءاتى خلال هذه الظروف الصعبة، ومن حكم موقعى فى زامبيا باعتبارها قيادة دول المواجهة الافريقية، اتصالاتى مع جميع القادة وزعما ، حركات التحرير الافريقية المتواجديين أو المارين أو الحاضرين لمؤتمرات أو لقاءات فيها، شارحا وجهة نظر مصر بقوة وياخلاص. واستطيع القول بأنه قد تحقق لى مقابلة معظم القادة الأفارقة خلال الربع الأخير لعام ٧٩ وناقشت معهم قضايا الشرق الأوسط وأفريقيا ووجدت منهم تقديرا لمصر، ولمواقفها المشرفة، أفريقيا وعربيا، وبتمسكها بالحق العربى والافريقى فى مواجهة الصراع العربى الاسرائيلى والاستعمارى.

وقد كانت بداية لقاءاتى ببعض القادة الأفارقة الذين لهم مواقف سلبية من الولايات المتحدة، نتجة للمواقف الامريكية منهم، وخاصة قادة انجولا وموزمبيق، وقد ترددت كثيرا فى لقائى برئيسيهما أثناء حضورهما مؤتمرا لدول المواجهة الافريقية بزامبيا بحضور السفراء الافارقة، إلا أننى لاحظت عند تحيتى للرئيس وسامورا ماشيل» رئيس موزمبيق بترحيبه الحار بلقاء مبعوث مصر الصديقة، وقد أوضح المترجم من البرتغالية للانجليزية رأى ماشيل الايجابى من مصر، مما شجعنى على طلب لقائد، وقد رحب فورا بذلك وقابلته فى قصر الضيافة، ودار حديث طويل بيننا، تم بحضور رئيس انجولا والذى عاتب الحكومة المصرية على موقفها من حكومته منذ إعلان الاستقلال، إلا أننى أوضحت موقفنا بوضوح وفقاً لمعلوماتى، وكذلك بالنسبة لموقفنا من موزمبيق، ثم ناقشنا مشاكل الشرق الأوسط وأفريقيا، وإنتهى نقاشنا الى ضرورة تدعيم العلاقات بين مصر وجميع الدول الأفريقية بغض النظر عن نظمها الاجتماعية أو الاقتصادية، كما أكذا كذلك تأييدهما لاستمرار مصر كمؤسسة، فى حركة عدم الانحياز وفى منظمة الرحدة الافريقية، وأنه رغم عدم ثقتهما فى امكانية تنفيذ اسرائيل للشق الفلسطينى فى كامب داڤيد لمصلحة الشعب المربى، إلا أنهما يرفضان تدخل بعض القادة العرب للتأثير على مواقفهما ومواقف سائر الدول الأفريقية، بالنسبة لاستمرار عضوية مصر فى الحركة واستمرار عملهما لدعم التعاون بين مصر وبلديهما.

كما اجتمعت في ديسمبر ٧٩ مع عدد آخر من القادة الافارقة اثناء حضورهم اجتماع

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

رالمعهد الدولي لنامبيا للامم المتحدة في زامبيا، والذي كنت عضوا بمجلس ادارته، مما اتاح لي الفرص للالتقاء بقيادات وشباب القادة الافريقية، وقد ناقشتهم بشأن مشاكل الشرق الاوسط ومستقبل الصراع العربي الاسرائيلي، وقد أيدوا جميعا مواقف مصر وتأييدها لحركات التحرير. كما اتصلت بجميع رؤساء وقادة دول المواجهة الافريقية حيث توجهت في ديسمبر ٧٩ الى جمهورية بوتسوانا وقابلت رئيسها «سيرتس خاما» وقدمت له أوراق اعتمادي كسفير لمصر ببو تسوانا واجتمعت معه وبحضور وزير خارجيته «موخوي» اجتماعات مطولة، شرحت خلالها وجهة ننظر مصر من قضايا التحرر العربية والافريقية، وأهمية تأبيد الدول الافريقية لموقف مصر في صراعها مع اسرائيل والاستعمار الاجنبي، وقد اشار وزير خارجية بوتسوانا الى اجتماعات حركة عدم الانحياز في هاڤانا والى تأييده موقف مصر تماما ، وأكد استمرار تأييد بلاده لمصر في المجال الأفريقي وفي الصراع العربي الاسرائيلي، وأعلن رئيس الدولة عن اعجابه بمجهودات شعب مصر وقيادته للوصول للسلام الشامل والدائم، وأنه يرى بأن حقيقة وجود مصر ومواقفها ضمن دول المواجهة في منطقة الشرق الأوسط، تماثل حقيقة ومواقف بوتسوانا ضمن دول المواجهة في البعنوب الافريقي وان أهدافهما المشتركة الصراع ضد الاستعمار والعنصرية. وحضر لمقابلتي بعد ثلا عدد من زعماء حركات التحرير الافريقية، المؤتمر الوطني الافريقي ANC والمؤتمر الافريقي PACC وسوابو (نامبيا) وناقشنا أهمية مصر ودورها في تدعيم هذه الحركات، وقابلت عددا من الافارقة، الذين تلقوا دراساتهم العسكرية والطبية والعلمية في مصر وأوضحوا جميعا تأييدهم لمرقف مصر. وقد سعدت بهذه اللقاءات التي أكدت خط مصر في تأييد الشعوب الافريقية والعربية، وأن هذا التأييد انما هو لصالح تحقيق التوازن في الصراع العربي الاسرائيلي والاستعماري.

وقد ترجهت لمالاوی مع الزمیل أحمد بکر، حیث ناقشت مطولا رئیس مالاوی «الدکتور باندا » الموقف المصری من أفریقیا والدول العربیة، وقد سألته مباشرة عن أسباب قطعه العلاقات مع مصر منذ ۱۹۲۵، وقد شرح باندا مطولا الأسباب بأنها تأیید الرئیسین عبد الناصر ونکروما للمعارضة فی مالاوی ضده، وسأشیر لهذا الموضوع فی کتاب السیاسة الخارجیة لمصر) وبعد توضیحی للأمور من واقع صداقتی بالرئیس نکروما، أشار باندا بأنه کان من أکبر الاصدقاء لنكروما... وأنتهی الاجتماع الذی استفوق أکثر من أربع ساعات باعراب باندا عن أهمیة علاقة بلاده بمصر، وأنه سیعرض فورا علی مجلس الوزراء الذی سیجتمع بعد مقابلتنا موضوع إعادة العلاقات بین مصر وملاوی مع شرط جوهری هو أن أتولی منصب أول سفیر لمصر فی مالاوی بعد اعادة العلاقات الدیلوماسیة واخطرنی فی المساء وکیل خارجیة مالاوی بموافقة مجلس الوزراء علی عودة العلاقات فورا مع تکرار رغبة رئیس مالاوی تولی منصب السفیر - وانعقد مجلس وزراء خارجیة الدول الافریقیة فی ۲ فبرایر ۸۰ وبادر وزیر خارجیة دولة افریقیة عربیة بطلب طرد مصر من منظمة الوحدة الافریقیة وبادر د بطرس غالی بالرد علیه بأن الظروف الخطیرة للانتخابات

فى زمبابوى وتحقيق استقلالها هو مطلب افريقى حيوى، وانه يتابع يوميا برقيات سفير مصر فى زامبيا وهو الدبلوماسى الافريقى والعربى الوحيد الذى دخل روديسيا وأجرى اتصالات مثمرة هادفة مع الزعماء الأفارقة، ثم تلى بطرس غالى نص برقياتى على المؤتمر الوزارى، ولم يسمح بعدثذ وزراء الخارجية الافارقة لأى وفد ليناقش موضوع يمس عضوية مصر فى منظمة الوحدة الافريقية.

وكانت سعادتى بالغة وزملاتى، لتمسك الدول الافريقية بمصر فى قيادة العمل الافريقى وكانت سعادتى بالغة وزملاتى، لتمسك الدول الافريقية بمصر فى الامم المتحدة وكان لاستمرار عضويتها فى المنظمة نتائج هامة بالنسبة لنشاط مصر فى الامم المتحدة والمنظمات الدولية، وأدى الى تفاؤلنا فى استمرار جهادنا للوصول للتوازن فى الصراع لصالح الامة العربية والافريقية.

# استقلال نامبيا وجنوب افريقيا

وبادرت مصر باعلانها استعدادها للتوسط مع الولايات المتحدة الامريكية بشأن المشكلة الناميبية وفقا لخطها في تحقيق استقلال جميع الدول الافريقية والعربية لصالح الأمة العربية في تحقيق التوليد ١٩٨١ تحقيق التوازن في الصراع العربي الاسرائيلي. وقد أعلنت القيادات الأفريقية في يوليو ١٩٨١ ترحيبها بخطوة الرئيس السادات للتوسط بهذا الشأن. وقد أخطرني بذلك قادة دول المواجهة الافريقية زمبابوي وزامبيا وأنجولا وموزمبيق ومالاوي وتنزانيا أثناء حديثه مع كل منهم على إنفراد أثناء اجتماع مؤتمر قمة لهذه الدول يزمبابوي وسأشير الي ذلك في كتاب السياسة الخارجية لمصر.

وفى الوقت نفسه، قابلنى وزير خارجية ودفاع زمبابوى السابق وعضو برلمان زمبابوى الحالى، (وهو من الأقلية البيضاء) وأشار بأن مسئولين من حكومة جنوب أفريقيا قد اتصلوا به لعلمهم بأن الرئيس المصرى سيناقش مشكلة نامبيا أثناء زيارته لواشنطن، وأنهم يؤكدون دور مصر القيادى لدول العالم الثالث وأفريقيا، وأنها عامل استقرار رئيسى فيها، وأعرب مسئولو حكومة جنوب افريقيا عن استعداد بلادهم لانهاء مشكلة نامبيا سلميا بشرط وقف التغلفل الشيوعى بالمنطقة، وطلبوا اتصال مسئول كبير من حكومتهم بأحد المسئولين بالوفد المصرى المرافق للرئيس السادات اثناء زيارته لواشنطن لعرض مقترحاتهم تفصيليا. وقد أخطرت الوزير السابق بموقف مصر المؤيد لاستقلال نامبيا، وبتأييدها لحركات التحرير في افريقيا بما فيها السابق بموقف مصر المؤيد لاستقلال نامبيا، وبتأييدها لحركات التحرير في افريقيا بما فيها حركة «سوابو» لأن ذلك جزء من سياستها الخارجية وان مصر ملتزمة بقرارات الاجماع الافريقى، بشأن مشكلة نامبيا وجنوب أفريقيا، وقد اخطرني الوزير السابق بأن هذه المبادئ لاتتعارض مع إمكانية الوصول لحل سلمي في المنطقة بمساعدة مصر. وقد أبرقت بذلك لوزارة الخارجية المصرية. وبمناقشتي للسفير الامريكي «كيلي» بشأن اجماع دول المنطقة على قيام مصر بدور المصرية. وبمناقشتي للسفير الامريكي «كيلي» بشأن اجماع دول المنطقة على قيام مصر بدور المساطة مع الولايات المتحدة بشأن نامبيا، أكد السفير ترحيب بلاده بذلك، وأنه يمكن لمصر

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

الترسط بهذا الشأن خاصة بعد استجابة جنوب افريقيا للمطالب الامريكية.

وقد اشار السفير الامريكي في يوليو ٨١ بأنه تجرى اتصالات سرية مع انجولا لانسحاب القوات الكوبية، وأنهم سيحصلون على موافقة جنوب أفريقيا على سحب قواتها من أنجولا ونامبيا اذا انسحبت القوات الكوبية من انجولا، مع تحديد القوات العسكرية بنامبيا، وعدم استخدام أراضيها لاعتداءات ضد جنوب أفريقيا، وعدم إقامة قواعد عسكرية أجنبية بأراضيها، وان يكون الاتفاق على نامبيا مشل إتفاق الحياد بين الحلفاء بشأن النمسا. واشار السفير الامريكي بعدئذ في نوفمبر ٨١ بأن موافقة دول المواجهة وسوابو على رأى أمريكا ودول الاتصال العربية لمشروع تحقيق استقلال نامبيا، ايجابي وأنهم يرجون موافقة جنوب افريقيا على هذا المسروع ليتحقق استقلال نامبيا عام ٨٣ وقد اخطرت القاهرة بدعي وقد تحركت في هذا الاتجاه مع حركتي تحرير جنوب افريقيا وقد اشادت قيادتهما بمصر واخطروني بأنهم بدأوا اتصالاتهم مع لجنة الشئون الخارجية بالكونجرس الأمريكي وأن نعيط شيوعية.وأكذنا بهذه الاتصالات أن مصر تساند جميع حركات التحرير الافريقية والعربية في شيوعية.وأكذنا بهذه الاتصالات أن مصر تساند جميع حركات التحرير الافريقية والعربية في صراعها ضد الاستعمار والعنصرية والتطرف الاسرائيلي.

وقد أدت هذه الاتصالات وما بعدها ووساطة مصر بشأنها الى تحقيق استقلال نامبيا والى تحقيق خطوة هامة لتحقيق حقوق شعب جنوب افريقيا.

الموقف الاسرائيلي من الانسحاب،

والتحالف الاستراتيجي الأمريكي الاسرائيلي نوفمبر ١٩٨١

وقابلت في زمبابوى عددا من المسئولين الأفارقة والأجانب لتقديم تعازيهم للحكومة المصرية في اغتيال الرئيس السادات في ٦ اكتوبر ١٩٨١ ، كما قام رئس جمهورية زمبابوى ورئيس الوزراء ورؤساء حركات التحرير بتقديم التعزية في مقر السفارة المصرية، وأثناء مقابلتى لوفد هام من أعضاء الكونجرس الأمريكي أثناء زيارتهم لزمبابوى في هذه الفترة وبحضور السفير الأمريكي، أعربوا جميعا عن قلقهم في أن يؤدى هذا الحادث الى تغيير في السياسة المصرية، وعاصة بالنسبة لعلاقات مصر بالولايات المتحدة وكذلك اسرائيل، كما أعرب المسئولون الأفارقة وعدد من السفراء العرب على ضرورة فتح صفحة جديدة في العلاقات بين مصر والدول العربية خلال المرحلة المقبلة مع تقديرهم لالتزامات مصر الدولية. وتبعا للموقف الأمريكي الذي أشرت إليه بدأت اسرائيل في محاولات لاختبار اتجاه الرئيس مبارك بالنسبة للعلاقة المصرية الاسرائيلية ولتنفيذ بنود المعاهدة المصرية الاسرائيلية مارس ٧٩ ولرأيه في الصراع العربي الاسرائيلي.

وبدأت دعاية التطرف الاسرائيلي، تعلن عن قيام مصر بوضع عراقيل أمام تنفيذ المعاهدة خاصة فيما يتعلق بعملية التطبيع. وقد أخطرت المسئولين الأمريكيين والأجانب والأفارقة بأن مصر تحترم التزاماتها الدولية، وبشرط احترام الجانب الآخر لالتزاماته، وأنه لايوجد نص في المعاهدة يعطى لاسرائيل علاقة مميزة بمصر، وأن الشعب المصرى متوقف عن التطبيع مع اسرائيل لأنه مازال يشك في نوايا التطرف الاسرائيلي من السلام الشامل والعادل، خاصة بعد أن اثبت هذا التطرف الاسرائيلي استمراره في اعتداءاته على الأمة العربية ومحاولة إبعاد مصر عن أمتها العربية واشرت لحادث ضرب المفاعل النووى العراقي في يونيه ٨١ في اليوم التالي لاجتماع ببجين بالسادات بغرض دفع التطرف الاسرائيلي لاستمرار الخلافات المصرية العربية.

وأخطرت الوفد الأمريكي في زمبابوي بعدم صحة ما تردده اسرائيل، بأنها بعد اغتيال الرئيس السادات، فقد أصبحت اسرائيل الحليف الرئيسي في المنطقة، وأنه مهما تقاربت إحدى الدول العربية أو بعضها مع الولايات المتحدة، فإن ذلك يجب ألا يكون على حساب اسرائيل، وأن استمرار الاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية لصالح الاستراتيجية الأمريكية.

وقد نشرت بعض الصحف الأفريقية رآيى بشأن رفض اتفاق التعاون الاستراتيجى بين أمريكا واسرائيل والذى وقعه قائد التطرف فى اسرائيل إيريل شارون في نوفمبر ٨١ مع وزير الدفاع الأمريكى، وأكدت أن هذف الاتفاق الرئيسى تحقيق استمرار الاحتلال الاسرائيلى للأراضي العربية، ووقوف أمريكا مؤيدة لاسرائيل ظالمة أو مظلومة. وقد ناقشنى السفير الأمريكى بشأن هذه المقالات، فأكدت رأيى السابق وموضحا نفس هذا الاتجاه، قد سبق حدوثه بين هنرى كيسنجر وإيجال الون وزير خارجية اسرائيل في سبتمبره ٧ فور توقيع إتفاقية سيناء لفك الاشتباك، وكذلك الاتفاق الأمريكى الاسرائيلي في ٢٦ مارس ٧٩ فور ابرام المعاهنة المصرية الاسرائيلية، وتقديم الولايات المتحدة بناء على ذلك كل الدعم لاسرائيل. وأشرت بأن هذه الاتفاقيات الأمريكية الاسرائيلي.

وفى نهاية ٨١ وبعدكفاح مرير وصبر وثقة في عدالة موقف مصر، ورفض أية محاولة لإبعادهاعن المجال الدولى، لاحظت تقاربا من بعض السفراء العرب لدول الصمود والتصدى، وقد رحبت بأى تعاون معهم في مجال إنها «الصراع العربى الاسرائيلي سلميا لصالح جميع دول وشعوب المنطقة، وبدأت بعدئذ اعد نفسى لطلب نقلى للقاهرة لأشارك في مرحلة جديدة من الصراع العربى الاسرائيلي بعد اتمام الانسحاب الاسرائيلي من سيناء المحدد له ٢٥ ابريل ١٩٨٧.

# الباب السادس

من الانسحاب الإسرائيلي من سيناء إبريل ١٩٨٢ حتى الانتفاضة الفلسطينية: ديسمبر ١٩٨٧

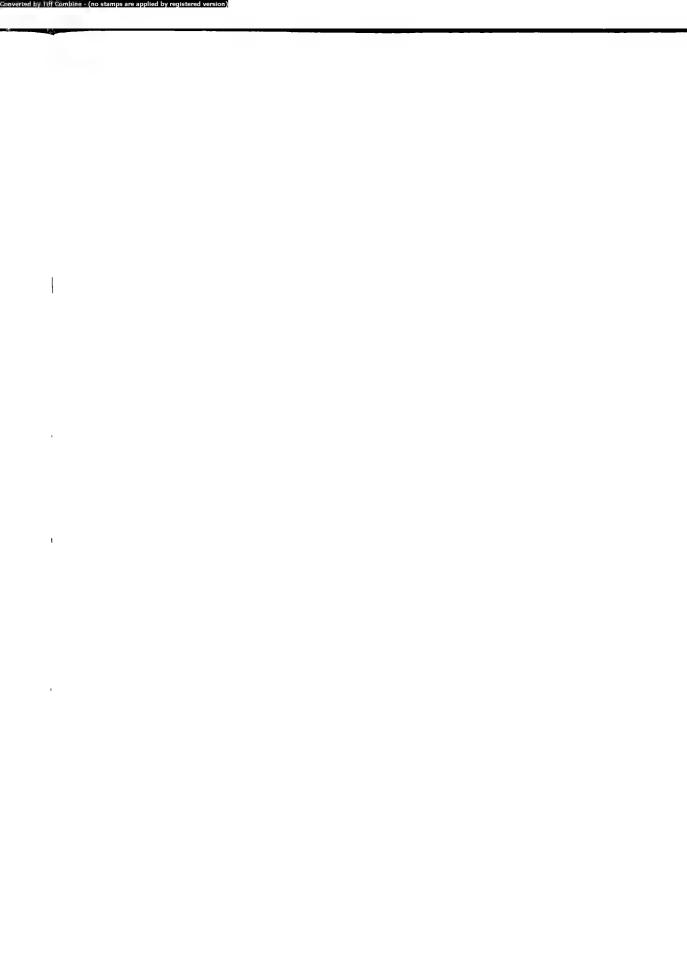

وبدأت هذه المرحلة بانسحاب اسرائيل الكامل من أرض سينا ، العربية في ٢٥ ابريل ١٩٨٧ ، ثم حاولت القيادة المصرية إنها ء الخلافات مع بعض القادة العرب، ومؤكدة في الوقت نفسه الموقف المصرى المؤيد للحق العربى في الصراع ، ولم تتأثر بأى ضغينة من التصرفات السابقة ، بل عملت القيادة والدبلوماسية المصرية بكل جهدها لإعادة العمل العربى المشترك ، خاصة بعد اتضاح الموقف العربى إثر احتلال اسرائيل للبنان ١٩٨٧ . واستمرت محاولاتنا حتى قرر مؤتمر قمة عمان الأردن في نوفمبر ٨٧ عودة هذه العلاقات، وكانت هذه الترارات دعما للموقف العربى في الصراع ، خاصة بعد التحرك الايجابي المصرى منذ ١٩٨٧ وبعد تولى الرئيس مبارك لتلافي الخلافات العربية لصالح الأمة العربية .

وقد استمرت مصر في دعمها لفلسطين وشعب فلسطين، حتى بعد موقف قيادة المنظمة بعد زيارة القدس ٧٧ وبعد المعاهدة المصرية الاسرائيلية ٧٠. وأدانت مصر ممارسات اسرائيل ضد حقوق الشعب العربى في الأرض المحتلة، كما ساندت المنظمة أثناء غزو لبنان ٨٢ وأيدت القيادة الشرعية عام ٩٨٣. وقد استمرت مصر في مساندة التحرك السياسي الفلسطيني خاصة مع الأردن في اتفاق ٨٣ وفبراير ٨٥ وحاولت تلافي الخلافات التي أثيرت في المجالس الوطنية الفلسطينية بالجزائر ٨٧ وقراراته التي دعت إلى قيام مصر باغلاق بعض مكاتب المنظمة بمصر، وأعلنت بأن ذلك لايؤثر علي مساندة مصر لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واسترداد أرضه.

ولم تتوقف مصر عن مبادراتها للسلام الشامل خلال هذه المرحلة، فشاركت في مباحثات المحكم الذاتى لإقرار حكم ذاتى حقيقى لأرض وشعب فلسطين، إلا أن التطرف الصهيونى قام بالاعتداء على لبنان وضم القدس العربية لاسرائيل وكذلك الجولان السورية، أدى لقرار مصرى بايقاف هذه المباحثات.

وحاولت مصر في يوليو ٨٢ تقديم مبادرة سلام شامل مع فرنسا في مجلس الأمن، كذلك أيدت قرارات قمة فاس ٨٢ وشاركت بفاعلية في اقرار السلام الشامل في " المؤتمرات الدولية للقضية الفلسطينية .

وحاولت مصر - بمساعدة من بعض الدول الأجنبية - اقناع القادة الاسرائيليين بأهمية اقرار السلام الشامل في المنطقة والانسحاب من الأراضى العربية المحتلة، ورغم محاولات مصرية رسمية لمزيد من العلاقات مع اسرائيل وقادتها، إلا أن التطرف الاسرائيلي قد هيمن علي التحرك السياسي، ورفضت اسرائيل مطالب مصر بهذا الشأن.

وتفجر الخلاف بالنسبة لنقاط الحدود بين مصر وفلسطين تحت الانتداب، في المرحلة النهائية من الانسحاب الاسرائيلي ابريل ٨٢، واضطرت مصر إلى ابرام اتفاق يقضى بأنه في حالة

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

عدم التوصل لحل تفاوضي ، فإن لها الحق في طلب التحكيم الدولي، وقد أيد هذا التحكيم موقف مصر. كما حاولت الدبلوماسية إيجاد حلول سياسية لمشكلة دير السلطان للأقباط المصريين بالقدس وكذلك للاجئين الفلسطينيين في معسكر رفح ( المسمى كندا) في مصر، إلا أن تطرف القيادات الصهيونية، ومحاولاتها استمرار الصراع، أدي لعدم الوصول لحل سياسى.

## المرقف العربي ١٩٨٢

وكنت متفاثلا في بداية عام ١٩٨٢ من إمكانية إنهاء الخلافات العربية، رغم الأحداث التي مرت على الأمة العربية خلال الفترة القصيرة السابقة، متطلعا إلى عودة التضامن العربي لتحقيق أهدافنا في الاستقلال السياسي والعسكري والاقتصادي والثقافي وتحرير الأرض العربية المحتلة، الأمر الذي يجقق للأمة العربية التفوق في التوازن الاستراتيجي في المنطقة، ويجبر قادة التطرف الاسرائيلي وأصدقائهم على العمل لتحقيق سلام شامل وعادل في المنطقة وإيجاد تسوية حقيقية للصراع العربي الاسرائيلي.

وناقشت زملائى الدبلوماسيين المصريين وعددا من المسئولين، أثناء تواجدى فى أجازة بالقاهرة فى بداية عام ٨٢ عن حقيقة الأوضاع بالنسبة للصراع وقد علمت منهم تفاصيل تطورات الأوضاع العربية والفلسطينية والاسرائيلية خلال الفترة السابقة التى عملت فيها كسفير لمصر بأفريقيا ووفقا لاتصالاتهم وللتقارير التى وردت اليهم.

وكانت مرحلة بداية ١٩٨٢، مرحلة جس النبض بين بعض القيادات العربية والمصرية ، بسأن عودة العلاقات المصرية العربية، وقد طالب بعض القادة العرب من مصر التحلل من التزاماتها في اتفاقيات كامب ديفيد حتى يمكن إعادة هذه العلاقات. وقد أخطرت بعض القادة العرب، بصعوبة ذلك خلال هذه الفترة، وأن اتفاقيات كامب ديفيد فيما يتعلق بالشق الفلسطينى والذى آثار الخلافات العربية، قد جمد تماما نتيجة لرفض الجانب الفلسطينى له ، ولعدم تنفيذه من جانب اسرائيل، الأمر الذى لايدعو لأى حرج من أية قيادة عربية في عودة العلاقات الطبيعية مع مصر.

## الانسحاب الاسرائيلي من سيناء ابريل ١٩٨٢

وقد علمت من السفراء والمسئولين الأمريكيين الذين اجتمعت بهم في أفريقيا، بأنه تجرى مهاحثات أمريكية اسرائيلية بشأن مدى التزام الرئيس مبارك – بعد توليه الرئاسة – باتفاقيات كامب ديفيد وبالمعاهدة المصرية الاسرائيلية لعام ١٩٧٩. وقد أخطرنى السفيرين الأمريكيين في زمبابوى كيلى وزامبيا فرنك ويزنر والذي عين بعدئذ سفيرا بالقاهرة، " بأن اسرائيل تصر علي تحديد وإعلان مصر ورئيسها بالالتزام المصرى بهذه الاتفاقيات قبل استكمال انسحابها النهائي

من سيناء والمحدد له ٢٥ ابريل ٨٢ وفقا لمعاهدة ٧٩ وأن الرئيس الأمريكي والكونجرس يؤيدان هذا الموقف الاسرائيلي، باعتباره موقفا مبدئيا للتحرك الأمريكي في المنطقة وباعتبار مسئولية الولايات المتحدة عن هذه المعاهدة. وقد قامت القيادة المصرية بعدئذ بإعلان التزامها بهذه المعاهدة لاعتبارات دولية وقانونية وعسكرية.

وعند مناقشة الجانب المصرى للجانب الاسرائيلى بشأن مراقع الحدود التى ستنسحب منها إسرائيل كاملا من سيناء وفقا لمعاهدة ٧٩ وحتى الحدود الدولية بين مصر وفلسطين في فترة الانتداب، أصر الجانب الاسرائيلي علي عدم الانسحاب في ٢٥ ابريل٨٧ عن بعض المناطق المصرية وأهمها منطقة طابا المصرية... ونظرا لدقة الموقف ولتحقيق الانسحاب في الموعد المحدد، فقد اضطر الجانب المصري إلى الموافقة على اتفاق مصرى اسرائيلي وقع في ٢٥ ابريل٨٨ ويقضى بانسحاب اسرائيل إلي ماوراء خط الحدود الدولى مع تواجد قوات متعددة الجنسيات في منطقة طابا حتى يتم الاتفاق عليها بشكل نهائي عن طريق التفاوض أو التوفيق أو التحكيم وفقا للمعاهدة، مع عدم قيام اسرائيل بأية انشاءات جديدة في منطقة طابا حتى يتم الاتوصل لحل نهائي للخلاف بين مصر واسرائيل... وقد استكمل الاسرائيليون الانسحاب من التوصل لحل نهائي للخلاف بين مصر واسرائيل... وقد استكمل الاسرائيليون الانسحاب من سيناء في نفس اليوم ٢٥ ابريل ١٩٨٧ عدا منطقة طابا..

وبعدئد قامت اسرائيل باستكمال بناء الفندق السياحى بالمنطقة واستمرت اسرائيل تحتفظ بورقة طابا في محاولات تحقيق مكاسب لها خاصة في عملية التطبيع، وقد رفضت وزملاتى عملية الربط بين طابا والتطبيع ونددت بموقف اسرائيل بهذا الشأن. وقد تم الاتفاق كذلك في ٢٥ ابريل ٨٢ علي موضوع اللاجئين الفلسطينيين والذين أبعدتهم السلطات الاسرائيلية أثناء احتلالها سيناء من قطاع غزة واسكنتهم منطقة برفح المصرية أطلق عليها " معسكر كندا" حيث كانت سابقا معسكرا للقوات الكندية الدولية قبل عدوان ١٩٦٧، ويقضى الاتفاق باعادة هؤلاء اللاجئين لقطاع غزة، وتعهد مصر باستقبال أي مصرى يقيم في منطقة النقب أو غزة إلى الأراضي المصرية.

# الهجوم الاسرائيلي علي لبنان يونيه ١٩٨٢

وعلمت من عدد من القادة الفلسطينيين، بأن التطرف الاسرائيلي يتحرش بالقوات الوطنية اللبنانية والفلسطينية على أرض لبنان، بهدف احتلال لبنان وضرب كل القوى الوطنية التى تقف في وجه اسرائيل وأطماع التطرف الاسرائيلي في أرض لبنان، وقد أخطروني بأن المسئولين العسكريين المصريين قد حذروا قادة منظمة التحرير الفلسطينية من احتمالات هجوم شامل اسرائيلي ضد جميع القواعد الفلسطينية والوطنية اللبنانية في لبنان.

ولم تمض أيام حتى قامت اسرائيل بهجومها الشامل ضد لبنان، في يونيه ٨٢ وبادرت مصر فور الاعتداء، بادانته وتحذير اسرائيل من نتائجه وأعلن الرئيس مبارك عن استيائه من الموقف

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versi

الأمريكى الذي دافع عن غزو إسرائيل للبنان فى مجلس الأمن، وأن هذا الموقف سيؤثر على العلاقات العربية الأمريكية، وأعلن عن ترحيب مصر باقامة حكومة فلسطينية مؤقتة في القاهرة.. وأن خروج الفلسطينيين من لبنان دون وعد بإيجاد تسوية شاملة سيؤدى لتعقيد الموقف أكثر مما كان عليه.

وقد لمست من عدد من الدبلوماسيين العرب، مدي استيائهم من موقف بعض القادة العرب السلبى من هذا الاعتداء الاسرائيلى وأنه إذا ماكانت مصر في القيادة العربية، ماكانت اسرائيل لتستطيع التمادي في ذلك.

## شئون فلسطين بوزارة الخارجية المصرية

وبانتها - الانسحاب الاسرائيلى من سيئا - في ٢٥ ابريل ٨٧، طلبت من الزميل مديرشئون السلك الدبلوماسى بالخارجية ، العودة للعمل بالوزارة بالقاهرة ، علي أن أتولي شئون فلسطين بدلا من الزميل السفير مجدى صبرى الذى عين فى منصب سفير بالخارج ، وذلك لمتابعة جهوده وجهودنا لايجاد حل وسلام شامل للصراع العربى الاسرائيلى ، وأخطرنى الدكتور بطرس غالى وزير الدولة للشئون الخارجية بموافقته على نقلى كسفير لمصر بزمبابوى رغم أهمية المنصب لمتابعة حركات تحرير ناميبيا وجنوب أفريقيا ، إلا أنه يعلم كذلك بأهمية عملي كمدير لشئون فلسطين نظرا لأهمية المرحلة القادمة من الصراع العربى الاسرائيلي ولمعرفته بعلاقاتي العربية الوثيقة مع قيادات وشعوب الأمة العربية الآمر الذى قد يساعد على اعادة العلاقات الدبلوماسية ، بالاضافة لإلمامي الكامل بأوضاع اسرائيل وسياستها .

وقد أنهيت بناء على طلبى – العمل كسفير لمصر في الخارج قبل الموعد المحدد لذلك بأكثر من سنة وذلك بعد إنتهاء مهمتى في أفريقيا ومشاركتى في تأييد حركات التحرير وايقاف التدهور في العلاقات العربية المصرية والتصدى لمحاولات التأثير السلبى على العلاقات الأفريقية المصرية، ولم يحدث في خلال هذه الفترة، أن قطعت أية دولة أفريقية علاقاتها مع مصر، بل علي العكس أعادت العلاقات الدبلوماسية مع دول أفريقية سبق قطعها لعلاقاتها مع مصر وبذلك تحقق الدعم الحقيقى لموقفنا في الصراع العربي الاسرائيلي.

وتوليت مهمتى كمدير لشئون فلسطين بالخارجية المصرية في سبتمبر ١٩٨٧ خلفا للصديق محمد مجدى صبرى الذي بذل مجهودات هامة أثناء رئاسته للإدارة في مجال الصراع العربي الاسرائيلي.. وذلك في ظل مواقف أثرت على عملية التوازن الاستراتيجي للصراع العربي الاسرائيلي ومنها:

- وضع عربى متدهور وخطورة ذلك على مستقبل الأمة العربية وتأثيره على الصراع.

- قطيعة عربية رسمية بين مصر وعدد من الدول العربية انطبعت آثارها على العلاقات الشعبية.
- استمرار اسرائيل في اعتداء اتها على الأمة العربية وآخرها على لبنان في يونيد ١٩٨٢.
- بداية مرحلة التنسيق بين الولايات المتحدة واسرائيل من خلال التحالف الاستراتيجي بينهما.
- استمرار اسرائيل في احتلالها للأراضى العربية ورفضها الانسحاب أو الاعتراف بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

وقد أنشئت إدارة شئون فلسطين عام ١٩٤٨ بوزارة الحربية المصرية، وكان مديرها السيد محمود رياض وزير الخارجية الأسبق، ثم صدر قرار عام ١٩٤٩ بإنشاء إدارة شئون فلسطين بوزارة الخارجية المصرية ونقل العاملون بها من وزارة الحربية إلى وزارة الخارجية، وقد تقرر وقتئذ أن تختص هذه الإدارة بجميع الشئون السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها والخاصة بالقضية القلسطينية، وانشئت إدارة الحاكم العام لقطاع غزة بوزارة الحربية المصرية كجهاز تنفيذى وإدارى لشئون القطاع، واستمر هذا الوضع حتى بعد إحتلال قطاع غزة في يونيه ١٩٦٧ ونقلت إدارة الحاكم العام من قطاع غزة إلى القاهرة مؤقتا، حتى يتم تحرير القطاع.

وقد اجتمعت فور توليتى هذه المهمة، بجميع القيادات الرسمية والشعبية المصرية وتناقشت معها بشأن الأوضاع العربية وأهمية العمل المتضامن لتحقيق التوازن الاستراتيجى للصراع، عن طريق تحقيق الاستقلال السياسى والعسكرى والاقتصادى والثقافي للدول العربية وتحرير الأرض العربية المحتلة، وكذلك العمل على تحقيق التضامن العربي في ظل نظم ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان العربي، من أجل تنمية اقتصادية وثقافية واجتماعية عربية شاملة.

## اللجنة العليا المصرية لشئون فلسطين

واقترحت إنشاء اللجنة العليا لشئون فلسطين، لتساند عملنا فيما يختص بالقضية الفلسطينية والقضايا العربية وموضوعات الصراع العربى الاسرائيلى، واشترك في اللجنة عدد كبير من السفراء والدبلوماسيين المصربين، وكبار المسئولين بالوزارات والهيئات المختلفة، وتقرر أن تجتمع اللجنة شهويا بمقر وزارة الخارجية بالاضافة للاجتماعات الطارئة التى تدعو لاجتماع عاجل للجنة.

وتولى مدير شئون فلسطين بالخارجية المصرية، رئاسة اللجنة، كما تولت إدارة شئون

فلسطين سكرتاريتها.

وقد قمت خلال المدة التي قمت فيها بهذه المهمة، بعرض جميع الموضوعات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والأمنية والعسكرية على هذه اللجنة، وكانت قرارات اللجنة واضحة وصريحة ومؤكدة لانتماء مصر العربي وتمسكها بالقضايا الفلسطينية والعربية وبحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته. وقد شرفتني اللجنة بالتعبير الصادق عن آرائها وقراراتها فيما يتعلق بجميع موضوعات الصراع العربي الاسرائيلي.

ولابد لى من الاشادة بمجهودات زملائي في هذه اللجنة، والذين استطاعوا إبراز دور مصر العربي وأهمية الأمن القومي العربي لصالح الأمن الوطني المصرى، وقد قاموا جميعا بدافع من روحهم الوطنية والقومية، بابداء آرائهم بكل صراحة حتى في مواجهة بعض الضغوط التي تعرضوا لها وسأشير لأسمائهم وأعمالهم في كتابي عن السياسة الخارجية المصرية.

# مبادرات السلام الشامل في عام ١٩٨٢

وتزامن وصولى للقاهرة، وتوليتي مهمتي باللجئة المصرية لشئون فلسطين وإدارة شئون فلسطين وإدارة شئون فلسطين مع اعلان عدد من المبادرات المختلفة والمتعددة لايجاد حل سياسي لمشكلة الشرق الأوسط، يهدف إنهاء الصراع العربي الاسرائيلي، وقد ناقشنا هذه المبادرات في اللجنة العليا، والوضحنا احتمالات نجاح أي منها أو فشلها وموقفنا من هذه المبادرات.

وقد قدمت مصر مبادرتها مع فرنسا في مجلس الأمن في ٢٨يوليو ٩٨٢ على أساس أن تسوية المشكلة اللبتانية ينبغى أن تساهم في البدء في إعادة السلم والأمن الدائم بالمنطقة ضمن إطار مفاوضات تقوم على مبدأ الأمن والعدل لجميع دول وشعوب المنطقة ،وذلك بإعادة تأكيد قراري مجلس الأمن ٢٤٢ و٣٣٨ بحق كل دول المنطقة في الوجود والأمن ،وإعادة تأكيد الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني بما في ذلك حق تقرير المصير بكل ما يترتب عليه من آثار ، علي أن يمثل الشعب الفلسطيني في المفاوضات ،وما يستتبع ذلك انضمام منظمة التحرير الفلسطينية إليها وكذلك دعوة الأطراف المعنية إلي اعتراف كل منهما بالآخر في وقت واحد ،ولم يوافق مجلس الأمن على مشروع القرارحيث اعترضت عليه الولايات المتحدة بضغط من اسرائيل.

كما قدم الرئيس الأمريكي ريجان مقترحاته في محاولة للتسوية السياسية للصراع العربي الاسرائيلي، ذلك في أول سبتمبر ١٩٨٢ على أساس الأخذ في الاعتبار اهتمامات جميع الأطراف، كما تستجيب للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وضرورة حل الصراع العربي الاسرائيلي عن طريق المفاوضات على أساس مبادلة الأرض بالسلام وفقا لقرار ٢٤٢ لعام ٧٧، وأشار ريجان بأنه لا يمكن تحقيق السلام بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة، وعليه فإن الولايات المتحدة الأمريكية

onverted by thi Combine - (no stamps are applied by registered version)

سوف لاتؤيد إنشاء دولة فلسطينية مستقلة في الضفة وغزة كما أنها لاتؤيد ضم اسرائيل وسيطرتها الدائمة عليها، وأن أمريكا ترى ممارسة الحكم الذاتى من قبل فلسطينى الضفة وغزة بالاشتراك مع الأردن، وتجميد المستوطنات الاسرائيلية الجديدة. كما يتم تحديد مستقبل مدينة القدس عن طريق المفاوضات على أن تبقي غير مجزأة ولكن وضعها النهائي يقرر بالمفاوضات. وقد رفضت الحكومة الاسرائيلية المقترحات الأمريكية فورا، كما انتقد الاتحاد السوفيتى المبادرة وحذر من انتقاص الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، كما انتقدت معظم الدول العربية هذه المبادرة ( رغم تشابهها مع التحرك الأمريكي خلال عام ٩٢ والذي وافقت عليه معظم هذه الدول). وقد رحبت الحكومة المصرية بالتحرك الأمريكي، إلا أنها أشارت إلي أن المبادرة غير كافية لضمان ممارسة الفلسطينيين لحقوقهم. وقد أوضحت في اتصالاتي بالسفير الأمريكي، بأنه يجب إجراء تعديلات على هذه المبادرة، بحيث تقرر حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والتعامل المباشر بين الولايات المتحدة وبين ممثلي الشعب الفلسطيني. وقد أشار السفير الأمريكي بصعوبة إجراء ذلك الاعتراف بالاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية، وتجميد المستوطنات وأنه يمكن بعد بدء المفاوضات، مطالبة الجانب العربي بحقوقه المشروعة.

وقد أصدر مؤتمر القمة العربي بفاس بالمغرب قراره بشأن التسوية السياسية في ٩ سبتمبر ١٩٨٢ وتقضى بانسحاب اسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة عام ٦٧ بما فيها القدس العربية، وإزالة المستعمرات الاسرائيلية المقامة بعد ٦٧ وتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بقيادة منظمة التحرير، واخضاع الضفة وغزة لاشراف الأمم المتحدة لفترة انتقالية لبضعة أشهر وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وتضمن البند السابع من المبادرة قيام مجلس الأمن الدولي بوضع ضمانات للسلم بين جميع دول المنطقة بما فيها الدولة الفلسطينية المستقلة. وقرر المؤتمر تشكيل لجنة سياسية لإجراء اتصالات مع الدول دائمة العضوية لشرح القرارات. وقد اعتبرت الولايات المتحدة القرارات ايجابية ، لإنَّها لم ترفض مهادرة ريجان، كما لم يرفض الاتحاد السوفيتي المبادرة، وعبرت مصر وفرنسا عن ارتياحهما للمبادرة لتطابقها مع مشروع القرار المصرى الفرنسي المقدم لمجلس الأمن، ورفضت اسرائيل المهادرة. ورغم أن مصر لم تشترك في مؤتمر فاس ٨٢، وفي قراراته، إلا أنها اعتبرت المهادرة، خطوة ايجابية للتحرك نحو السلام بإنها ، الصراع العربي الاسرائيلي، إلا أن عددا منا، قد تحفظ على المهادرة، إذ أنها بادرت بتقديم تنازلات هامة من الجانب العربي مسبقة لأية مفاوضات مباشرة أو مؤتمر للسلام ، إذ وافقت على الانسحاب الاسرائيلي حتى حدود ٦٧ ، في حين أن الحدود الدولية الشرعية لدولة فلسطين هي حدود قرار التقسيم ١٨١ لسنة ٤٧ - رغم تحفظنا عليه- بالاضافة إلى الاعتراف العربي الضمني، بما في ذلك منظمة التحرير كعضو عامل في مؤتمر القمة العربي – في البند السابق بدولة اسرائيل، في الوقت الذي أعلنت اسرائيل رفضها بالاعتراف

المتبادل والمتزامن مع الدولة الفلسطينية ، ثم أكدت بعد ذلك رفضها لكل المبادرات العربية.

وقد اخطرت السفراء العرب ورؤساء رعاية المصالح العرب بالقاهرة بوجهة نظرى بهذا الشأن وأقر بعضهم بصحتها.

وتابعنا بعد ذلك المبادرة السوفيتية في ٥ \ سبتمبر ٨٦ والتي قدمها الرئيس بريجنيف، وهي تماثل تقريبا خطة فاس العربية ، مع اضافة أهمية عقد المؤتمر الدولي للشرق الأوسط لإنهاء الصراع العربي الاسرائيلي.

وقد أيدت في تقرير قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في ١٠ ديسمبر ١٩٨٧ ، بشأن تطبيق قرار التقسيم ١٨١ لسنة ٤٧ ، واشرت لضرورة اعتبار هذا القرار وثيقة دولية بالغة الأهمية، تعطى للشعب الفلسطيني الحق في دولته المستقلة، وأكدت على ضرورة التحرك السياسي العربي، بإعلان قيام دولة فلسطين، طبقا لهذا القرار، باعتبار أن صدور القرار بموافقة الدول العربية والمنظمة، يعتبر اعترافا ضمنيا بالدولة الفلسطينية العربية وبإسرائيل، وتجنب الدول العربية والمنظمة بالاعتراف باسرائيل، العربية والمنظمة بالاعتراف باسرائيل، مع تأكيدنا بأنه إذا استمرت هذه الضغوط للاعتراف الصريح بإسرائيل، فإنه يجب أن يكون ذلك في إطار اعتراف متبادل ومتزامن بين المنظمة واسرائيل. وقد اختلفت في هذا الرأي بشأن أهمية قرار الجمعية العمومية عام ٨٧ مع الدكتور عصمت عبد المجيد، إذ اعتبر وقتئذ أن القرار ١٨١ لسنة ٤٧ قد انعدم وتخطته الأحداث، ولا يمكن احياؤه، وقد رفضت هذا الرأي تماما، باعتبار أن قرارات الأمم المتحدة لا تتخطاها الأحداث ولا تتقادم، وان واجبنا المطالبة الدائمة بتطبيقها لصالح الأمة العربية .

## انتهاكات اسرائيل في القدس العربية والاراضى العربية المحتلة

واكدت في تقارير عديدة عام ١٩٨٧ موقف مصر من رفضها عام ١٩٦٧ للقرار الذي أصدره الكنيست (البرلمان) الاسرائيلي في ٢٧ يونيه ٢٧ – بعد إحتلال القدس العربية -- لسريان القوانين واستمرار المؤسسات الادارية في القدس الغربية، على القدس الشرقية (العربية) وذلك بغرض من عزل القدس عن الضفة الغربية وإحكام الحصار الاستيطاني عليها وإقامة أحياء سكنية يهودية بها .

وقد طلبت مصر والدول الصديقة من الجمعية العامة وقتئذ إصدار قرار بمطالبة اسرائيل بالغاء جميع التدابير التى اتخذتها بالقدس والامتناع عن تغيير مركزها وصدر القرار ٤٥٢٠ فى ٤١ يوليو ٦٧ بذلك وأشرت أن هذا القرار يؤكد إلغاء جميع التدابير الاسرائيلية التى اتخذتهاأسرائيل باحتلالها الجزء الغربى من القدس فى عام ٤٨ لتغيير مركز القدس الدولى وفقا

لقرار ۱۸۱ لسنة ٤٧ - بالاضافة إلى مااتخذته من إجراءات للجزء الشرقى الذى احتلته ١٩٦٧ . وأكدت ان قرار مجلس الامن ٢٥٢ فى ٢١ مايو ١٩٦٨ - والذى يؤكد قرار الجمعية العامة السابق - يؤكد كذلك على أن جميع التدابير والاجراءات التشريعية والادارية التى اتخذتها اسرئيل بما فى ذلك نزع ملكية الاراضى، وتغيير المركز القانونى للقدس باطلة ولاغية ويدعو اسرائيل إلى إلغاء هذه التدابير والامتناع فورا عن أى عمل لتغيير مركز القدس . . .

وأوضحت العديد من القرارات بهذا الشأن، منها قرار مجلس الامن ٢٦٧ في ٣ يوليه ٦٩ بيطلان تغيير مركز القدس وقرار ٢٩٨ في ٢٥ سبتمبر ٧١ بالغاء الاجراءات الاسرائيلية ٠٠٠٠

واكدت بناء على ذلك رفض مصر القانون الاساسى الاسرائيلى فى ٣٠ يوليو ٨٠ باعلان توحيد القدس وجعلها العاصمة والمقر الرسمى لرئيس الدولة الاسرائيلى والحكومة والذى صدر قرار من مجلس الأمن باعتبار هذا القانون لاغيا وباطلا (قرارى ٢٥ لسنة ٨٠ و ٢٧٦ لسنة ٨٠) وقد أكدت رفض الانتهاكات الاسرائيلية لحرمة الأماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية فى القدس ومصادرة المعقارات التابعة للأوقاف الاسلامية والمسيحية ٠٠٠ إلى غير ذلك من الانتهاكات الاسرائيلية بالقدس العربية ورفضت بمذكرة محاولات اسرائيل تطبيق التشريعات الاسرائيلية على الاراضى الفلسطينية المحتلة لمخالفة ذلك لالتزامات اسرائيل الدولية ولقرار ٢٤٢ واتفاقية جنيف الرابعة ١٩٤٩ وكذلك أدنت قرار اسرائيل بضم مرتفعات الجولان السورية لمخالفتها للقانون

جرائم التطرف الاسرائيلي وانتهاكاته لحقوق الانسان العربي مذابح صبرا وشاتيلا سبتمبر ٨٢

وقد أدنت وزملائى هذه المذابح ، وأعلنت مصر عن احتجاجها لهذه المذابح ولاستمرار الاحتلال الاسرائيلى للبنان، وقامت باستدعاء السفير المصرى فى إسرائيل فى ٢٠ سبتمبر ١٩٨٧ . وأكدت للسفراء الأجانب، خاصة الأمريكى ، أن قرار مصر باستدعاء السفير المصرى يدخل ضمن سيادتها الكاملة ويعتبر تعبيرا عن الاستنكار لمواقف اسرائيل بلبنان وإدانة للمذابح اللاإنسانية فى بيروت والتى قام بها قادة التطرف الاسرائيلى ومنهم بيجن وشامير وشارون كما ثبت ذلك فى تقرير اللجنة الاسرائيلية للتحقيق . وأكد الرئيس مبارك بعدئذ عام ٨٣ بأن عودة السفير المصرى رهن بالانسحاب الاسرائيلى الكامل من لبنان ووقف بناء المستوطنات فى الاراضى المحتلة وإبداء مرونة كبيرة ازاء مشكلة طابا المصرية ٠٠

وقد رحبت بقيام الرأى العام الاسرائيلي باكبر مظاهرة في تاريخ اسرائيل، ضد حكومته احتجاجا على هذه المذبحة والتي تشابه مذابح النازي لليهود ، وشارك في التظاهر حوالي أربعمائة

ألف اسرائيلي، الأمر الذي يساعد على التعرف على آراء الرأى العام الإسرائيلي واليهودي وضرورة استقطابه لصالح السلام ضد قياداته المتطرفة.

## انتهاكات اسرائيل لحقوق الانسان الفلسطيني ديسمبر ١٩٨٢

وفور قيامى بمسئولية اللجنة المصرية العليا لشئون فلسطين، أبرزت أهمية العمل على تحرير الأرض العربية وتجميع جميع الانتهاكات والممارسات الاسرائيلية لحقوق الانسان واعلانها على الرأى العام العالمي وعلى المنظمات الدولية، اذ أن هذه الانتهاكات الاسرائيلية ترمى إلى إضعاف الشعب العربي الفلسطيني داخليا: سياسيا واقتصاديا وثقافيا وإجتماعيا وإلى قمع صوته حتى لايصل إلى العالم أجمع ويعلم حقيقة الاستعمار الاسرائيلي الاستيطاني، الأمر الذي يحقق للتطرف الاسرائيلي استمرار تفوقه في التوازن الاستراتيجي في الصراع العربي الاسرائيلي .

- واعددت تقارير عديدة والقيت محاضرات مختلفة عن هذه الانتهاكات بدء بتقرير اعددته في ديسمبر ١٩٨٧ ، مع زملائي بشئون فلسطين، عن الانتهاكات والجرائم والممارسات الاسرائيلية، ضد حقوق الانسان العربي الفلسطيني، حقوقه الجماعية في تقرير مصيره باقامة دولته وعودته إلى وطنه وأرضه، حقوقه المدنية والسياسية، حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وقد قمت بتوزيع التقرير على السفارات والقنصليات المصرية بالخارج وكذلك على السفارات والهيئات الدولية بالقاهرة بعد ترجمته للانجليزية والفرنسية ليعلم الرأى العام العالمي بهذه الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الانسان .

- وأكدت في التقرير تصاعد هذه الانتهاكات والممارسات وتعارضها مع ميثاق الأمم المتحدة بحق الشعب في تقرير مصيره، ومع مبادى، القانون الدولي ومع اتفاقية لاهاى الرابعة لعام ٧٠٩١ إتفاقية جنيف لحماية الاشخاص المدنيين وقت الحرب "اتفاقية جنيف الرابعة لعام ٩٤٩ " وأشرت إلى نص المواد بهذه الاتفاقية وتطبيق الانتهاكات الاسرائيلية عليها، كما أشرت كذلك إلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات مجلس الامن الدولي خاصة القرار ٢٣٧ لسنة ١٩٦٧ والذي يدعو لاحترام حقوق الانسان في اتفاقية جنيف الرابعة لعام ٤٩، واعتبار الاحتلال العسكري وضعا مؤقتا ليس له أي حق في السيادة الاقليمية على الأراضي المحتلة وقد أوضحت اللجنة الخاصة للتحقيق في الممارسات الاسرائيلية لحقوق الانسان في الاراضي العربية المحتلة والتي انشئت بناء طلب مصر وعدد من الدول الاعضاء عام ١٩٦٨ ، هذه الممارسات في جميع تقاريرها السنوية منذ ١٩٩٠ والمرفوعة للجمعية العامة للأمم المتحدة عن هذه الانتهاكات .

# الصراع العربي الاسرائيلي١٩٨٣

وتابعت وزملائى اعضاء اللجنة العليا لشئون فلسطين ، مجهوداتنا من أجل ايجاد تفرق عربى فى التوازن الاستراتيجيى فى الصراع العربى الاسرائيلى، على أساس عودة التضامن العربى ومواجهة التطرف الاسرائيلى باعماله وجرائمه فى لبنان ١٩٨٣ ومحاولة اكتساب قطاعات كبيرة من أعضاء السلام داخل اسرائيلى وخارجها لصالح تحركنا، مع استمرارمقابلاتى العديدة والمستمرة مع السفراء والمسئولين الأجانب، لشرح قضايانا العادلة، والحصول على تأييدها، واضعا نصب الأعين أهمية القضايا العربية عامة والفلسطينية خاصة، لاستقرار الأمن الوطنى المصرى وحمايته ، باعتباره جزءا من الأمن القومى العربى .

وقد القيت عدة محاضرات خلال هذا العام، واشتركت في ندوات عديدة في الجماعات المصرية والأمريكية والمعاهد العليا ومراكز الابحاث والدراسات والمعهد الدبلوماسي المصري واكاديمية ناصر للعلوم العسكرية والنقابات المهنية والعمالية وغيرها موضحا هذه القضايا المصيرية المرتبطة بالصراع العربي الاسرائيلي · · · وأدليت بأحاديث وتصريحات صحفية، للاذاعات المصرية والأجنبية والتليفزيون المصري والعربي ( سأقوم بنشرها قريبا باذن الله لدقع التحرك العربي تجاه العمل العربي المشترك.

وقد أعددت وزملائى بشئون فلسطين عدة مذكرات، توضح تطورات القضية الفلسطينية ومواقف دول العالم منها ومن الصراع العربى الاسرائيلى، وزعت على القادة السياسيين والعسكريين المصريين، وذلك لتكون لديهم الصورة الواضحة خلال مقابلاتهم الثنائية مع الرؤساء والمسئولين الاجانب، وكذلك أثناء حضورهم المؤتمرات الدولية والأقليمية، مشيرا إلى الدور المحدد الذى تطلبه مصر من كل دولة اجنبية لدعم هذه القضية، وقد تلقيت وزملائى، خطابات شكر من القيادة السياسية على هذا المجهود الكبير . . .

# زيارة الرئيس مبارك لأمريكا وأوربا يناير١٩٨٣

- واعددت وزملائى تقريرا عن التصور للتحرك المصرى وموقفه من الصراع العربى الاسرائيلى فى ضوء المتغيرات الدولية وذلك بمناسبة زيارة الرئيس مبارك للولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا فى يناير ٨٣ويتلخص فى:
- أن المصلحة الوطنية المصرية والمصلحة العربية تؤكد ضرورة استمرار الجهود المصرية لحل القضية الفلسطينية ومشاركتها الايجابية لإنهاء الصراع العربي الاسرائيلي .
- أهمية استمرار مصر بالتمسك بالحقرق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته .

- أن دور مصر الدولى يتحدد عبر ثقلها في الشرق الأوسط ودول العالم الثالث، مع الاخد في الاعتبار قيادتهالهذه الدول.
- أهمية استعادة مصر لدورها الطبيعى والمؤثر مع ممثلى الشعب الفلسطيني من خلال تكثيف الاتصالات بزعماء الضغة الغربية وقطاع غزة، وهم يشكلون المدخل الطبيعي والمقبول للحل السياسي .
- ضرورة استمرار مصر لاتصالاتها بالولايات المتحدة للوصول لحل شامل للصراع العربى الاسرائيلي، وأن قبول امريكا دورا مصريا فعالا في الصراع، يتوقف على مدى تقييم عودة نفوذ مصر للمؤسسات الدولية وللمنطقة العربية والذي يعتمد كثيرا على وجود تقارب مصرى عربى فلسطيني ومع الدول الافريقية والعالم الثالث .
- أهمية تنمية العلاقات كذلك مع الاتحاد السوفيتى والمعسكر الشرقى، مع تشجيع دور أوربا كنوع من التوازن ·

وكانت لزيارات الرئيس مهارك نتائج ايجابية للنفاع عن حق الشعب العربي في تقرير مصيره ولدفع جهود الحل السياسي تمهيدا لإنهاء الصراع العربي الاسرائيلي ·

## قمة عدم الانحياز مارس ١٩٨٣

وحضرت جلسة اجتماعات مع سفراء دول عدم الانحياز للتحضير للمؤتمر لتوضيح دور مصر القيادى فى الحركة وأهمية استمراره كما أعددت التقارير الخاصة بالتحضير لمؤتمر عدم الانحياز فى دلهى مارس ٨٣ بعرض مواقف دول العالم من القضية الفلسطينية والقرارات الدولية للعرض على القيادة السياسية للاهتداء بها فى قرارات المؤتمر وفى تحركنا خلاله، وقد أكتسب الدور المصرى فعالية كبيرة فى المؤتمر الذى أيد حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة وانتهت الخلافات التى بدأت فى مؤتمر هافانا ٧٩

## المؤتمر الدولي للقضية الفلسطينية - أروشا تنزانيا مارس ٨٣

- وقد اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بعقد هذا المؤتمر في أروشا تنزانيا من ٢٩ مارس حتى أول ابريل ٨٣، بحضور وزراء خارجية الدول الأفريقية ومراقيبن للدول الأخرى ، وذلك بعرض محاولة ايجاد حل سياسي للصراع العربي الاسرائيلي ، وقد كان التوتر يسود العلاقات المصرية الفلسطينية ، أثر قرارات المجلس الوطني الفلسطيني بالجزائر - فبراير ٨٣ وقد أعددت تقريرا أؤكد على أهمية حضور مصر لهذا المؤتمر على مستوى وزراء الخارجية حتى تثبت مصر أنها مع الشعب الفلسطيني وقضيته ، وأنها قيادة للأمة العربية في محاولتها انهاء

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

الصراع. وقد فوجئت بصدور قرار بتعييني رئيسا لوفد مصر في هذا المؤتمر، على أن ينضم لي السفير أحمد حجاج سفير مصر بكينيا وقتئذ. وقد عرضت على اللجنة المصرية العليا لشئون فلسطين، جدول أعمال المؤتمر وطلبت إبداء الرأى في كل بند بالجدول، وأكدت اللجنة أهمية اشتراك مصر في المؤتمر كقيادة عربية وافريقية ، وأن حضوري للمؤتمر قد يؤدي لايقاف المزيد من التردي في العلاقات المصرية الفلسطينية العربية ، بما يؤدي لنتائج لصالح مصر والأمة العربية في مواجهة الصراع العربي الاسرائيلي ٠٠٠ وقد قابلت وزير الخارجية وقتئذ كمال حسن على وأخطرته بقرارات اللَّجنة العليا لشئون فلسطين ، بشأن المؤتمر الدولي بأروشا ، واستفسرت عن أية توجيهات بشأن الموقف المصرى، خاصة أن هذا المؤتمر ينعقد في ظروف صعبة، تمر بها العلاقات المصرية الفلسطينية والمصرية العربية، وقد أخطرني وزير الخارجية بأنه ليست لديد أية توجيهات، وأن الأمر متروك لي وفقا لخبرتي السياسية لاتخاذ ماأراه مناسبا للموقف. . . وسافرت إلى دار السلام، عاصمة تنزانيا، حيث قابلني السفير المصرى محمود حلمي سعيد، والسفير أحمد حجاج، وناقشنا الموقف في المؤتمر خاصة مايتعلق بمشروعات القرارات الخاصة بالصراع العربي الاسرائيلي، والتقيت في مطار دار السلام قبل مغادرتنا لأورشا، والأخ شفيق الحوت رئيس وفد المنظمة بالمؤتمر والاخ زهدي الطرزي، وباقى أعضاء الوفد، وكان لقاء حارا يعبر عن عمق العلاقات المصرية العربية، إلا أننى لاحظت فتورا في تحية السفير أحمد حجاج للسيد الطرزي، وقد أشار حجاج إلى أن ذلك راجع لموقف الطرزي، أثنال، رئاسته لوفد المنظمة بالأمم المتحدة بنيويورك، في الفترة السابقة عندما كان حجاج عضوا في الوفد المصرى، لدرجة أنه اضطر إلى تبادل العبارات النابية مع الطرزي، أثناء تعرض الأخير لموقف مصر من كامب ديفيد، إلا أن لقاءاتنا بالمؤتمر ازالت ما في نغوسنا، لصالح القضايا الفلسطينية والعربية في الصراح العربي الاسرائيلي .

وقد شعرت الوفود العربية بتعاون الوفد المصرى معها منذ بداية المؤتمر ، كما اتضح لها أهمية مصر في القارة الافريقية، وتقدير جميع وزرا خارجية أفريقيا للوفد المصرى ، والمعاملة التفضيلية التي قدمها وزير خارجية تانزانيا ، السيد/سالم احمد سالم، أول سفير لتنزانيا في مصر وأمين عام منظمة الوحدة الافريقية حاليا ، والذي كاد أن يصبح الأمين العام للأمم المتحدة لولا اعتراض الولايات المتحدة على تعيينه .

وبدأ هذا المؤتمر الخاص بالقضية الفسطينية، وأهمية ايجاد حل سياسى سلمى للصراح العربى الاسرائيلى، بكلمة افتتاحية لوزير خارجية تنزانيا ، وما أن أنهى كلمته، حتى طلبت الكلمة لأطلب ترشيح وزير خارجية تنزانيا رئيسا للمؤتمر ، ورئيس وفد الجزائر نائبا للرئيس، وقد وافق المؤتمر على اقتراحى بالاجماع، وحضر رئيس وفد الجزائر بعد الاجتماع ليقدم شكره لترشيحى له، وأشار بأنه لم يفاجأ بهذا الموقف، لمعرفته بعلاقاتى بالثورة الجزائرية والشعب الجزائرى وبدورى

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versi

مع حركات التحرير العربية والأفريقية ٠٠٠ وقد تم التنسيق الكامل بين الوفد المصرى ، وباقى الوفود العربية والاقريقية ، وقد قام الاخ جميل مطر ممثل الجامعة العربية بالمؤتمر، بمجهودات كبيرة لتحقيق هذا التنسيق ، وقد شارك الوفد المصرى، بايجابية تامة فى صباغة قرارات المؤتمر، والخاصة بتحقيق سلام شامل فى المنطقة، وانها ء الصراع العربى الاسرائيلى، يقوم على أساس انسحاب اسرائيل من جميع الاراضى المحتلة عام ١٧، بما فى ذلك القدس ، مع التأكيد على وضعها الدولى واعتبار الاجراءات الاسرائيلية باطلة وايقاف إقامة المستوطئات ، واعتبار وجود اسرائيل فى الاراضى العربية المحتلة، تهديدا للسلام والأمن الدوليين، وإقرار حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وفقا لقرار ١٨١ لسنة ٧٤والذى السيطرة الاجنبية بكافة السبل بما فى ذلك الكفاح المسلع، وفقا لقرار الجمعية العامة فى ٣٠٠٠٠٠

وقد القيت كلمة مصر في المؤتمر الدولي بتنزانيا تضمنت "أن السلام والأمن وانهاء الصراع العربي الاسرائيلي، لن يتحقق إلا بانسحاب اسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة، بما في ذلك القدس العربية ، وحصول الشعب الفلسطيني على حقه في تقرير مصيره، وأقامة دولته المستقلة بفلسطين ٠٠٠ وأعلنت إدانة الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان، وإقامة المستعمرات الاستيطانية في الأراضي العربية المحتلة، والانتهاكات غير المشروعة لحقوق الانسان، وطالبت الأمم المتحدة بتحمل مسئولياتها باتخاذ الخطوات العملية وفقا للفصل السابع من الميثاق لانهاء الاحتلال الاسرائيلي ودعوت لتوحيد كافة الجهود الافريقية والعربية لإيجاد حل عادل وشامل للصراء العربي الاسرائيلي ، والتفرقة العنصرية في اسرائيل وجنوب افريقيا ٢٠٠٠ وقد أعربت جميع الوفود بترحيبها بالموقف المصرى وقد كان رأبي واضحا في اتصالاتي بالوفود العربية والأفريقية ، ويقضى بعدم تفجير واثارة أية خلافات عربية داخل أو خارج المؤتمر، وافقت مع جميع الوفود العربية على عدم ذكر أية إشارة أو إدانة لاتفاقيات كامب ديفيد أو للمعاهدة المصرية الاسرائيلية لعام ٧٩، كما سبق حدوثه في الاجماعات الدولية والاقليمية السابقة ٠٠٠ وقد أرضحت في لقاءات بالوفود العربية والأفريقية ، أن اتفاقيات كامب ديفيد فيما يتعلق بالشق الفلسطيني، قد رفضها الشعب الفلسطيني وممثلوه ، بالاضافة لتفسيرات إسرائيل المخالفة لنصوص ومضمون وروح هذا الشق الفلسطيني، وأنه لذلك فلا يمكن لمصر أن تتمسك به وأنني اعتبره من وجهة النظر السياسية والقانونية قد جمد تماما مثل العديد من مبادرات التسوية السياسية السابقة ، وأكدت أن القانون الدولى ، يخول للدولة الموقعة على الاتفاقيات الدولية والمعاهدات ، تجميدها كليا أو جزئيا ، في حالة عدم احترام الجانب الآخر ٠٠٠ وأشرت بأننا قد أثبتنا بالواقع والقانون ، مخالفة اسرائيل لهذه الاتفاقيات ، وعدم احترامها لالتزاماتها بضمها القدس العربية والجولان، واستمرار ممارساتها وانتهاكاتها لحقوق الانسان . . . ، وقد أوضحت كذلك ، ضرورة تخطى الدول الافريقية والعربية مراحل الخلاقات السابقة ، وأن تبدأ بالعمل الايجابى والموضوعى لتحقيق نصرة قضايا التحرر وفى مقدمتها فلسطين وناميبيا وجنوب أفريقيا وضرورة وقوفنا صفا واحدا فى مواجهة مخاطر التوسع الاسرائيلى وحكومة جنوب أفريقيا · · وقد رحبت جميع الوفود المشاركة بهذا الاتجاه المصرى ، وفى مقدمتها الوفود العربية ، وصدرت القرارات الخاصة بالمؤتمر خالية تماما من أية إشارة أو إدانة لاتفاقيات كامب دفيد أو للمعاهدات الثنائية أو للمعاهدة المصرية الاسرائيلية لعام ٧٩ · · · وذلك لأول مرة فى تاريخ قرارات المنظمات الدولية والاقليمية بعد توقيع مصر لهذه الاتفاقيات، الأمر الذى اعتبرته جميع الوفود ، نصرا كبيرا للتحرك العربى الأفريقي المشترك، خاصة وأن المؤتمر الدولي كان متعلقا بالقضية نصرا

وقد أشار رئيس الوقد الفلسطينى فى المؤتمر، شفيق الحوت إلى رأيه بهذا الشأن فى حديث لجريدة الشرق الأوسط فى ٢٥ يوليو ٨٤ تضمن "واكتشفت فى هذا المؤتمر وزن مصر فى افريقيا، وكان لوقدها برئاسة السفير طه الفرنواتى رئيس ادارة فلسطين فى الخارجية المصرية، دور مشكور فى تليين المواقف لصالح القضية الفلسطينية، ومما قاله لى الدبلوماسى المصرى الصديق، إن سياسة مصر فى افريقيا قديمة قدم النيل ومتشعبة كفروعه الموغلة فى أعماق القارة والأفارقة بدورهم يحرصون كثيرا على علاقاتهم مع مصر، ومهما اختلفوا معها أو اختلفت معهم، والأفارقة بدورهم يحرصون كثيرا على علاقاتهم مع مصر، ومهما اختلفوا معها أو اختلفت معهم، فأن لهذا الاختلاف حدودا لايتجاوزونها، واستطعنا على ضوء فهمنا لهذه الحقائق، أن نصيغ قراراننا بلغة تركز على الايجابيات دون اثارة لما يمكن الخلاف حوله ٠٠٠ ومرة أخرى تيتنت بأهمية العنصر الذاتى قى شخصية الدبلوماسى، أى دبلوماسى، فى تمرير أو تعطيل أية مفاوضات يكون طرفا فيها ٠٠٠ ولقد كان لروح الاخ طه الفرنوانى العربية الأصيلة، وأسليه مفاوضات يكون طرفا فيها ٠٠٠ ولقد كان لروح الاخ طه الفرنوانى العربية الأصيلة، وأسليه الهادى، فى تعاطى المشاكل، ماشجعنى على تلبيه الدعوة لزيارة القاهرة ٠٠٠."

المؤتمر الدولي للقضية الفلسطينية - الشارقة ابريل ١٩٨٣

وقد وجهت الدعوة لمصر من الأمم المتحدة، لحضور وزير خارجيتها لهذا المؤتمر، والخاص بأعضاء الأمم المتحدة بدول غرب آسيا (الاكوا) وهي جميع الدول العربية الآسيوية، وبحضور ممثلين للمنظمات الدولية والاقليمية و تحدد لانعقاد المؤتمر بالشارقة بالامارات العربية المدة من ٢٥ إلى ٢٩ ابريل ٨٣ وقد أعددت مذكرة بضرورة حضور وزير خارجية مصر لهذا المؤتمر، خاصة وأنه يعقد على أرض عربية، بحضور جميع وزراء الدول العربية في آسيا، وأنه يمكن من خلال لقامت مع وزراء الخارجية العرب، التمهيد لانهاء المخلافات العربية وعودة العلاقات المصرية العربية لطبيعتها وقد فوجئت بصدور قرار بتعييني رئيسا لوفد مصر في هذا المؤتمر، أي بأن وزرير خارجية مصر، كمال حسن على، لن يتمكن من المشاركة وقد اجتمعت باللجنة المصرية العليا لشئون فلسطين، وأوضحت لأعضائها تفاصيل جدول أعمال المؤتمر،

وأبدى الاعضاء وجهة نظر كل منهم بشأن الموضوعات الواردة فيه، وأعربوا عن أهمية حضور هذا المؤتمر للتمهيد لعودة العلاقات المصرية العربية، وتوضيح خط مصر في الصراع العربي الاسرائيلي، وإستمرار هذا الخط حتى تحرير الاراضى العربية. ووصلت مقر المؤتمر بأحد الفنادق الكبرى بالشارقة، حيث فرضت الحراسة المشدده لاغتيال عصام السرطاوى بالبرتغال في اليوم السابق، وأعلنت احدى الفصائل الفلسطينية مسئوليتها عن الحادث، واتهمت السرطاوى بمحاولة التوسط بين اسرائيل والفلسطينيين الأمر الذي اعتبره الفصيل خيانة للقضية. وقد لفت نظرى، السفير فتح الله الصلعي رئيس رعاية المصالح المصرية بالامارات، بأنه رغم أن المؤتمر يعقد تحت رعاية الأمم المتحدة، إلا أن العلم المصرى لم يرفع على مقر المؤتمر كغيره من الأعلام، بالاضافة إلى أن جميع الاذاعات والنشرات والصحف اشارت إلى أعضاء المؤتمر دون الاشارة للوفد المصرى، وقد هدأت ثائرة الزميل الضلعي مشيرا إلى أن المؤتمر لم يقتتم بعد.

ودعيت لحضور اجماع اللجنة التمهيدية للمؤتمر بحضور رؤساء الوفود ، وزراء خارجية الدول العربية في آسيا وهي الامارات العربية - البحرين - قطر - الكويت - عمان - السعودية -الاردن - سوريا - العراق- لبنان - اليمن الديمقراطية - الجمهورية العربية اليمنية - منظمة التحرير الفلسطينية - مصر ٠٠ وبعد مناقشة نظام المؤتمر وجدول أعماله، طلبت الكلمة وأشرت" إلى حضورنا بقلوب صافية، واتجاهات اخوية، من أجل نصرة القضية الفلسطينية ، والتي لايستطيع أي منصف أن ينكر دور مصر الرئيسي بالنسبة لها ، وماقدمته من تضحيات في سبيلها ، باعتبارها قضيتها الرئيسية ، وجزءا رئيسيا لأمن مصر القومي ، وتمسكها بأمتها العربية في مواجهة الصراع العربي الاسرائيلي.. إلا أنني فرجئت بعدم رفع علم جمهورية مصر العربية على مبنى المؤتمر، وعدم أشارة الاعلام إلى حضور وفدها لهذا المؤتمر، الأمر الذي أرفضه تماما، وأعلنت استعدادي لمغادرة المؤتمر فورا والعودة للقاهرة، اذا ماتأكدت من أن هذه الروح ستسود جو المؤتمر · وأكدت بأن مصر ليست بحاجة إلى الاستماع إلى الشعارات أو المزايدات ، وأنتى أعرف شخصيا معظم رؤساء الوفود ورؤسائهم وملوكهم ومواطنيهم وشعبهم، وأنني أرقص أن يكون هذا المؤتمر الدولى ، الذي ينعقد على أرض عربية، محلا لمزيد من تفجير الخلافات العربية، التي نرفضها ونعمل على إنهائها ٠٠٠ وقد أبدى معظم رؤساء الوفود العربية، الترحيب بحضور مصر لهذا المؤتمر، وأكدوا أن ماحدث ، إنما هو خطأ غير مقصود وسيقوم المستولون عن المؤتمر بتصحيحه قورا، وتم انتخاب مصر في جميع لجان المؤتمر . . وكانت لهذه الحادثة الشكلية ، وموقفى منها في بداية المؤتمر، أثرها في تألف الوفود العربية جميعها ، مع الوفد المصرى، حيث ناقشنا القضية الفلسطينية بروح الاخوة والمصلحة العربية المشتركة ، وشارك الوفد المصرى، بمجهودات فعالة في مناقشة الموضوعات المطروحة على المؤتمر، خاصة وضع القدس العربية والأراضي المحتلة وشروط التسوية، بروح ايجابية وبصراحة تامة دون أية حساسيات أو القيام بمحاولات افتعال لمواقف ترضى بعض المستولين ، إلا أنها تسىء لروح التضامن ، وتؤثر على خط مصر الواضح، في دعمها للقضايا العربية والفلسطينية في مواجهة الصراع العربي الاسرائيلي · ·

وكان موقفى واضحا، فى ابتعاد المؤتمر فى مناقشاته وقراراته ، عن أى موضوعات خلافية، وقد تم التعاون الكامل بين الوفد المصرى والوفود العربية جميعها ، ولم يشر أى خلاف أوإشارة أو إدانة لاتفاقيات كامب دفيد أو المعاهدات الثنائية أو المعاهدة المصرية الاسرائيلية سواء فى مناقشات المؤتمر ، أو فى قراراته ، كما كان يحدث قبل مؤتمر أروشا مارس ٨٣ وقد أوضحت كل ذلك فى تقريرى للقيادة السياسية المصرية بعد عودتى من المؤتمر، كما استندت بهذا الموقف المصرى فى محاضرات للأخوة الدبلوماسية وفى الندوات السياسية كمدخل لاعادة العلاقات المصرية العربية .

وقد سعى سفير فرنسا فى الامارات لمقابلتى، وأخطرنى بأن بلاده لاتوافق على عقد المؤتمر الدولى العام القادم للقضية الفلسطينية فى مقر اليونسكو بباريس فى اغسطس ٨٣ وفقا لقرار الجمعية العامة، وذلك نظرا لأسباب أمنية ، وأنه يرجو منى الاتصال بالوفود العربية، للموافقة على امكانية نقل المؤتمر العام القادم، إلى المقر الاوربى للأمم المتحدة بجنيف، مقابل وعد من فرنسا ودول الجماعة الاوربية، بحضور ذلك المؤتمر بعد أن سبق تقريرهم مقاطعته ٠٠٠ وقد عرضت الموضوع على دؤساء الوفود العربية، ووافق الجميع على ذلك، وقد أخطرت السفير الفرنسى بذلك وكذلك الدكتور بطرس غالى وزير الدولة للشئون الخارجية بالقاهرة الذي قام بدوره

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

بالاتصال بالحكومة الفرنسية لاخطارها بالموافقة · ولمست اهتماما كبيرا من المستولين بالامارات العربية ، بمشاركتى في ندوات تعقد اثناء المؤتمر ، ونقلتها أجهزة الاعلام ، ويشارك في هذه الندوات ، مستولو الامم المتحدة ورئيس وفد المنظمة ، بشأن الأوضاع في الشرق الاوسط وتطورات الصراع العربي الاسرائيلي.

وقد أدليت بعدة احاديث لصحافة الامارات ودول الخليج العربي وعلى سبيل المثال يمثل حديثي لصحيفة الخليج، بناء على طلب من الأخ تريم عمران سفير الامارات السابق بالقاهرة، ومن خيرة العناصر العربية القرمية ، الاتجاه العام لهذه الاحاديث، وقد تضمن ذلك المقال رأيي بالنسبة للصراع العربي الاسرائيلي والقضايا العربية، اقتصر هنا على الاشارة لموضوع الصراع ويتلخص " أن مصر ترحب بعودة العلاقات مع الدول العربية وأنه يجب ألا ننظر إلى أن هناك صعوبة في اعادة هذه العلاقات نظرا لتوقيع مصر اتفاقيات كامب ديفيد ومعاهدة ٧٩٠ اذا أند في الواقع إما أن نحقق أهدافنا بالكفاح المسلح ، وإما أن نسعى لتحقيقها بالاساليب السياسية، ومثلا مؤتمر قمة فاس ١٩٨٢ أجبرت الدول العربية خلاله، على سعيها لتحقيق إنهاء الصراع بالطرق السياسية···· وردا على سؤال عن الفجوة التي افرزتها اتفاقيات كامب دفيد ، بين مصر والأمة العربية اجبت بأنه بعد زيارة الرئيس السادات للقدس، ومهما قيل بالنسبة لهذه الزيارة، بأنها اعتراف من جانب وأحد باسرائيل، إلا أننا كعرب لم نحدد الأهداف الحقيقية التي نسعى اليها، خاصة على ضوء الافكار التي طرحت في القدس . . . ومصر والدول العربية، استمرت في سعيها لتحقيق حل سياسي مع اسرائيل بعد حرب ١٩٧٣ ، فعقد مؤتمر جنيف في ديسمبر ٧٣ وفشل المؤتمر ، ومرت بعدها أربع سنوات لم نتحرك بعمل عربي موحد لتحقيق أهدافنا، بل في خلافات شخصية ، واتفاقيات فك اشتباك على الجبهتين المصرية والسورية عامى ٧٤و٧، دون الوصول لحل شامل للصراع العربي الاسرائيلي، وكان يمكن أن تستمر لعشرات السنين الأخرى، دون الوصول لأي تسوية سياسية ٠٠٠ وأكدت في احاديث اخرى نشرت في صحافة دول الخليج، مقالات تضمنت "علينا أن نترك الماضي، ونفتح صفحة جديدة مشرقة للمستقبل، وأن على الأخوة العرب أن يعتبروا اتفاقيات كامب ديفيد ، فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ، مهادرة مصرية عليهم أن يأخذوا بها أو يرفضوها ، وأننى في الواقع لا أدافع عن هذه الاتفاقيات ولا أنقدها، لكن اسرائيل تنتظر من مصر أن تتخلى عن كامب ديفيد بالنسبة لفلسطين ، إذ أنها الاتفاقية الوحيدة الرسمية التي ترتبط بها اسرائيل وتشارك فيها امريكا ٠٠ فاذا كنا نسعي لاشراك أمريكا في حل معين ، فعلينا أن ندفعها لتنفيذ التزاماتها، لأن التفسير المصرى لهذه الاتفاقيات ، يحقق مرحليا حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني تحقيقا كاملا ٠٠ ويعتبر مرحلة ضرورية لبتقبل الرأى العام العالمي حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ٠٠٠٠ وأشرت بأن اسرائيل لاتستطيع إجبار مصر على اقرار علاقات سياسية واقتصادية معها ٠٠٠ واكدت كذلك "مصر متمسكة بإعادة جميع الاراضى العربية المحتلة لأصحابها، وأنها متمسكة بإعادة الضفة الغربية والقدس وغزة والجولان إلى الشعب العربى ، وتصر على ضرورة انسحاب القوات الاسرائيلية المعتدية من الاراضى اللبنانية، ولا يمكن أن يكون لمصر موقف غير ذلك · وأعربت عن أهمية اعادة العمل العربى المشترك بمشاركة مصرية ، وأن الشعب المصرى لا يلمس حتى الان سوى مقاطعه لاقتصاده من بعض الحكومات العربية ، وأتساءل كمواطن عربى ، ماذا فعلت بعض الدول العربية لدعم الاقتصاد المصرى قبل كامب ديفيد، في نفس الوقت الذي تستثمر اموالها في الدول والجهات المعادية التي تستثمر اموال هذه الحكومات في اسرائيل وفي الأراضي المحتلة وتعود بالفائدة العظمي على اسرائيل والصهيونية العالمية" · وقد تلقيت العديد من الاتصالات الهاتفية، كما حضر للقائي عدد من الشخصيات العربية بعد أن استمعوا وقرأوا وشاهدوا هذه التصريحات والأحاديث التي أدليت بها لأجهزة الاعلام في الامارات في أواخر ابريل ٨٣ والتي نقلت إلى جميع أعطار الأمة العربية ، وقد أشاد الجميع بمصر ودورها القيادي، وطلبوا التعاون لعودة الأمة العربية إلى قلبها مصر العربية ، وأكدوا أنهم يرفضون أي حجج لاستمرار الفرقة العربية، والتي لايستفيد منها سوى قلة من الزعامات التي تسعى لمصالحها الشخصية، أو التطرف الاسرائيلي، وأن استمرار هذه الفرقة معناه استمرار الصراع العربي الاسرائيلي لصالح اسرائيل.

### مؤتمر دبلوماسي لانتهاكات اسرائيل ابريل ٨٣

وأعددت تقريرا — نتيجة لاتصالى بعدد من السفراء الاجانب وممثلى المنظمات الدولية — بضرورة المطالبة بعقد مؤتمر دبلرماسى دولى لبحث مخالفات اسرائيل لاتفاقية جنيف الرابعة لعام \$ 3 ، وبأهمية اتخاذ المجتمع الدولى اجراءات عملية ضد ممارسات اسرائيل لهذه الاتفاقية وانتهاكاتها لحقوق الانسان وعرضت فكرة انعقاد هذا المؤتمر الدبلوماسى، على المؤتمر الدولى للقضية الفلسطينية في الشارقة في ابريل ١٩٨٣ ، وقد أقر المؤتمر هذا الاقتراح، واتخذ قرارا بمطالبة الأمين العام للأمم المتحدة، بالتشاور مع المنظمات الدولية، لاتخاذ التدابير الفعالة لضمان سلامة الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، وضمان حقوقهم القانونية والانسانية .

وطالبت في تقرير آخر في يونيه ١٩٨٧ بأهمية اجراء الاتصالات مع الدول المختلفة والمنظمات الدولية ، للموافقة على عقد هذا المؤتمر الديلوماسي ، لبحث مخالفات اسرائيل وانتهاكاتها لاتفاقيات ٤٩ ، وقد التقيت بالسفير السويسري بالقاهرة ، واخطرته بضرورة اتخاذ بلاده - باعتبارها الدولة الراعية لاتفاقيات جنيف وبها مقر هيئة الصليب الاحمر الدولي - لاجراءات انعقاد هذا المؤتمر الديلوماسي، وقد أشار إلى أن بعض الدول كالولايات المتحدة لن توافق على انعقاد هذا المؤتمر نظرا لموقفها المؤيد لاسرائيل ، إلا أنه سيعد تقريرا لوزارة خارجيته ، بضرورة العمل لتحقيق هذا المؤتمر وفقا لمسئولية سويسرا وقد قمت مع عدد من خارجيته ، بتجميع الوثائق الخاصة بهذه المخالفات والانتهاكات والممارسات الاسرائيلية من المصادر المختلفة ومنها الاسرائيلية خلال عام ٨٣/٨٧ مع دراسة قانونية تؤكد انطباق هذه

الاتفاقيات على الاراضى العربية المحتلة ، وقمت بتوزيعها على السفارات المصرية بالخارج والأجنبية بالقاهرة وعلى المنظمات والهيئات الدولية والاقليمية ٠٠٠

الاتفاق اللبناني الاسرائيلي ١٧ مايو ١٩٨٣

- وقد عارضت الفكرة التي عرضها بعض المسئولين اللبنانيين لمساهمة مصر في المفاوضات اللبنانية الاسرائيلية في مايو ٨٣، على أساس تجارب مصر مع المفاوضين الاسرائيليين ، يمكنها تقديم هذه الخبرة للمفاوضين اللبنانيين مؤكدا ضرورة الابتعاد عن متاهات السياسات الاسرائيلية ، والتي تؤثر على التوازن في الصراع ، وقد وافق المسئولون المصريون على رأيي بعدم المشاركة ، وتأكدوا من صحة هذا الرأي بعد توقيع الاتفاق في ١٧ مايو (أيار) على رأيل بعد توقيع الاتفاق في ١٧ مايو (أيار) والفاسطينيين ، ومصرع ٢٤١ من رجال البحرية الأمريكية و٥٠ من الفرنسيين في اكتوبر ١٩٨٣ وإلفاء الحكومة اللبنانية بعدئذ لهذا الاتفاق ، لأنه لايحقق المصلحة اللبنانية العليا ، لاستمرار المواقف الاسرائيلية العدائية في جنوب لبنان .

لجنة الأمم المتحدة للتحرى عن الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الانسان يونية ١٩٨٣

وقد أعددت تقريرا أطالب فيه بزيارة هذه اللجنة لمصر، للاطلاع على انتهاكات اسرائيل لحقوق الانسان، وخاصة في معسكر اللاجئين الفلسطينيين برفح المصرية المسمى بمعسكر "كندا". وقد كانت هذه اللجنة تقرم بزيارة المنطقة سنويا ومنها مصر منذ عام ١٩٧٠، إلا أنه بعد معاهدة ٧٧، فإن اللجنة قررت ايقاف زياراتها لمصر حيث لم تعد هناك أراض مصرية محتلة، لتقوم اللجنة بتقصى حقوق الانسان بالنسبة لها وقد وافقت اللجنة على الحضور لمصر في يونيه ١٩٨٧ وقد قمت والزملاء بتجميع هذه الانتهاكات الاسرائيلية تمهيدا لزيارة اللجنة ومنها الممارسات في القدس العربية – انتهاك حرمة الأماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية – إقامة المستوطنات اليهودية – مصادرة الأراضي العربية – استمرار احتلال الأراضي العربية ، إنتهاك حقوق الانسان الجماعية في تقرير المصير والعودة ، الانتهاكات السياسية والمدنية – الانتهاكات السياسية والمدنية –

واستقبلت اللجئة فى القاهرة فى ٩ يونيه ١٩٨٣ ، حيث أوضحت لها الانتهاكات الاسرائيلية مدعمة بالوثائق والمستندات ، ثم سافرنا إلى العريش بطائرة حربية، تم ترتيبها بالاتصال بمكتب المشير أبو غزالة ، وقد سافرت بعد ثذ مع السفير عبد الحليم بدوى مدير ادارة الهيئات والزملاء بادارة فلسطين إلى رفع، حيث قابلت اللجنة الشهود على الانتهاكات الاسرائيلية فى معسكر كندا والذين أجمعوا على قيام اسرائيل بانتهاكات لحقوق الانسان ٠٠٠ وبانتها،

الزيارة عبر رئيس اللجنة عن شكره لتوجيه الدعوة لحضورهم الى مصر ، حيث أتموا زياراتهم الميبائية الرحيدة في المنطقة في جو مشبع بالحرية المطلقة ، والتي أكدت حقيقة الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الانسان ، وأبدى رئيس اللجنة واعضاؤها تقديرهم لاهتمام مصر بايجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية ، ولاقرار السلام الشامل في المنطقة وإنها ، الصراع العربي لاسرائيل.

المؤتمر الدولي العام للقضية الفلسطينية - جنيف اغسطس /سبتمبر ١٩٨٣

وقد تلقت وزارة الخارجية المصرية، الدعوة لحضور وزير الخارجية لهذا المؤتمر، وقد أوضحت في تقرير خاص بذلك، بأهمية هذا الحضور حيث سيحضر وزراء الخارجية العرب ودول العالم المختلفة، إلا أن السيد كمال حسن على أعرب عن عدم حضوره لهذا المؤتمر. وقد ركزنا استعداداتنا للمؤتمر في تجميع أرائنا ووجهة نظر مصر في كيفية ايجاد سلام شامل للصراع العربي الاسرائيلي، وتشكل الوفد المصري من السفراء الشافعي عبد الحميد وطد الفرنواني وعبد الرؤوف الريدي على أن يتضم اليهم مستشارون سيد أبو زيد وأبو سيف راضي ومحمد فوده وعمرو حلمي.

وعقدنا عدة اجتماعات ، قبل انعقاد المؤتمر في جنيف ، مع الوفود الافريقية والاسيوية الاخرى للتنسيق وانعقد المؤتمر في ٢٩ أغسطس ٨٣، بحضور وزراء خارجية وكبار المسئولين في ١٨٧ دولة بالاضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية والاقليمة ٠٠ وانتخبت مصر في أول جلسة للمؤتمر، نائبة لرئيس المؤتمر باجماع الاراء ، وأشار جميع رؤساء الوفود التي تقدمت لتهنئتنا بالمنصب ، بأن هذا التقدير الجماعي من المؤتمر الدولي للقضية الفلسطينية لمصر ، يؤكد أن مصر مازالت القيادة الحقيقية التي تعمل لصالح هذه القضية ، وأنها مستمرة في العمل لانهاء الصراع العربي الاسرائيلي، وقد فوجئت في جلسة الافتتاح ، بالكلمة التي ألقاها "بريماكوف" عضو الوفد السوفيتي ومن القادة السوفيت المعروفين والذي قام بدور هام في أحداث الحرب العراقية الكويتية - يهاجم فيها اتفاقيات كامب دفيد ودور مصر بالنسبة للتسوية في الشرق الأوسط ، الأمر الذي دعاني لاخطار - زملاتي في الوفد بأن هذه الكلمة مؤشر لعدد من الوفود العربية وغيرها ، للانطلاق في هذا الاتجاه ، وأن الواجب العمل فورا على ايقاف هذا التيار ٠٠ والتقيت ببريماكوف بعد القائد كلمته ، ونزوله لقاعة المؤتمر ، وأخطرته بوضوح وصراحة بأن مصر لاتقبل إطلاقا ماأعلنه السوفيت في كلمته وأنها متمسكة بالقضايا العربية وبقضايا التحرر وبالصراع العربي الاسرائيلي ،أضعاف ماتحاول دول أخرى كبيرة أن تتظاهر به ، وأن مصر لم تفرط في الحق الفلسطيني أو في التسوية السياسية وأننا لانقبل المزايدات لأهداف نعلمها جميعها ، حتى ولوكانت من دولة كبيرة كالاتحاد السوفيتي ٠٠٠ وأضفت بأنني مضطر للرد على كلمته ، موضحا موقف الاتحاد السوفيتي من إنشاء إسرائيل ودعمها بالعناصر البشرية والمادية ، وموقفه

من بعض حركات التحرير في افريقيا وآسيا كما أعلمها ٠٠٠ وقد كان هذا الحديث ، بحضور أعضاء الوقد السوفيتي ورثيسه "فونوجرادوف" وزير خارجية روسيا البيضاء ، وسقير الاتحاد السوفيتي السابق في مصر ، والذي تدخل مهدنا لثائرتي ، طالبا ضرورة احتواء هذه الازمة ، ومشيرا إلى أن بريماكوف رجل أكاديمي وأنه يتحدث عن رأيه الشخصى ٠٠٠٠ واتفقنا على لقاء بين الوفدين المصرى والسوفيتي لتسوية الخلاف ، وقد تم الاتفاق على عدم ذكر الوفد السوقيتي لأية إشارة عن اتفاقيات كامب دينيد أو معاهدة ٧٩ ، أو مسئولية مصر عن الصلح المتفرد . . كما اخطرنا الوفد السوفيتي بأنه رغم اتفاقيات كامب ديفيد ، إلا أن مصر مازالت توافق على المؤتمر الدولي وأنها حضرت مؤتمر جنيف ٧٣ وعقدت مؤتمرا تحضيريا بالقاهرة في ديسمبر ٧٧ رفض السوفيت وبعض الدول حضوره ٠٠٠ وأكدت للوفد السوفيتي أهمية الابتعاد عن إثارة أحقاد الماضي ، والعمل لايجاد التقارب بين مصر والاتحاد السوفيتي ، لمصلحة الطرفين، وأنه قد يكون هذا التفاهم في المؤتمر الدولي ، بداية طيبة لتحقيق التقارب ٠٠٠ وقد التزم الوفد السوفيتي بهذا الاتفاق ، طيلة جلسات المؤتمر وفي قراراته ٠٠٠ كما التقيت بالسيد/ عبد الحليم وزير خارجية سوريا وقتئذ، في بهو المؤتمرمع السفير أديب الداوودي ، وقد تصافحنا بحرارة حيث ترجع صداقتنا إلى فترة طويلة اثناء تولية محافظة دمشق ثم وزارة الاقتصاد، أثناء عملي كقائم بأعمال السفارة المصرية بدمشق عام ١٩٦٧ ٠٠٠ وقد ناقشنا الأوضاع العربية والقضية الفلسطينية وأبعاد الصراع العربي الاسرائيلي ، واتفقنا على التزام كلا الوفدين المصرى والسوري بالموضوعية، وعدم اثارة الوفد السوري أي موضوع يتعلق بكامب ديفيد أو المعاهدة ، أو علاقة مصر باسرائيل ، لصالح العمل العربي المشترك ، في مواجهة الصراع ، وقد أوفى خدام بوعده ، عدا اشارة عابرة من السيدة/ سعاد العبد الله عضر الوقد ، إعتذر عنها الوقد السورى بتدخل من السفير محمد الفرا الأمين العام المساعد للجامعة العربية.

وقد تم الاتفاق كذلك مع السيد على التربكي وزير خارجية ليبيا على نفس الاتفاق ، وكذلك مع السيد فاروق القدومي رئيس الدائرة السياسية بالمنظمة على تلافي أية خلافات عربية بالمؤتمر، كما تم الاتفاق مع جميع الوفود العربية على هذا الخط السياسي ،

واثناء اجتماعنا بالوفود الصديقة ، إتضح اتجاهها جميعا للمطالبة بعقد المؤتمر الدولى للشرق الأوسط، بحضور الدول المعنية بما فيها المنظمة، وقد أشار بعض الزملاء في الوفد المصرى ، بأن اعلان الوفد عن هذه الموافقة ، يعنى التخلى عن اتفاقيات كامب ديفيد فيما يتعلق بالشق الفلسطيني في الاتفاقيات ،والرجوع ثانية لفكرة المؤتمر الدولي للسلام ، واقترحوا ضرورة موافقة وزير الخارجية ،كمال حسن على ، على هذا الاتجاه · وإتصلنا بالوزير ، إلا أتنا اخطرنا بعدم تواجده بالقاهرة، وبالاتصال ثانية بالخارجية لمحاولة التحدث للوزير أخطرنا باستحالة ذلك (رغم معرفتي بأنه يمكن الاتصال به في أي وقت وأي مكان !!!) ، كما لم يرد للوفد المصرى رد

على برقياته المرسلة للقاهرة بهذا الشأن

وقد أخطرت الوقد المصرى بأن خط مصر واضح فى هذا الاتجاه ، واننا واقتنا على الدعوة للمؤتمر الدولي خلال المؤتمرين الدوليين بأورشا والشارقة فى مارس وابريل ٨٣ (بعد كامب ديفيد) وأننى أوضحت خلال المؤتمرين وجهة نظر مصر من إدانة اسرائيل لاستمرار احتلال الأراضى العربية ولممارساتها غير المشروعة ، ومن أهمية استناد المؤتمر الدولى للسلام لإنها الصراع العربي الاسرائيلي وأننى قد عرضت وناقشت تقريري هذين المؤتمرين ، مع المسئولين الموسيين ، ولم أجد من أى منهم أى اعتراض على فكرة الدعوة لعقد المؤتمر الدولى ٠٠٠ وأننى على استعداد لتحمل أية مسئولية خاصة بهذا الاتجاه لصالح مصر وقضاياها العادلة ٠٠٠ وقد تم الاتفاق على إلقائى كلمة مصر فى قاعة الأمم المتحدة بجنيف، وقد أعددتها مع السفير سيد أبو زيد ، وتضمنت أن مواقف اسرائيل عرقلت كافة الجهود لتحقيق السلام العادل والشامل فى الشرق الاوسط ٠٠٠

وأكدت على تصميم مصر على رفضها استمرار الاحتلال الاسرائيلي للاراضى العربية وأعلنت عن ضرورة عقد مؤتمر دولي للشرق الأوسط لانهاء الصراع العربي الاسرائيلي . وإن نظرية القيادة الاسرائيلية من اعتماد الأمن على احتلال اراضى الغير ثبت بطلائها وأن السلام لن يتحقق طالما استمرت اسرائيل في اتباع سياسة التوسع واقامة المستوطنات والتي تدينها مصر، وأن التسوية العادلة في المنطقة للصراع العربي الاسرائيلي تستوجب انسحاب اسرائيل من كافة الاراضى العربية المحتلة بما فيها القدس وإقرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة الدولة المستقلة والعودة · وتقدم منى رؤساء الوفود العربية – بعد إلقاء الكلمة – مؤكدين أن هذه الكلمة المصرية الصادقة عبرت عما يفكر فيه كل رؤساء وأعضاء الوفود العربية، كما قدم لي السفير أحمد عصمت عبد المجيد – وكان حاضرا للمؤتمر بصفة شخصية بعد إحالته للتقاعد كسفير بالخارجية المصرية وقبل تعيينه وزيرا للخارجية – تقديره للكلمة التي عبرت بصدق عن مصر العربية . وقد أشارت وفود المؤتمر إلى أن موقف مصر الذي عبرت عنه في المؤتمر، يمثل مرحلة جديدة فيما يتعلق باتفاقيات كامب دفيد في الشق الفلسطيني منها ، ويؤكد الاتجاء لتأيد عقد المؤتمر الدولي للسلام لايجاد حل شامل ودائم للصراع العربي الاسرائيلي. .

وقد شاركنا في صياغة قرارات المؤتمر ، وقد وافق المؤتمر بالاجماع على اعلان جنيف "
سبتمبر ٨٣ . . مرفق ويتضمن التأكيد على إنسحاب اسرائيل من حدود ٢٧ بما فيها
القدس، وعلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والعوده واقامة الدولة المستقلة ، وضرورة
عقد مؤتمر دولي للسلام تحت رعاية الأمم المتحدة باشتراك جميع أطراف النزاع بما فيها منظمة
التحرير ، فضلا عن الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وغيرهما من الدول المعنية ، وقد كانت
هذه القرارات الهامة دستور التحرك الدولي بعدئذ لحل الصراع العربي الاسرائيلي وقد وافقت

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versio

الجمعية العامة بالاغلبية الساحقة عليها، وقد اعددت تقريرا وافيا عن هذا المؤتمر، قدمته للقيادة السياسية ولمجلس الشعب المصرى، كما عرضته على اللجنة المصرية العليا لشئون فلسطين والتى أقرت توصياته وصاغت خطة عمل لتحقيقها خلال سنتين.

# لقاءات مع قادة وشعب الارض المحتلة والصراع

وبدأت منذ عام ١٩٨٣ في تنظيم لقا الت مع قيادات وقواعد الشعب الفلسطيني في الارض المحتلة وذلك في القاهرة باعتبار أن الالتحام معها يحقق جزءا من التوازن في الصراع العربي الاسرائيلي. وقد رفضت السلطات الاسرائيلية في البداية التصريح لهؤلاء القادة بمغادرة الاراضي المحتلة ، مما دعاني إلى الاحتجاج على هذا الاجراء واجبار السلطات الاسرائيلية على السماح لهم بالحضور للقاهرة ، وقد التقيت بعدد كبير منهم أخص بالذكر السادة حكمت المصري ورشاد الشواوجميل الطريفي والياس فريج كما اجريت اتصالات بفلسطيني ١٩٤٨ وطالبت بتقديم المساعدات لهم للحضور للقاهرة والدراسة في معاهدها محافظة على عروبتهم ، وقمت وزملائي باللجنة العليا لشئون فلسطين بدعم مطالب شعب الارض المحتلة وتسهيل تصدير منتجات الحمضيات من قطاع غزة لأوربا عن طريق مينائي السويس وبور سعيد ، كما نجحنا في زيادة اعداد الطلبة الفلسطينيين للالتحاق بالجامعات والمعاهد المصرية وخاصة في الدراسات العملية.

وطالبت باستمرار دعم مصر الكامل لحقوق شعب فلسطين الجماعية في تقرير المصرير والعودةواقامة الدولة وكذلك حقوقه السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية

المطالبة بتطبيق التفسير المصرى لاتفاقيات كامب ديفيد

وقد رحب هؤلاء القادة بزيارة القاهرة والالتقاء بالدبلوماسيين المصريين وتبادل الرأى بالنسبة لانهاء الاحتلال الاسرائيلي ودعم مصر لشعب الارض المحتلة، وقد كان موقفي الواضع في المؤتمرات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية عام ١٩٨٣ وتصريحاتي التي ادليت بها في ضرورة انهاء الاحتلال الاسرائيلي وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واقامة دولته ، دافعا لتدفق العديد من قيادات الارض المحتلة للقاهرة والالتقاء معنا .

وقد اجريت لقاءاتى مع القادة الفلسطينيين فى وزارة الخارجية المصرية وبادارة شئون فلسطين وفى منزلى مع حرصى على حضور ممثلى منظمة التحرير الفلسطينية جميع هذه اللقاءات والاجتماعات السرية والعلنية على أساس أن المنظمة هى الممثل الشرعى للشعب الفلسطينى .

ووجدت ترحيبا من عدد كبير من القادة الفلسطينيين بضرورة تمسك مصر بتطبيق التفسير المصرى لاتفاقيات كامب ديفيد لعام ١٩٨٣ ، حيث أن هذا التفسير المصرى والذى اعلن فى مناسبات عديدة يؤدى الى الحكم الذاتى الكامل تمهيدا لإقامة الدولة الفلسطينية، كما أن اعلان

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versi

مصر وبتأييد فلسطينى لذلك سيضع اسرائيل والولايات المتحدة فى موقف حرج ، وقد يجبر اسرائيل على تنفيذ ما تفقت عليه ، خاصة وان هذه الاتفاقيات هى الوحيدة التى ترتبط يها اسرائيل بالنسبة للقضية الفلسطينية وتشارك فيها مصر والولايات المتحدة .

وقد اخطرت القادة الفلسطينيين بصعوبة قيام مصر بهذه الخطوة ، خاصة بعد الادانات الفلسطينية والعربية لهذه الاتفاقيات وكذلك في ظل الخلافات الفلسطينية المتفجرة بين الفصائل الفلسطينية في لبنان، والموقف العربي غير الواضح حتى الآن ، بالنسبة لعودة العلاقات الطبيعية مع مصر والذي اتخذ مبررا له استمرار مصر في التزاماتها في اتفاقيات كامب ديفيد، بالرغم من اخطاري لجميع القادة العرب في المؤتمرات الدولية وفي تصريحاتي بأن هذه الاتفاقيات يمكنهم اعتبارها مبادرة مصرية كفيرها من المبادرات وأن على الشعب الفلسطيني أن يأخذ بها أو يرفضها وذلك رغم توضيح موقفي بتجميد هذا الشق الفلسطيني نتيجة لرفض الشعب الفلسطيني وقتئذ

وقد اكدت لهؤلاء القادة الفلسطينيين بأنه اذا كانت للقيادات العربية والفلسطينية وجهة نظر مؤيدة لمطالبة مصر لاسرائيل وامريكا بتطبيق التفسيرات المصرية المتفقة مع القانون الدولي، لهذه الاتفاقيات، فانني ارى ضرورة تلقى هذا الرأى كتابة حتى لاتدخل ثانية في متاهات الخلافات والمنازعات التي نحمد الله على انهائها ·

ولم أتلق أى رد من هذه القيادات الفلسطينية أو غيرها بتأييد هذا الرأى حتى انتها ، عملى الرسمى من الخارجية المصرية عام ١٩٨٨ ·

مطالبة مصر والاردن بتطبيق قرار ٢٤٢ على الضفة وغزة

وقد طالب عدد آخر من قادة وقواعد الشعب الفلسطيني في الاراضى المحتلة مصر والاردن يتطبيق قرار ٢٤٢ ، على أن يبدأ ذلك باعادة قطاع غزة إلى الادارة المصرية والضفة الغربية للادارة الاردنية ،

وقد اخطرت القادة الفلسطينيين بأن قرار قمة الرباط عام ١٩٧٤ ، قد أكد أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ، وتأكيد حق الشعب الفلسطيني في اقامة السلطة الوطنية المستقلة بقيادة المنظمة على أي أرض فلسطينية يتم تحريرها ، وان مصر مازالت رغم الخلافات الفلسطينية متمسكة بهذا القرار ·

وقد أشار هؤلاء القادة الفلسطينيون إلى أن المنظمة وقيادتها في خلاف مستمربين الفصائل الفلسطينية ويركزون اهتمامهم على توطيد قيادة كل فصيل الأمر الذي شغلهم عن تحرير الارض رغم خطورة المستوطنات، واعربوا عن استعدادهم للاتصال بقيادة عرفات لتحريك هذا الاتجاه في مقابل حصوله على تعهد مصرى واردنى مكترب وبوعد آن يؤدى ذلك لتحقيق الدولة الفلسطينية مستقبلا، واشاروا أن الأمر يتطلب تحركا عاجلا يضع عنصر الوقت في الاعتبار خوفا من استمرار اقامة المستوطنون وقتئذ كانوا حوالي ٢٠ ألفا) واعربوا عن استعدادهم كذلك بالاتصال بالفصائل المختلفة للموافقة على ذلك.

وقد اعربت للقادة الفلسطينيين ، وبحضور ممثلين عن المنظمة عن استعداد مصر لأية مجهودات في سبيل تحرير كل الارض العربية المحتلة ، ولكنى أرى انه نظرا للظروف العربية والفلسطينية ، ضرورة تلقى مصر لهذا الطلب من القيادات الفلسطينية والعربية حتى لايؤدى التحرك المصرى إلى ردود فعل سلبية .

وقد وعد القادة الفلسطينيون بالاتصال بقيادة عرفات والفصائل الاخرى بهذا الشأن إلا أن الخلافات الفلسطينية في لبنان وقفت حائلا دون ذلك ، ولم أتلق كذلك حتى انتهاء عملى الرسمى بالخارجية المصرية عام ٨٨ أي طلب بهذا بشأن .

انسحاب اسرائيل من قطاع غزة وبعض المناطق في الضفة الغربية

واتصل بعض القادة الاسرائيليين بعدد من المسئولين المصريين بشأن امكانية تحرك اسرائيل لتسوية سياسية لموضوع الاراضى الفلسطينية المحتلة ، خاصة بالنسبة لقطاع غزة وبعض المناطق في الضفة الغربية مثل أربحاً ،

وقد قام الجنرال بنيامين بن اليعازر منسق شئون المناطق المحتلة بالاتصال بالسفير المصرى في تل ابيب وبعدد من المسئوليين المصريين وأشار بأن سياسته وبعض القادة الاسرائيليين ترمى إلى تشجيع العناصر المعتدلة في الضفة الغربية وقطاع غزة واجراء حوار معها ، وانهم يريدون اعادة قطاع غزة للادارة المصرية لحين ايجاد حل لموضوع الضفة المعقد ، وأنهم قد يرون كذلك البدء ببعض المناطق في الضفة الغربية والتي لاتمثل مطالب تاريخية للشعب الاسرائيلي كمنطقة اريحا ،

واقترح الاسرائيليون امكانية تنفيذ الحكم الذاتى فى غزة كخطوة أولى مع بعض المناطق.

- وقد اوضحت بأن فكرة مبدأ الحكم الذاتى الكامل فى غزة مبدئيا كنموذج للمباحثات يمكن تنفيذه فى الضفة الغربية فى حالة نجاحه عرضها السادات سابقا، وان بيجين رحب بالفكرة إلا أنه طالب باقتصار مباحثات الحكم الذاتى على غزة كبداية ، الأمر الذى رفضه السادات مؤكدا ضرورة التوصل أولا لاتفاق عام بشأن الحكم الذاتى فى الضفة وغزة معا ، ثم يبدأ التطبيق فى غزة ، مما دعا بيجين لعدم الموافقة على العرض.

وقد علمت بأن عددا من قادة حزب العمل وبعض عناصر الليكود واحزاب الوسط تؤيد فكرة

البدء في تنفيذ الحكم الذاتي في قطاع غزة ، اذ أن القطاع محدود المساحة ( ٣٠٣ كم ٢) ومحدود الموارد بالقياس بكثافته السكانية العالية ( ٠٠٠ ألف نسمة وقتئذ) والاحتفاظ به يرتب مسئوليات كثيرة على اسرائيل والعنصر الفلسطيني غالب بدرجة كبيرة على العنصر اليهودي فيه ، بالاضافة إلى أن قطاع غزة لايدخل في المطالب التاريخية والدينية للدولة اليهودية مثله مثل منطقة اريحا في الضفة الغربية كما أن امكانية اقامة مستوطنات اسرائيلية في القطاع محدوده وكثافتة السكانية تمثل خطرا على حركة الاستيطان وعلى أمن اسرائيل خاصة في مخيات اللجئين الفلسطينيين هذه المخيات التي تمسكنا بوجودها وعدم تفريغها باعتبارها من اسس الحل السياسي في المستقبل .

وقد أكدت في تقارير رفض المقترحات الاسرائيلية ، خاصة في ظل عدم حصولنا على موافقات فلسطينية أو عربية بهذا الشأن وكذلك لعدم الثقة في نوايا اسرائيل بشأن الانسحاب من جميع الاراضى العربية المحتلة ، واوضحت أن العرض الاسرائيلي في بدء تنفيذ الحكم الذاتي في غزة أو مناطق محددة في الضفة هو مساومة من هؤلاء القادة الاسرائيليين بغزة لقاء إحكام القبضة الاسرائيلية على القدس وباقي الضفة الغربية ومحاولة من اسرائيل لتطبيع علاقاتها في المجالات المختلفة مع مصر وإبعادها عن التحرك العربي المشترك وان هذا العرض الاسرائيلي تفتيت للقضية الفلسطينية واخراج لاسرائيل من عزلتها أمام المجتمع الدولي والامريكي وان العرض الاسرائيلي لابد وأن يقترن بمطالب امنية اسرائيلية ، اذ انني أعلم بأن بعض القادة الاسرائيلين يرون في قطاع غزة منطقة أمن اضافية لاسرائيل في مواجهة مصر وأنه لايمكن إنهاء المستوطنات الاسرائيلية من غزة لأسباب عديدة أمنية وسياسية وانها في رأى غالبية القيادة الاسرائيلية اصبحت حقيقة واقعة لأمن اسرائيل لايمكن التنازل عنها أو ازالتها .

وقد اكنت تمسك مصر بالسلام الشامل والعادل فى المنطقة وبدعمها للقضية الفلسطينية مع ضرورة مزيد من دعم مصر لقطاع غزة سياسيا واقتصاديا وثقافيا ليستطيع مواجهة الاستعمار الاسرائيلى الاستيطاني للقطاع بحيث يتمكن شعب فلسطين فى القطاع والضغة والقدس من تحقيق تحرير الارض العربية والفلسطينية المحتلة فى حالة تحقيق التوازن الاستراتيجى فى المنطقة .

وقد اخطرت القادة الفلسطينيين بالعروض الاسرائيلية ورأيى المسجل بشأنها ، كما قمت باجرا ء لقا ات مع قيادات منظمة التحرير الفلسطينية مع قيادات الارض المحتلة واوضحت رأيى بضرورة التوصل لحل سياسى شامل وعادل للضفة بمافيها القدس وقطاع غزة مجتمعين وقد أشار بعض القادة الفلسطينيين ، بأنه وبعد قطع مصر لمباحثات الحكم الذاتى الاسرائيلى نتيجة للموقف الاسرائيلى من القدس والجولان ورفض الانسحاب الكامل وتحقيق حكم ذاتى كامل ، فانهم يرون ضرورة اتخاذ اجرا احت عملية لانهاء الاحتلال الاسرائيلى حتى ولو على مراحل تمهيدا

لتحرير كل الارض العربية واقامة الدولة الفلسطينية ، واكدوا أنهم يشيدون دائما بما قدمته مصر لشعب قطاع غزة من مساعدات اقتصادية وتعليمية وزراعية وفنية ، وأن قطاع غزة بتأكيدات من مصر العربية هو جزء من دولة فلسطين ، وأن دستور القطاع الصادر عام ١٩٦٢ بمبادرة من الرئيس الراحل عبد الناصر قد منح القطاع وقياداته جميع السلطات والسيادة الكاملة بتنظيم السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية والتي مارسها الشعب الفلسطيني بنفسه ، وأنهم لذلك لايمانعون في اعادة قطاع غزة للادراة المصرية تمهيدا لاعادته للسيادة الفلسطينية وذلك وفقا لقرارات المجلس الوطني الفلسطيني ومؤتمر القمة بالرباط لعام ١٩٧٤ بقيام السلطة الفلسطينية على أي جزء من التراب الفلسطيني يتم تحريره ، وانهم يعيدون تأكيد موقفهم السابق في عام ١٩٥٧ ، بمطالبة الأمم المتحدة إعادة القطاع للادارة المصرية القلسطينية تمهيدا لضمه لهاقي ارض بمطالبة الأمم المتحدة إعادة القطاع للادارة المصرية القلسطينية تمهيدا لضمه لهاقي ارض فلسطين بعد تحريرها ، واضطرار الأمم المتحدة لتنفيذ ذلك حتى تم احتلاله في يونيه ١٩٦٧ نتيجة للهجوم الاسرائيلي وقتئل .

وفى نئس الوقت اشار بعض القادة الفلسطينيين بأنه نظرا للظروف الداخلية في المنظمة والانشقاق في صفرفها فانهم يرون تأجيل هذا الموضوع .

وقد أكدت لجميع القادة الفلسطينيين رأيي بوضوح بعدم تفتيت القضية والعمل للتحرير الشامل للارض العربية .

وقد ناقشت موضوع الانسحاب الاسرائيلى الفورى من جميع الاراضى العربية المحتلة عامة وتطرق النقاش إلى مقترحات بعض القيادات الاسرائيلية في بدء تنفيذ الحكم الذاتى في غزة وبعض مناطق الضفة وذلك مع الوقد الاسرائيلي الرسمى الذي حضر للقاهرة برئاسة مدير عام الخارجية الاسرائيلية في ٨ نوفمبر ١٩٨٣ .

وقد أشار رئيس الوقد الاسرائيلي وعضو الوقد " ايلي روبنشتاين " رئيس وقد المفاوضات مع الوقد الفلسطيني حاليا ، بسهولة تطبيق الحكم اللاتي الفلسطيني على قطاع غزة ، أكثر من امكانية تطبيقه على الضفة الغربية جميعها مع امكانية تطبيق هذا الحكم اللاتي على منطقة في الضفة ليس لاسرائيل فيها مطالب تاريخية وهي منطقة اربحا واشار روبنشتاين بأنه لاتوجد مطالب دينية أو تاريخية أو جغرافية في قطاع غزة تساعد على تمسك الاحزاب الدينية المتطرفة بد، كما هو الحال في منطقة الضفة الغربية، واضاف أن موضوع قطاع غزة مرتبط باستثناف مهاحثات الحكم الذاتي الفلسطيني، والتي لن تتم إلا باتفاق اردني فلسطيني مصري صريح، الأمر الذي يقضى بموافقة الاردن والفلسطينيين على ذلك وبعض الدول العربية المؤثرة عليه مثل السعودية والمغرب والجزائر مما يمكن في البدء بالمرحلة التفاوضية الكاملة بشأن التسوية السياسية.

وقد اخطرت الوفد الاسرائيلي برفضى لهذه المقترحات وبضرورة التفاوض على جميع

الاراضى العربية المحتلة بما فيها القدس وغزة والضفة والجولان وجنوب لبنان ، وانه لايمكن تحقيق السلام في المنطقة وشعور اليهود بالاستقرار والامن، إلا بالانسحاب الاسرائيلي الكامل والشامل من جميع الاراضى العربية واقرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بما في ذلك اقامة الدولة وعودة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرارات الأمم المتحدة.

وقد تدارك رئيس الوقد الاسرائيلى دافيد كمخى مدير عام الخارجية الاسرائيلية الموقف، وأكد بأن هذه الخلافات سابقة لأوانها، وإن الموقف الخاص بالتسوية السياسية سيتبلور بعد خروج عرفات من لبنان أثر احداث الخلافات الفلسطينية، وأنه بعدئذ وعلى ضوء معرفة موقف القادة الفلسطينيين، يمكن تحديد مسارات واتجاهات امكانيات التحرك للتسوية السياسية،

## مصر وحق العودة للشعب الفلسطيني - نوفمبر ٨٣

واستمرت المجهودات في محالولات لإقرار حق العودة للشعب الفلسطيني، وفقا لقواعد القانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة، ورفض الهجرة اليهودية السوفيتية والفلاشا الاثيوبيين وغيرها للأراضي المحتلة العربية لتناقض ذلك مع مبادىء حقوق الانسان ·

وقد أوضحت للمسئولين المصريين باستمرار أهمية وكالة الأونروا في عملها ونشاطها، وقد أكدت في مقابلتي للمفوض العام لوكالة الأونروا في نوفمبر ٨٣، حق الوكالة في البناء داخل المخيمات الفلسطينية للاجئين وان التفسير الاسرائيلي للقانون الصادر اثناء الادارة المصرية لقطاع غزة عام ٢٠ بضرورة الحصول على ترخيص للبناء لايشمل انشاءات الوكالة ولايستند إلى أي سند قانوني أو لعرف سابق، وحذرت بأن هدف اسرائيل في تطبيق هذا القانون ، محاولة تصفية مخيمات اللاجئين، لأنها ركن أساسي من أركان القضية والصراع٠٠ وقد أخطرت الوفد الاسرائيلي برئاسة دافيد كمخي" مدير عام الخارجية الاسرائيلية أثناء اجتماع القاهرة في نوفمبر ٨٣ بوجهة النظر التي تبيح للأونروا القيام بهذه الانشاءات، وعدم تعارضها مع القانون ٤ لسنة ٢٠٠٠ وأضفت بأنني اتساءل لماذا تتناسى السلطات الاسرائيلية جميع القوانين الصادرة أثناء الادارة المصرية لغزة والتي جميعها لصالح الشعب الفلسطيني بغزه وتتمسك بقانون واحد تحاول تحريفه، الأمر الذي نوفضه٠٠

## اسرائيل واعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين نوفمبر ٨٣

وقد علمت بأن اسحاق شامير رئيس وزراء اسرائيل، سببحث مع الرئيس ريجان خلال اجتماعهما بعد أيام خطة اسرائيل باعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين، بغرض تصفية مشكلة اللاجئين، وقد تلقيت معلومات من الأرض المحتلة تؤكد رفض سكان المخيمات هذا المشروع الاسرائيلي، وقد أخطرت السفير الأمريكي وسفير مصر بواشنطن برفض هذه الخطة، والتي تهدف

إلى ايجاد حل سياسى لمشكلة اللاجئين، وليس حلا إنسانيا، إذ أنه لو أرادت اسرائيل حقا هذا المشروع، بغرض تحسين الأوضاع المعيشية لسكان المخيمات، كما تزعم، لكان عليها إدخال الخدمات والمياه والكهرباء لهذه المخيمات، بدلا من نقلهم خارج المخيمات لتقديم هذه الخدمات .

وقد تلقيت بعدئذ تصريحا للمتحدث الرسمى لوزارة الخارجية الأمريكية يشير فيه إلى أن الولايات المتحدة، على استعداد للنظر في الخطة الاسرائيلية بعد تقديم المشروع بصفة رسمية لها، وأن رد الفعل الأمريكي سيتأثر لحد كبير برغبات اللاجئين الفلسطينيين، وأن اشتراك الفلسطينيين في هذا الجهد يجب أن يكون نابعا من إرادتهم الحرة وبالتنسيق مع الأونروا · ·

وقد أخطرت المسئولين الأمريكيين، بأن رفضنا لهذا المشروع، يتفق مع رفض اللاجئين الفلسطينيين لد ، وأن وكالة الأونروا - بناء على لقاءاتي مع المفوض العام لها- تعارض بشدة قهر اللاجئين على المشاركة في الخطة ، واننا نرفض قيام امريكا وألمانيا الغربية بتمويل المشروع -حسب معلوتنا - بمبلغ ٠٠٥ مليون دولار ٠٠٠ وأكدت ان تنفيذ هذا المشروع باجرا ات انفرادية من اسرائيل يتناقض مع إطار السلام، والذي يشير إلى " تعمل مصر واسرائيل سويا مع الأطراف الأخرى المهتمة بوضع إجراءات متفق عليها لتنفيذ الحل العاجل والعادل والداثم لمشكلة اللاجئين. . " وأن موافقة أمريكا أو تمويلها لهذه الخطة يتعارض مع إطار السلام ومعاهدة ٧٩ وقرار ٢٤٢، ويؤدي إلى تعقيدات سياسية في الوقت الذي نسعى فيه لتسوية سلمية شاملة للصراح العربي الاسرائيلي، وأن اللاجئين الفلسطينيين يرفضون المشروع، أذ أن قبوله، يعنى تحويل القضية، من قضية بلد وشعب يطالب بتقرير مصيره والعردة، إلى قضية لاجئين وتعنى تخليهم عن حق تقرير المصير والعودة.. وقد علمت بأن مخطط هذا المشروع هو بن بورات وزير الدولة الاسرائيلي، وتذكرت علاقته باسحاق شامير اثناء عمله في المخابرات الاسرائيلية واتفاقهما معا لتنظيم عمليات التحريض الارهابية ضد اليهود في الدول العربية، خاصة في العراق، لاجهارهم على الهجرة لاسرائيل عامى ٥٠ و ١٥ ، بحجة وجود مؤامرات عربية ضدهم ، في حين أنهما كانا مديري هذه المؤامرات . . وتذكرت ارتباط فكر التطرف الاسرائيلي بهذه الخطة الجديدة، لاعادة توطين اللاجئين خارج مخيماتهم أو مساعدتهم للهجرة لخارج الاراضى الفلسطينية لتفريغ الارض العربية من سكانها وإنهاء الصراع العربي الاسرائيلي لصالح اسرائيل . . وقد علمت وقتئذ باتصالات بين بن بورات والمسئول الامريكي عن شئون اللاجئين وهو يهودي متطرف، وأن الأخير حضر للقاهرة وقابل كمال حسن على وناقشوا هذا الموضوع، إلا أنني لم اعلم شيئا عن هذه المقابلة، رغم تقاريري المقدمة بهذا الشأن •

وقد تابعت هذا الموضوع حتى تأكدت من رفض أمريكا والغرب ووكالة الاونروا لهذه الخطة بعد توضيحنا خطورة هذا الامر واخطار الصحافة المصرية بذلك، الأمر الذي دفع اسرائيل للتراجع

عن تنفيذها مؤقتا ، حتى تحين لها فرصة أخرى لاعادة إحيائها . ، وفى نفس الوقت طالبت بدعم وكالة الأونروا ، لاستمرار نشاطها لرعاية اللاجئين الفلسطينيين ( اعاشة – تعليم – صحة) حتى يتحقق للشعب الفلسطيني حقد فى العودة إلى وطند، وأكدت لعدد من الدول البترولية العربية ، أهمية هذا الدعم لقيام الأونروا بدورها فى عملية التوازن فى الصراع العربى الاسرائيلى وحماية اللاجئين الفلسطينيين وتعليمهم وعلاجهم تمهيدا لعودتهم القريبة لوطنهم باذن الله .

# الخلافات الفلسطينية في حركة فتح وتأثيرها على الصراع

وأعلنت في عدة مقالات صحفية تأييدنا لوحدة الصف الفلسطيني اثناء الخلافات التي نشبت في طرابلس لبنان في معسكري نهر البارد والبداوي عام ٨٣ وتلقيت رسالة من عرفات للرئيس مبارك في ٤ أكتوبر ٨٣ قمت بارسالها للرئاسة ويشرح فيها عرفات الموقف المتردي في لبنان ويدعو الرئيس للدعوة لعقد مؤتمر عربي للخروج من هذا الموقف وقد تساءلت عن موقف الولايات المتحدة من الصراع في لقائي مع السفير الامريكي فأشار إلى أن الادارة الامريكية ترى المحافظة على عرفات باعتباره العنصر المعتدل وان اختفاء وسيتيح لعناصر الارهاب القيام باعمال ضد امريكا وغرب اوروبا وقد أشار إيلي روبنشتاين في لقائنا معد ضمن الوفد الاسرائيلي باعمال ضد امريكا وغرب اوروبا وقد أشار إيلي روبنشتاين في لقائنا معد ضمن الوفد الاسرائيلي في نوفمبر ٨٣ ( وهو رئيس وفد التفاوض حاليا مع الفلسطينيين) إلى أن المنظمة ارهابية وأن اي تفاوض يجب أن يستبعدها لانها ترى أن السلام هو سلام المقابر لاسرائيل ، وقد اخطرته بعدم صحة ذلك وأنه يردد رأى التطرف الاسرائيلي.

إلا أن عددا من قادة اسرائيل- ومنهم اسحاق رايين- اكدوا بأن تغيير قيادة المنظمة سيؤدى لزيادة عمليات الكفاح المسلح داخل اسرائيل بعيدا عن التسوية وأن عرفات اثبت أنه العنصر الرئيسي لاجراء مفاوضات - غير مباشرة مع اسرائيل بالنسبة للقضية الفلسطينية وليست سوريا كما كانوا يتصورون .

وأشير بأن هذا الاتجاه الاسرائيلي استمر حتى ادى إلى النتائج الاخيرة . دعم الشعب الفلسطيني متوازيا مع اختراق المجتمع اليهودي

عكفت لفترة، على دراسة موضوع مبادرات السلام الشامل بالمنطقة، خاصة المبادرة الأخيرة التى شاركت فيها فى المؤتمر الدولى بجنيف، والمعلنة فى سبتمبر ١٩٨٣، وتيقنت من ضرورة إيجاد آليات ذات كفاءة عالية، لتحقيق هذه المبادرة، خاصة وأن عددا من الدول العربية المؤثرة فى الصراع العربى الاسرائيلى، قد اعربت عن تقبلها لمحاولات إيجاد حل سياسى للصراع، خاصة منذ موافقتها على قرارى مجلس الأمن ٢٤٢ و٣٣٨٠ وقد أشركت فى هذه الدراسة عددا من زملاتى النبلوماسيين المختصين بالصراع العربى الاسرائيلى واعضاء اللجنة المصرية

العليا لشئون فلسطين، واتفقنا على أن هذه الآليات تتحقق بدعم مصر والأمة العربية للشعب الفلسطيني، على أن يتوازى ذلك مع اختراق المجتمع اليهودى في اسرائيل والخارج لصالح السلام الشامل، آخذين في الاعتبار محاولات مصر العديدة بعد ٧٨ لاحلال وبناء الثقة بين الجانبين العربي والاسرائيلي وقرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دوراته من ١٣ إلى ١٦ لعام ١٩٨٣، وقرارات اللجنة التنفيذية للمنظمة بالتحرك مع القوى اليهودية الوطنية، بما يتلام

ومصلحة قضية فلسطين، ، وإشادة عرفات بهذه القوى في مؤتمر جنيف ١٩٨٣ ، والمبادرات التي اعلنها عدد من الأحزاب والهيئات اليهودية بضرورة الانسحاب واقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء

وقد قررنا ، أن أعرض هذه الأفكار على زملائى الدبلوماسيين الذين انتخبونى بالاجماع نائبالرئيس النادى الدبلوماسى لمعرفة آرائهم بهذا الشأن، وإمكان بلورة جميع الاراء فى تقرير أقدمه عن هذا الموضوع، كطريق للحل السياسى العادل والشامل للصراع العربى الاسرائيلى.

وقد تم الاجتماع في ديسمبر ١٩٨٣، بالنادي الدبلرماسي وأشرت إلى تصورنا ثم لموقف قوى التشدد الاسرائيلي والتي يمثلها عدد من القادة الاسرائيليين، واللين مازالوا يسيطرون على توجيه السياسة الخارجية الاسرائيلية، ويرون أن تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في المنطقة وانها ، الصراع العربي الاسرائيلي، يتعارض مع استمرارهم في مراكزهم القيادية، ويتناقض مع احلامهم الصهيونية التوسعية، لدرجة أن هؤلاء القادة، يرون في اتفاقيات كامب ديفيد، والمعاهدة المصرية الاسرائيلية، والتي أوجدت تحركا تجاه السلام ووقف الأعمال العسكرية حتى ولو عارضها عدد من القادة العرب، تتعارض مع أطماعهم ومع استمرار حالة الحرب لمصلحتهم، وأنها تعتبر خطوة مبدئية للسلام في المنطقة أوجدت رأيا عاما إسرائيليا، يؤيد السلام، ويدعى إليه، ويأمل في تحقيقه مع جميع الدول العربية، مما دعا هؤلاء القادة المتطرفين ، إلى سرعة ترتيب صفوفهم ، ووضع عقبات لتنفيذ هذه الاتفاقيات ، أو لاقرار الحكم الذاتي الفلسطيني الكامل ، بادعا التهم تفسيرات تناقض إطار السلام، واعتدا التهم بعدئد على المفاعل الذرى العراقي، واجتياح لبنان وضم القدس والجولان، وتصعيد الممارسات الاسرائيلية في الأرض المحتلة، وصبرا وشاتيلا، مما أدى إلى إنهاء مصر لمباحثات الحكم الذاتي، وعاد المتطرفون بالقاء اللوم على مصر لفشل هذه المباحثات ، لإيغار صدور الرأى العام اليهودي والاسرائيلي، بأن مصر أخلت بالتزاماتها. وقد أخطرني بعض القادة اليهود الوطنيين ، أثناء حضورنا المؤتمر الدولي بجنيف سبتمبر ٨٣، والذين أشاد بهم عرفات، بأنهم يعلنون عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته، وأنهم يرفضون التمسك بالأراضي المحتلة واستمرار الممارسات والجرائم التي يرتكبها المتطرقون بغرض استمرار الحرب في المنطقة لصالح الارهاب ، وأنهم يرون أن استمرار الاحتلال الاسرائيلي للأراضي المحتلة، يمثل خطرا على الشعب اليهودي ودولته

الصراء

• واستندوا في عرضهم، إلى أن الدول العربية قدمت أخيرا العديد من التنازلات لاقرار السلام، ومنها قبول قرارى ٢٤٢ و٣٣٨ وصبادرة فاس ٨٢ التي تعترف ضمنا باسرائيل، ومبادرة ريجان ٨٨ - والتي رفضها التطرف الاسرائيلي - وقرارات مؤتمر جنيف سبتمبر ٨٣، إلا أن المتطرفين يرفضون هذه التنازلات، والتي استطاعت اجتذاب القوى اليهودية المعتدلة للسلام الشامل مع العرب، ولذلك فان المتطرفين الاسرائيليين خططوا وسوف يخططون دائما لإفشال أي تحرك للسلام، وأوضحت التصور العملي بالنسبة لدعم الشخصيات الفلسطينية في الداخل لتصبح قوة مؤثرة على الساحة الفلسطينية، تجتمع حولها فئات الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، مواجهة الاحتلال، مع ضرورة توازى ذلك بالتأثير على الرأى العام الاسرائيلي، والذي أجبر حكومته على مواقف عديدة على الالتزام بآراثه واقترحت خطة عملية لاجبار الحكومة الاسرائيلية على قبول المبادرات المتوازنة للسلام بعيدا عن التطبيع، بتأييد القوى العربية واليهودية والدولية على قبول المبادرات المتوازنة للسلام بعيدا عن التطبيع، بتأييد القوى العربية واليهودية والدولية يدءً بأنشطة عربية مدروسة ومنها: إقامة مراكز ابحاث خاصة "مركز أبحاث الشرق الاوسط" لوضع الدراسات عن المنطقة ويقوم بنشاطه في مصر وداخل الأراضي المحتلة ويعرض مطالبنا العربية العادلة.

- تشجيع المحاضرين المصريين، لالقاء محاضرات وندوات في جامعات ومعاهد الأرض المحتلة
- توزيع الافلام والنشرات والصحف والكتب الهادمة على أوسع نطاق داخل الأراضى المحتلة ،
- تشجيع السياحة الدينية، المنظمة للقدس العربية بعد الاتفاق مع الازهر والكنيسة القبطية .
  - تدعيم الجامعات العربية في الأراضي المحتلة ·

زيارة عرفات للقاهرة

وقام عرفات بزيارة لمصر اثر خروجه من لبنان وذلك في ٢٧ ديسمبر ٨٣ ، مما أدى إلى خلافات فلسطينية فلسطينية وفلسطينية عربية حاولنا جاهدين احتراحها ·

وقد حاول قادة التطرف في اسرائيل، استغلال هذه الزيارة العابرة ، ليشيروا إلى أن لقاء عرفات ، يشكل انتهاكا واضحا لمعاهدة السلام المصرية الاسرائيلية وقد أشار شامير يوم ٢٣ ديسمير ٨٣ ، بأن المادة الثالثة من المعاهدة تشير لإلتزام الطرفين، بمنع أي عمل عدائي من أراضيها ٠٠٠ واستغل شامير هذه الزيارة ليبدى دهشته من الموقف الامريكي، المرحب بلقاء عرفات مبارك ، كما ورد في تصريح أمريكي سلمه لي السفير الامريكي بالقاهرة ٠٠٠ كما أجمع

onverted by 11ff Combine - (no stamps are applied by registered versi

الرزراء الاسرائيليون على أن الموقف الامريكي ينطوي على مخاطر لاسرائيل، خاصة بعد الاتفاء الاسترائيجي، وقد اعربوا عن هذا الرأى في اجتماع مجلس الوزراء الاسرائيلي في ٢٥ ديسمبر ٣٠ حيث أبدوا أسفهم لصدور بيان أمريكي يتحدث عن دور لعرفات في التسوية السلمية الأمر الذ؛ يناقض اتفاقيات كامب ديفيد ( وفقا لرجهة النظر الاسرائيلية) ، كما طالبت إحدى قادة التطرة جئولا كوهين (حزب هاتحياه) باتخاذ إجراءات شديدة ضد مصر للزيارة .

وقد رفضت كل هذه الادعاءات الاسرائيلية، وأعلنت في الصحافة العربية في ٢٦ ديسمبر ٨٨ بأن زيارة عرفات ولقاء مبارك عرفات عمل مصري ليس لاسرائيل دخل فيه، وأن مصر تتمسا بسيادتها، كما أنها حريصة على التزاماتها الدولية، وأكدت أن التصريحات الاسرائيلية توضر وفض التطرف الاسرائيلي للسلام، حيث يستمر في احتلال الأراضي العربية واقامة المستوطئاد وممارسة الانتهاكات لحقوق الانسان، وان زيارة عرفات ومقابلته الرئيس مبارك لاتتعارض م المعاهدة المصرية الاسرائيلية لعام ٢٩، بل إن الزيارة تسعى لتحقيق السلام الشامل والدائم فر المنطقة وانهاء الصراع العربي الاسرائيلي٠٠ واضفت أن هجوم بعض قادة التطرف الاسرائيلي علم المنطقة وانهاء الصراع العربي الاسرائيلي٠٠ واضفت أن هجوم بعض قادة التطرف الاسرائيلي علم الفلسطينية لتحقيقها وأعددت تقريرا في اليوم التالي أوضح أهمية استغلال الخلاف المظهر: والمرحلي بين إسرائيل والولايات المتحدة بعد زيارة عرفات ، للتقدم للولايات المتحدة للاعتراذ بالمنظمة ، وبحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، حتى تستطيع القيادة الشرعية للمنظم الدخول في مفاوضات السلام خاصة بعد إعلان الرئيس ريجان في ٢٤ ديسمبر ٨٣ رفض وجهة النظ الاسرائيلية، بأن اجتماع عرفات مبارك في القاهرة يعتبر انتهاكا لاتفاقيات كامب ديفيد.

ورغم هذه التصريحات التى تساند موقف مصر وترفض إدعاءات التطرف الاسرائيلى، إا أننا تأكدنا كأعضاء للجنة العليا لشئون فلسطين، بأن هذه الزيارة المفاجئة ، كما سبق أ أوضحنا ، ستؤدى إلى نتائج سلبية فى تنفيذ خطة اللجنة فى الوصول لحل عادل وشامل للصرا العربى الاسرائيلى . . .

# الصراع العربي الاسرائيلي عام ١٩٨٤

وتابعت وزملائى التحرك لتنفيذ الخطة التى وافقنا عليها فى سبتمبر ٨٣ باجراء اتصالاد مباشرة وغير مباشرة مع عدد من القادة العرب لانهاء الخلافات العربية الفلسطينية لمواجه الصراع العربى الاسرائيلى وكانت نتيجتها ايجابية - كما سأشير فى كتاب السياسة الخارجية والتقيت لعدة مرات مع لجنتى الشئون العربية والخارجية بمجلس الشعب واوضحت ضرورة العم لعودة التضامن العربى لصالح أمن مصر القومى المرتبط بالقضابا العربية وقد وجدت تجاويا الاجماع من اعضاء اللجنتين لتحقيق الاهداف التى نسعى لتحقيقها

## الهجرة اليهودية لاسرائيل والاراضى المحتلة عبر السودان

واتبعت مع زملاتى خلال توليتى إدارة شئون فلسطين بالخارجية المصرية، خطا واضحا لمواجهة خطورة هذه الهجرة والعمل على ايقافها وأجريت باستمرار اتصالات عديدة مع جميع الاطراف المعنية لمنع هذه الهجرة، كما حذرت القيادات العربية منها، وأعددت التقارير العديدة التى تطالب بخطوات فورية للتنسيق العربى والاسلامى والدول الصديقة لايقاف هذه الهجرة، لتأثيرها السليى الخطر على موقفنا من الصراع العربى الاسرائيلي،

واستطعت خلال المؤتمرات الدولية، التي عقدت خلال عام ١٩٨٣ او ١٩٨٤ من الحصول على موافقة هذه المؤتمرات على ايقاف الهجرة وعدم تشجيعها .

وقد انتابنى الفزع عندما علمت باشتراك بعض القادة والمسئولين العرب فى السودان، وقت لذ ، بتسهيل عملية هجرة اليهود الفلاشا الاثيوبيين إلى إسرائيل، مقابل مصالح شخصية، وأوضحت فى تقارير عديدة عام ٨٣ واوائل ١٩٨٤، خطورة هذا العمل والذى يؤثر على العلاقات بين مصر ونظام الحكم فى السودان وقتئذ ، وعلى القضية الفلسطينية وعلى الصراع العربى الاسرائيلي.

ثم فوجئت باخطار صديق لى يعمل فى الرئاسة بترشيح وزير الخارجية كمال حسن على لى للعمل كسفير لمصر فى السودان رغم علمه بطلبى قضا ، فترة طويلة بالقاهرة لاسباب عامة وخاصة وتوجهت لمقايلته ونفى تماما هذا الترشيح فى مناسبات عديدة رغم تأكيد المسئولين المصريين لذلك . وبعد عودتى من مقابلات للمفوض العام لوكالة الاونروا ومساعديه فى النمسا لمناقشة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين فوجئت بصدور قرار جمهورى بتعيينى سفيرا لمصر بالسودان ، وقد تهرب كمال حسين على من مقابلتى بعدئذ وعلمت باخطاره على غير الحقيقة الرئيس مبارك بموافقتى سابقا على الترشيح وقابلت عصمت عبد المجيد بعد تعيينه وزيرا للخارجية ووافق على إستمرار عملى مديرا لشئون فلسطين باعتبارى حسب رأيه وجها مصريا عربيا مشرفا لمصر، وقد رحبت بذلك لاستمرار العمل فى الصراع .

### دعوة مجلس النواب الاردني ٩ فبراير ١٩٨٤

وتابعت تحرك الاردن في محاولاته لا يجاد حل للصراع العربي الاسرائيلي ، وأكدت ضرورة مشاركته في ذلك مع ممثلي الشعب الفلسطيني، منظمة التحرير الفلسطينية ، وأعلن الملك حسين دعوة مجلس النواب الاردني للانعقاد في ٩/١/١٨٤، بعد تجميد عمل المجلس إثر صدور قرار قمة الرباط عام ٧٤ بتمثيل المنظمة للشعب الفلسطيني، حيث كان المجلس يضم وقتئذ نصف أعضائه من المضفة الشرقية للأردن والنصف الآخر من الضفة الغربية، وأشار حسين بعدم تخلي

الأردن عن قرار الرياط ، ودعا لعقد محادثات أردنية فلطسينية للوصول إلى استراتيجية مشتركة لاستعادة الأرض المحتلة، بعد فشل الحوار بينهما في ابريل ١٩٨٣ ، وفي مقابلاتي مع عدد من

الأردن عن قرار الرياط، ودعا لعقد محادثات آردنية فلطسينية للوصول إلى استراتيجية مشتركة لاستعادة الأرض المحتلة، بعد فشل الحوار بينهما في ابريل ١٩٨٣. وفي مقابلاتي مع عدد من المستوليين الأردنييين، أثناء زيارتهم للقاهرة أشاروا بأن هذا الاجراء للرد على الاجراءات الاسرائيلية الأخيرة في الضفة الغربية، ومحاولة ضمها لاسرائيل، وأن دعوة المجلس للاتعقاد تؤكد استمرار الصلة الأردنية الفلسطينية ووجود ممثلين فلسطينيين بالبرلمان الاردني وقد رفضت الفصائل الفلسطينية في بيانها في ١٤/٤/٤/ هذا الاجراء باعتباره تجاوزا لقرار الرباط

# مبادرات أخرى لقادة قطاع غزة ١٩٨٤

وفي لقاء مع عدد من قادة قطاع غزة، في مقابلات عديدة عام ١٩٨٤، أثاروا إمكانية تحرك مصر بمهادرة في مجال الصراع العربي الاسرائيلي، وذلك باعادة انعقاد المجلس التشريعي لقطاع غزة، والذي انشىء بمقتضى دستور ١٩٦٢، والذي مازال ساريا وفقا لقرارات مجلس الأمن واشار السيد/حبيب جراده وكيل المجلس التشريعي للقطاع، بأنه خلال اتصالاته مع قادة الشعب الفلسطيني داخل وخارج الأرض المحتلة، أعربوا جميعاً بترحيبهم بانعقاد المجلس وأن ذلك لايمثل أية حساسيات بالنسبة للمنظمة، كما حدث عند اعادة البرلمان الأردني لاختلاف وضع مصر وإعلائها بأن القطاع جزء من أرض دولة فلسطين عن الوضع الأردني، خاصة وأن الحاكم العام لقطاع غزة وادارته مازالوا يمارسون مستولياتهم من القاهرة وقد قدم القادة الفلسطينيون بالقطاع مذكرة مكتوبة وبرقيات موقعة منهم بهذا الشأن، لياسر عرفات بمناسبة قرب انعقاد المجلس الوطئي ، تشيد بدور مصر وتناشده والمنظمة بالعمل على الموافقة على اعادة المجلس التشريعي لغزة ، وعودة القطاع للادارة المصرية وتلقيت صورة رسمية من هذه البرقيات وقد اعددت تقريرا أرفقت بدهده المذكرة ، ومشيرا بأن إعادة المجلس التشريعي لقطاع غزة ، يتفق من قرار مجلس الأمن رقم ٤٦٥ لسنة ١٩٨٠ ، والصادر بالاجماع ومع قرارات الأمم المتحدة ، ولايتعارض مع المعاهدة المصرية الاسرائيلية لعام ١٩٧٩ ، والتي تنصّ المادة الثانية منها ، على الحدود الدائمة " "وذلك دون المساس بما يتعلق بوضع قطاع عزة" ، بالاضافة إلى أن محاولات مصر للتوصل للحكم الذاتي الكامل ، قد فشلت نتيجة للتفسيرات الاسرائيلية الخاطئة لاطار السلام ولمخالفاتها لهذا الاطار، الأمر اللي يدعونا للتشاور مع القادة الفلسطينيين ومع المنظمة والحصول على موافقة صريحة وكتابية منها في حالة الموافقة. وقد طلبت من قادة القطاع أهمية عرض الموضوع ثانية على قيادة المنظمة واخطارنا برأيها كتابة، ولم يصل إلينا بعدئذ هذا الرأى الكتابي من قيادة المنظمة، مما جعلنا نستبعد هذه الفكرة من اهداف تحرك مصر السياسي.

اتصالات مع قادة وشعب الأرض المحتلة .

واستمر موقفي ، مع زملائي باللجنة العليا لشئون فلسطين، لتحقيق اتصالات قوية مسمع

شعب وقادة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وذلك وفقا لخطة اللجنة في سبتمبر ١٩٨٣. وقد كانت لقا ءاتنا مع قادة القنس العربية، فرصة لتحريك اهتمام الأمة العربية والأمة الاسلامية والمسيحية، بأهمية إنسحاب اسرائيل منها وانها - الانتهاكات الاسرائيلية على الأرض الطاهرة . . . وقد طلب الشيخ/ سعد الدين العلمي رئيس الهيئة الاسلامية العليا ، ضرورة تدخل مصر مع اسرائيل لاخراج حرس الحدود الاسرائيلي من ساحة المسجد الأقصى مع الإيقاء على الشرطة للحفاظ على الأمن ٠٠٠ كما اخطرنا الشيخ العلمي بأن قادة التطرف الاسرائيليين يحاولون تدمير المسجد الأقصى وجامع عمر ، وأنهم قد عثروا على كميات كبيرة من المتفجرات لهذا الغرض ، وأضاف بأن ذلك استعرار لمحاولات الارهاب الاسرائيلي لتنمير الأماكن المقدسة، فقد قام أحد الأشخاص اليهود عام ١٩٦٩ بإشعال النيران بالمسجد الأقصى مما أدى إلى حرق المنبر التاريخي من أيام صلاح الدين الأيوبي، بالاضافة إلى الحفريات المستمرة حول المسجد بحجة البحث عن هيكل سليمان وإطلاق الجنود الاسرائيليين النيران داخل المسجد والصخرة المشرفة عام ١٩٨٢، ومصرع عربيين وجرح آخرين ٠٠٠ وغيرها من الانتهاكات وقدمت مذكرات أشير إلى أن هذه الجرائم، لابد وأن تكون بإيعاز من بعض قادة التطرف الاسرائيلي الرسميين ، حيث أن المتفجرات المضبوطة من النوع المستخدم بالجيش الاسرائيلي ، كما أن الاعتداء على ٣٣٠ مسجدا في الضفة وغزة ومحاولة هدمها ، لايمكن أن يكون بعيدا عن مخطط بعض القادة الاسرائيليين المتطرفين وناديت بمطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن باستصدار قرارات برقف الاعتداء على الأماكن المقدسة ودعوة الأمة العربية للوقوف ضد هذه الانتهاكات الاسرائيلية . . . وقد تحقق بعض ماطالبنا بد.

### المطالبة بتحرير القدس العربية

وطالبت باتخاذ عدة اجراءات للمطالبة بتحرير القدس، وتذكير الأمة العربية بها باعتبار أنها أرض مباركة يجب المشاركة في تحريرها واللود عنها · فطالبت بالاحتفال السنوى بيوم القدس في المساجد والكنائس والجامعات القدس في المساجد والكنائس والجامعات والهيئات · وإقامة "اللجنة الوطنية للقدس" لتضم القادة المصريين المهتمين بتحرير القدس ، واقامة صندوق القدس لجمع التبرعات من المؤسسات والأفراد لتنفيذ برنامج انقاذ القدس . والاستمرار في مطالبة الحكومات الأجنبية بمنع نقل السفارات الأجنبية في اسرائيل إلى القدس، واعلان قطع العلاقات مع الدول الاجنبية التي تقوم بذلك ،

وقد أعربت عن هذه المواقف في الصحافة المصرية والعربية. فمثلا نشرت الأهرام في ١٨ ما يو ٨٤ اعلنت مصر التزامها بعروبة القنس وأنها ستواصل جهردها من أجل استرداد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والعمل على الحفاظ على عروبة القنس ٠٠٠ أعلن ذلك السفير طه القرنواني مدير ادارة فلسطين بوزارة الخارجية بمناسبة الاحتفال بيوم القدس ٠٠٠ وناشدت مصر



المسلمين في كافة انحاء العالم على العمل من أجل الحفاظ على الحقوق المشروعة للعرب والمسلمين في الأماكن المقدسة · · "

# زيارات وفود الأرض المحتلة للقاهرة

وبناء على اتصالاتنا بقيادات الأرض المحتلة، طلبوا من سلطات الاحتلال الاسرائيلي في يناير ٨٤ التصريح لهم بزيارة القاهرة للاتصال بالمسئولين فيها، وقد رفضت سلطات التطرف الاسرائيلي التصريح لهم بالزيارة، فرادي أو جماعات، وقد قدمت فورا احتجاجات رسمية على هذا لاجراء مؤكدا تعارضه مع معاهدة ١٩٧٩، مما اضطر السلطات الاسرائيلية للتصريح للوفود والقادة الفلسطينيين وشعب الأرض المحتلة بزيارة القاهرة، مما كان له نتائج إيجابية في توحيد الجهود لتحقيق الاستقلال، وتمت عدة اجتماعات مع القادة الفلسطينيين بالخارجية المصرية ناقشنا خلالها وسائل انهاء الاحتلال الاسرائيلي وسبل دعم الشعب العربي داخل الأراضي المحتلة.

## الوكالات الدولية المتخصصة والصراع

وقمت باتصالات عديدة ، مع ممثلي وكالة غوث وتشفيل اللاجئية والاونروا »، وكذلك مع غيرها من الهيئات الدولية، لتوضيح وجهة نظرنا بشأن الحل السياسي العادل والشامل للصراع العربي الاسرائيلي، والذي يرفضه بعض القادة الاسرائيليين، وقد قابلت في ٢/٨/ ٨٤/ مدير عام مركز المستوطنات البشرية، التابع للأمم المتحدة، وسلمته تقريرا عن عدم مشروعية المستوطنات الاسرائيلية وقد تلقيت بعدئذ كتاب شكر من السكريتر العام للأمم المتحدة على مقابلتنا للمسئول الدولي ومساعدته في جمع المعلومات الخاصة بالمستوطنات الاسرائيلية كما قابلت في يناير ٨٤ مدير عام مكتب العمل الدولي بجنيف ، أثناء زيارته لمصر ومقابلته للمسئولين المصريين، وقد سلمته تقريرا شاملا عن الممارسات الاسرائيلية ، ضد العمال الفلسطينيين في الأرض المحتلة ، ضمن معلوماته في تقريره المقدم للمنظمة الدولية، وقد طلبت من مدير منظمة الصليب الأحمر الدولي أثناء مقابلتي له في ديسمبر ٨٤، بضرورة تدخل المنظمة لحماية الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة، وفقا لاتفاقيات جنيف ١٩٤٩، وقد أخطرني بأنه أرسل تقريرا بهذا الشأن إلى مقر المنظمة، تأييذا لمطالبنا

# مشروع نقل مقر الأونروا للقاهرة مارس ٨٤

وقد تلقيت في مارس ١٩٨٤ ، تقريرا يشير لرأى المسئول الأمريكي عن شئون اللاجئين بالحكومة الأمريكي عن شئون اللاجئين بالحكومة الأمريكية، يتضمن أن الأونروا تنفق مبالغ طائلة في ڤيينا بالنمسا بدلا من انفاقها على اللاجئين الفلسطينيين ، وأن الحكومة الأمريكية تفكر في نقل الوكالة للقاهرة وقد رحب عدد من الزملاء بهذا الاجراء ، كرد فعل لنقل مقر جامعة الدول العربية و،منظماتها لخارج القاهرة ولطلب

بعض القادة العرب كذلك نقل عدد من المكاتب الاقليمية للأمم المتحدة خارج مصر ، إلا أننى أسرت إلى أن مقر الوكالة الأصلى بيروت، وأنه نقل مؤقتا لعمان، ثم لفيينا إثر أحداث لبنان، وأننى قد طالبت مع ممثلى الدول العربية بالوكالة في ديسمبر ٨٢، بطلب إعادة نقل مقر الاونروا إلى موقعه السابق بيروت، في أقرب وقت ممكن عمليا، وأن قرار نقل الوكالة للقاهرة يقتضى، موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، واستطلاع رأى الدول العربية المضيفة، وأن محاولة إثارة المسئول الأمريكي لهذا الموضوع، في هذه الظروف التي نسعى لتحسين علاقتنا مع الدول العربية، ستؤدى إلى مواجهة بين مصر وهذه الدول تتعارض مع مصلحتنا المشتركة وقد أوصيت بعدم الموافقة على المسئوليين فيها ومحاولته ابراز فكرته المرفوضة منا ورغم حضور المسئول الأمريكي ومقابلته لوزير الخارجية – والتي لم أعلم أي شيء عنها إلا من مسئولين آخرين – فانه لم يستطع تمرير فكرته التي أعلنت رفضها وبالفعل فشلت محاولة هذا المسئول الأمريكي والذي علمت بعدثذ فكرته التي مصر للموافقة عليها ومبيونية في نقل مقر الوكالة للقاهرة، ولم يدفعنا اقتراحه حتى في ظل مواقف عربية من مصر للموافقة عليها .

### إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين

وتلقيت دعوة من المفوض العام للأونروا المستر"ادولف ريد بيك" لزيارة مقر الأونروا، والتباحث معه ومساعديه بشأن مشاكل اللاجئين الفلسطينيين وقد لبيت الدعوة في يوليو والتباحث معه ومساعديه بشأن مشاكل اللاجئين الفلسطينيين وأخطرته برأيي، وقد أشار بأن المسئولين الأمريكيين أخطروه بعدم قيامهم بأي الفلسطينيين وأخطرته برأيي، وقد أشار بأن المسئولين الأمريكيين أخطروه بعدم قيامهم بأي مساعدة لهذا المشروع، واكد بأن حل مشكلة اللاجئين مرتبط بالحل السياسي الشامل للصراع وأن محكمة العدل الاسرائيلية العليا أصدرت أحكاما تقضى بايقاف نقل اللاجئين من مخيماتهم، كما ناقشنا حقيقة ماتردد من أن اسرائيل تقوم بتحسين الأحوال المعيشية في الأرض المحتلة وأكد المفوض العام ومساعدوه، عدم حدوث أي تحسن، بل على العكس فان أحوالهم تزداد سوءا وطلب المفوض العام مني استمرار تأييد مصر للأونروا، وقيامها بمساعيها لدعمها، خاصة لدى الحكومة الأمريكي إيقاف الدعم للاجئين الحكومة الأمريكي إيقاف الدعم للاجئين الحكومة الأمريكي إيقاف الدعم للاجئين

وقد نشرت جريدة الأهرم تقريرا مطولا بعددها في ١٩ / ٨٤/٨ عن لقا اتى بالمسئولين في الأونروا ورأبي بالنسبة لموضوعات حق العودة واللاجئين الفلسطينيين، تضمن أرائي بالنسية لمخطط اسرائيل لنقل اللاجئين من مخيماتهم وكذلك السعى لترحيلهم من الضفة وغزة إلى أماكن متفرقة، لتذويب السكان وتفريق جزء من أهم ماتقوم عليه القضية الفلسطينينة والصراع العربي الاسرائيلي، وتأكيدي بضرورة حماية اللاجئين في الأرض المحتلة وقيام الأمم المتحدة والمجتمع

الدولى بالدور الكامل لحمايتهم ومنع الممارسات ضدهم، وتوضيحى بأن مصر من خلال مسئوليتها الدولية والقضية ، فانها تتحمل التزامها بدعم اللاجئين الفلسطينيين، ، حتى يتحقق لهم حق العودة، المقرر دوليا ، وتطالب اسرائيل بتنفيذ التزاماتها الدولية ، خاصة اتفاقياتها بحماية حقوق الانسان في الأراضي المحتلة وإعادة لاجيء معسكر رفح لغزة المحتلة وفقا لاتفاقيات إبريل ١٩٨٧ .

وفى مقابلة عابرة فى حفل استقبال مع سفير اسرائيل بالقاهرة فى ١٢/٤ ١٢/٨ بحضور السفير الامريكي وسفرا عفريين، أشار إلى حديثي للأهرام موضحا أن اسرائيل على استعداد لا يجاد حلول لكل هذه المشاكل، اذا اتضحت نوايا مصر، وأعلنت عن تطبيعها لعلاقاتها مع اسرائيل .

وقد أشرت بأن اتفاق عودة لاجيء معسكر كندا برفح المصرية لقطاع غزة المحتل، وفقا لاتفاق ٢٥ ابريل ٨٧، والذي يعتبر مكملا للمعاهدة المصرية الاسرائيلية ، سبق لى اثارته في مفاوضاتنا الرسمية مع الوفد الاسرائيل، وآخرها في نوفمبر ٨٣، واخطاري للوفد بأن هذه الاتفاقية ملزمة لاسرائيل ، وأكدت وقتئذ على ضرورة بنا ، الثقة لنتمكن من الوصول للسلام العادل للصراع العربي الاسرائيلي، وأضغت أن الأمن ليس مقصورا على اسرائيل وحدها ، بل يجب أن يشمل الشعب الفلسطيني وجميع دول المنطقة ، وأنه اذا تحقق الأمن باعادة الأرض المحتلة لأصحابها ، وإقرار حقوق الشعب الفلسطيني في العودة وإقامة الدولة ، فان اسرائيل ستجد جميع الضمانات لأمنها، على أن تقدم ضمانات مماثلة لجميع دول المنطقة بما فيها الدولة الفلسطينية وأكدت في تقرير بشأن المقابلة البابقة، بأنني اثن بأن القادة الاسرائيليين المتطرفين لن يقبلوا تحقيق السلام، أو حق العودة للشعب الفلسطيني ، إلا في ظل تفوق عربي استراتيجي، يلزمهم على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وإنهاء الصراع العربي الاسرائيلي سلميا .

## اللجنة الدولية الخاصة بالممارسات الاسرئيلية ٨٤

وقد تلقيت كتابا من هذه اللجنة ، يستفسر رئيسها عن إمكانية تضمين القاهرة لجولة اللجنة في الشرق الأوسط ، مثلما حدث عام ١٩٨٧ وذلك بغرض الاطلاع على أحوال اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية وجمع المعلومات عن أوضاع حقوق الانسان في الأرض المعتلة . . . وقد أعددت تقريرا لوزير الخارجية كمال حسن على أشير إلى أهمية زيارة هذه اللجنة ، كعامل ضغط على التطرف الاسرائيلي ، للتحرك للتسوية السياسية للصراع ، وأننى اقترح الموافقة على زيارتها لمصر في ٢٣ مايو ١٩٨٤ للقيام بمهمتها ، اذ أنه رغم وعود الوفد الاسرائيلي في نوفمبر ٨٣ ، للسيد كمال حسن على بانها ، موضوع إعادة لاجي ، معسكر كندا ، وفقا للاتفاق المصرى الاسرائيلي في ٢٥ ابريل ٨٢ ، إلا أنه لم يصل لنا أي رد ايجابي من جانب

اسرائيل ، الأمر الذى يؤكد مخالفاتها لاتفاقياتها ، ويضع مصر فى موقف دقيق بالنسبة لموقفها الدولى والقومى العربى باعادة اللاجئين إلى أرضهم ٠٠٠ وأعدت كتابة مذكرة اخرى استعجالا لرد الوزير، وأشرت إلى الاعذار التى وصلت بعد كتابة التقرير الأول والتى تشير إلى أنه نظر لظروف الانتخابات الاسرائيلية ، فإن حكرمتها الحالية تقترح تأجيل هذا الموضوع وعدم تنفيذ الاتفاق بعودة هؤلاء اللاجئين لقطاع غزة وفقا للاتفاق ٠٠ وقد رفضت الاعذار الاسرائيلية، مشيرا إلى أن اسرائيل تحاول التنصل من التزاماتها الدولية، وأنه لا يمكن لمصر أن تقبل هذه الأعذار التى تتعارض مع الاتفاق الصريح بشأن عودتهم، وأننى أرى أهمية حضور هذه اللجنة لمصر للتحرى عن الممارسات الاسرائيلية في معسكر كندا برفح ٠٠٠ إلا أننى تلقيت من الوزير تأشيرة بتأجيل هذه الزيارة لبعد الانتخابات الاسرائيلية تحدد التزاماتنا ٠٠٠

# المجلس الوطتي الفلسطيني السابع عشر نوفمبر 14

ورغم صدور وثيقة تدعى وثيقة عدن فى ابريل ٨٤ ووثيقة الجزائر فى يوليو ٨٤ صدرت عن الفصائل الفلسطينية بموافقة فتح (عرفات) فى سبيل حل الخلافات الفلسطينية وتحقيق اجتماع المجلس الفلسطيني السابع عشر لعام ٨٤ والتى تتضمن وفض المشاريع الامريكية والالتزام بقرارات بغداد الخاصة بمعاملة النظام المصرى ومحاصرة كامب ديفيد والتباعد عن هذا النظام طالما مازال مرتبطا بكامب ديفيد"، ورفضنا لما ورد بهذا الشأن، إلا أننا نادينا بضرورة عودة التضامن العربي لمصلحة الموقف العربي في الصراع العربي الاسرائيلي وقبول اعتذارات قيادة عرفات بشأن هذه الوثائق التي بررتها بحجة عودة التضامن الفلسطيني. وعلى ذلك رحبت بحضور القادة المصريين المجلس الوطني في عمان بالاردن في نوفمبر ٨٣ وبالمبادرات التي أعلنت في المجلس ومنها مبادرة الملك حسين الارض مقابل السلام على أساس قرار ٢٤٢ يجرى التفاوض بشأنها في مؤتمر دولي تشارك فيه المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنافية المنظمة المنطقة المنافية المنظمة المنافية المنظمة المنافية المنظمة المنافية المنظمة المنافية المنطقة المنافية المنطقة المنافقة المنافقة

وقد استقبلت عددا كبيرا من القادة الفلسطينيين بالقاهرة بعد انتها ، المجلس الرطنى – وأشاروا جميعهم إلى أنهم يقبلون هذا التحرك الاردنى الفلسطينى بشرط مشاركة مصر بفاعلية فى الحوار المقبل بين الاردن والمنظمة، وأنه بدون مصر فلن يحث أى تحرك سياسى حقيقى فعال بين الجانبين وإن مصر هى صمام الامان لهذا التحرك .

وقد أعرب سفير اسرائيل إلياهو ساسون أثناء حفل استقبال سفارة تايلاتد بالقاهرة في كلا ديسمبر AE وبحضور السفير الامريكي وعدد من سفراء غرب أوروبا بأنه لايمكن لاسرائيل أن تقبل بمؤتمر دولي تحضره المنظمة وطالب بضرورة اجراء اتصالات مكثفة بين مصر واسرائيل لصالح السلام من أجل اعادة مباحثات الحكم الذاتي كمدخل للتسوية السياسية وقد اخطرت الحاضرين بوجهة نظري من رفض التطرف الاسرئيلي لأي حل سياسي شامل متذرعا بحججه العديدة

by Till Combine - (no samps are applied by registered ve

#### المعروفة

#### الهجرة اليهودية السوفيتية لاسرائيل

وقد تابعت موضوع حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة حق العودة والذي يتعارض مع العمليات والاتصالات التي تجرى سرا بين المسئولين الاسرائيليين والسوفيت وبدعم أمريكي... وقد اخطرت اللجنة العليا لشئون فلسطين بأهمية المتابعة المستمرة لهذا الموقف والعمل على ايقاف ومنع هذه الهجرة اليهودية لاسرائيل، لما في ذلك من تعارض مع حق العودة، وزيادة للاستيطان اليهودي للارض العربية، بما يؤدي إلى استمرار الصراع وقد اشرت إلى مقابلاتي لرئيس وأعضاء الوفد السوفيتي في مؤتمر جنيف اللولى سبتمبر ١٩٨٣، وإخطارنا لهم بضرورة اصدار المؤتمر لقرار بهذا الشأن، قد يساعد الحكومة السوفيتية على الوقوف في مواجهة الضغوط الاسرائيلية المؤيدة من الولايات المتحدة، وقد اتخذ المؤتمر قرارا يتضمن عدم تشجيع الهجرة إلى الأراضي العربية المحتلة إلى أن تضع اسرائيل حنا قاطعا لسياستها التوسعية وكذلك الامتناع عن تزويد اسرائيل بأية مساعدة ذات طابع من شأند أن يشجعها عسكريا واقتصاديا على الاستمرار في عدواتها واحتلالها للأراضي العربية وتجاهلها لالتزاماتها الدولية... وأن مساعدة إسرائيل بالرجال المهاجرين وبالأموال اللازمة لتوطينهم في أرض غيرهم الدولية... وأن مساعدة إسرائيل بالرجال المهاجرين وبالأموال اللازمة لتوطينهم في أرض غيرهم تعارض مع حقوق الانسان ٠٠٠"

وقد قابلت السفير السوفيتى وسفراء دول أوربا الشرقية لحث بلادهم على الالتزام بهذه القرارات الدولية، والذين شاركوا في صياغتها بفاعلية، بالاضافة للالتزام بالقرارات الأخرى كقرار ١٩٤ لسنة ٤٨ بالعودة والتعويض، وعلى سبيل المثال قابلت السفير السوفيتى في ١٩ ديسمبر ٨٤ (حاليا نائب لوزير الخارجية) واستفسرت عما يتردد عن طلب اسرائيل ثمنا لحضورها المؤتمر الدولى وذلك بالسماح بهجرة اليهود السوفيت مباشرة لاسرائيل، اشار السفير بأن سياسة بلاده واضحة تجاه صداقاتها بالدول العربية، وأنها تعمل على انسحاب اسرائيل من الأراضى العربية وإدانة الاعتداءات الاسرائيلية وأنها لن تتحرك في هذا الاتجاه إلا في حالة التزام اسرائيل بالانسطينى و بعدئذ اخطرت اللجنة العليا بأننى أرى أن هناك اتفاقا قد تم بين السوفيت واسرائيل بالسماح بالهجرة وعلينا متابعته ومحاولة افشاله...

## مصر والصراع العربي الاسرائيلي ١٩٨٥

واستمر قيامي بدوري مع زملاتي أعضاء اللجنة العليا لشئون فلسطين، لتحقيق التقارب العربي والقضاء على الخلافات والتدهور في الموقف العربي من واقع مسئوليات مصر الوطنية والقومية، وذلك بهدف الوصول للتفوق الاستراتيجي في التوازن في الصراع العربي الاسرائيلي.

to stamps are applied by registered version

وقد أوضحت موقف مصر من الصراع في كل لقا التي خاصة في لقا التي باكاديمية ناصر العليا المسكرية في 17 فبراير ٨٥، وبلجان الشئون العربية والشئون الخارجية والامن القومي في مجلس الشعب المصرى في أول يوليو ٨٥، والتي تعبر عن موقفي بالنسبة لهذا الصراع والذي أوضحته في جميع الاجتماعات والندوات والتصريحات خلال لقا التي بجميع القيادات المصرية الرسمية والشعبية.

وأكدت الترحيب باللقا التالعربية، التى تهدف لعودة التضامن، وأهمية استمرار الاتصالات الشعبية والرسمية مع القيادات العربية، مع الترحيب بالمشاركة في مؤتمرات القمة العربية في حالة توجيد الدعوة لمصر، وأوضحت ضرورة استمرار تحركنا لانها والاحتلال الاسرائيلي للأراضى المحتلة، واستمرار إدانة الانتهاكات والممارسات الاسرائيلية وتأييد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وان هذا الموقف أدى إلى تأثيرات إيجابية وفعائة، بالنسبة للور مصر القيادي في المنطقة من وأشرت إلى أن الموقف الرسمي من معاهدة ٧٩، لا يحول دون التحرك الدبلوماسي المصرى الرسمي والشعبي تجاه الأمة العربية، والشعب الفلسطيني، مع محاولة استقطاب عناصر السلام اليهودية لصف قضايانا ،... وأكدت على ضرورة حشد القوى العربية، في تجاه السلام السلام اللهودية لطف قضايانا ،... وأكدت على ضرورة حشد القوى العربية، في تجاه السلام السلام المال والعادل، بعيدا عن المزايدات والشعارات، في ظل أنظمة ديمقراطية ... وأوضحت ضرورة مساندة خطة اللجنة العليا لشئون فلسطين، لتحقيق أهم مبادرات السلام وهي مبادرة جنيف ٨٣٠. وقد لمست التجاوب الكامل والتام لكل الاتجاهات، في تأييد هذا الخط المصرى العربي، للوصول للسلام الشامل للصراع العربي الاسرائيلي.

### قضية طايا

واجتمعت مع عصمت عبد المجيد وزير الخارجية، وبمجموعة من الديلوماسيين القانونيين وهم د/نبيل العربى ودأحمد ماهر السيد لمناقشة موضوع طابا عدة اجتماعات فى أواخر ٨٤ وأوائل ٨٥. وقد أكدت خلال هذه الاجتماعات، استمرار المخالفات الاسرائيلية لمعاهدة ٧٩، ولاتفاقية ٢٥ ابريل ٨٢، ومنها الاعتداء على لبنان ٨٢ واستمرار الممارسات الاسرائيلية فى الأراضى المحتلة.

وأشرت أن رفض اسرائيل الإنسحاب من منطقة طابا، واستكمالها لمنشآت الفندق السياحى في طابا، وعدم إدخال القوات المتعددة الجنسية لطابا.. رغم أسانيد مصر السياسية والقانونية والجغرافية والتاريخية يتعارض مع معاهدة ١٩، الأمر الذي يدفعنا إلى تهديدها بإمكانية تجميد هذه المعاهدة كليا أو جزئيا وفقا لإتفاقية فيينا للمعاهدات، وأوضحت بأن الأمر يقتضى دراسة قانونية وسياسية، خاصة اذا كان من مصلحة مصر المطالبة بالتحكيم الدولى، أو اتخاذ إجراء آخر، وتمت الموافقة على ذلك .

وفي اجتماع آخر فى يناير ٨٥ مع نفس المجموعة السابقة، وإثر إعدادنا لدراسات قانونية وسياسية مختلفة، بشأن تقدير الموقف المصرى من موضوع إسترداد طابا، أوضحت وجهة نظرى السابقة، وطالبت بضرورة إخطار الولايات المتحدة – ردا على مطالباتها العديدة بتطبيع العلاقات المصرية الاسرائيلية، إن هذا التجميد للعلاقات السياسية والاقتصادية مع اسرائيل راجع إلى مخالفاتها لمعاهدة ٧٩ وممارساتها العديدة، واستمرار إحتلالها لجنوب لبنان، ورفض قادتها إيجاد حل سياسي للصراع العربي الاسرائيلي، وأن اتخاذ مصر لتجميد العلاقات مع اسرائيل، لايتعارض مع حقها القانوني في طلبها التحكيم بالنسبة لطابا وفقا لاتفاق ٢٥ ابريل ٨٣.

وقد اشار الرئيس مبارك بأن طابا قضية حيوية للشعب المصرى، وأن التوصل إلى حل حاسم بالنسبة لها ، هر أحد الشروط الضرورية التى تضعها مصر لتحسين العلاقات مع اسرائيل وعقد قمة مع رئيس وزرائها بيريز

وخلال هذه الفترة، أجريت اتصالات بعدد من القادة العرب، ومن رجال القانون العرب والأجانب، بشأن تأكيد حق مصر في استرداد طابا، كما أعددت تقريرا عن موقف الحكومة الاسرائيلية من هذا الموضوع بعد تصريح بيريز في مارس ٨٥"باستعداد حكومته لمفاوضات شاملة مع مصر لمناقشة المواضيع المختلف عليها بما في ذلك طلب القاهرة، إحالة الخلاف بشأن طابا للتحكيم الدولي"، أوضحت أهمية ربط المفاوضات بين مصر واسرائيل لإيجاد حلول للموضوعات الثنائية ومنها التحكيم الدولي لطابا وإعادة دير السلطان وعودة لاجيء معسكر كندا وغيرها، وذلك بالموضوعات القومية بايجاد حلول موضوعية لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم للصراع العربي الاسرائيلي وفقا لمبدأ حق الشعب الفلسطيني والعربي في إسترداد أرضه واقرار حقوقه الوطنية المشروعة ومنها العودة والدوله.

كما عرضت تقريرا عن رأى بعض رجال القانون المصريين ، ومنهم الدكتور عز الدين فوده استاذ القانون الدولى بالجامعات المصرية واحد كبار المختصين الدوليين بموضوع التحكيم الدولى بعد مقابلتي له بمكتبى يوم ١٦ ابريل ٨٥، حيث أشار بأنه لاتحكيم على سيادة أرض مصرية، وعندما أخطرته بأن م ٧ من معاهدة ٧٩ فيما يتعلق بحل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير المعاهدة عن طريق التفاوض وان لم يتسير ذلك فتحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم"، فاشار فوده بأن هذه المادة تتعلق بتطبيق وتفسير المعاهدة، ولايدخل في ذلك تحديد الحدود، وأشار إلى أسباب عدم موافقته على التحكيم، لاحتمالات اطالة مدته أو التأثير على المحكمين أو بامكانية تطبيق مبدأ العدالة على النزاع بما يعطى لاسرائيل الحق في استقطاع جزء صغير على خليج العقبة (طابا) لسد احتياجاتها العادلة في المنطقة ... ويرى إستمرار المطالبة السياسية بحق مصر وذلك سيؤدى إلى دعم التحرك السياسي المصري في اتجاهاته المختلفة في مواجهة الصراع العربي

وقد أشارت الادارة القانونية بالخارجية في مذكرة للدكتور نبيل العربي الى رأى د.فوده، وأوضحت أن تسوية أى نزاع بين مصر وأسرائيل يتم وفقا للمادة ٧ من المعاهدة، ولايستثنى من ذلك نقاط الحدود بما فيها طابا، لأن تحديد هذه النقاط يدخل في إطار تطبيق المعاهدة، وألدت ضرورة التمسك بالتحكيم. وقد أكدت في مذكرة في آخر ابريل ١٩٨٥، وبعد مناقشتي ثانية د.فوده - واخطاره بوجهة نظر الخارجية والموقف في المنطقة - وعدد من رجال القانون الدولي، أهمية سرعة تحقيق استرداد أرض طابا المصرية، وذلك عن طريق التحكيم الدولي، وأشرت إلى بعض الأراء بعرض الموضوع على محكمة العدل الدولية ، والى أن ذلك يشترط موافقة اسرائيل بقبول الاختصاص الإلزامي للمحكمة، وأن اسرائيل عندما قبلت هذا الاختصاص في اكتربر بقبول الاختصاص الإلزامي للمحكمة، وأن اسرائيل عندما قبلت هذا الاختصاص في اكتربر المرائيل المرائيل عندما أو بمنازعات ناشئة عن معاهدة وردت فيها وسائل أخرى لتسويتها ، وأكنت بأن اسرائيل سترفض ذلك وأوضحت عند تحديد مشارطة التحكيم ، أن يأخذ في الاعتبار المحاذير التي أبدتها العناصر المصرية القومية من التدقيق في اختيار المحكم الرئيسي، وتحديد مدة التحكيم وإبعاد فك والعدالة...

### مبادرة لشئون فلسطين بالخارجية المصرية يناير ٨٥

وقد أكدت بعد التطورات التي حدثت في أواخر عام ٨٤، خاصة قرارات المجلس الوطني الفلسطيني بعمان بصعوبة التحرك مع المسئولين الاسرائيليين بشأن التحرك مع قيادة المنظمة للوصول لحل سلمي لانهاء الصراع العربي الاسرائيلي، كما لمست تطورا محسوساً في الرأى العام الاسرائيلي بعيدا عن التحرك مع قيادة المنظمة لظروف عديدة خاصة بالنسبة لقرار المجلس الرطني الفلسطيني في نوفمبر ٨٤ باستمرار الكفاح المسلح، وقد عبر السفير الاسرائيلي بالقاهرة عنها وكذلك معظم الصحافة الاسرائيلية... وأخطرت اللجنة العليا لشئون فلسطين بهذا التحول والذي لايمكن أن يوقف مجهوداتنا لتنفيذ الخطة الطموحة للجنة للوصول لحل لهذا الصراع، وبعد مناقشات طويلة ، أكدنا أهمية تحرك المنظمة مع الادرن مرحليا وبموافقة عربية وفلسطينية ، لتحقيق مانصبو إليه من سلام شامل ودائم في المنطقة، خاصة بعد أن أعلن الأردن عودة العلاقات الدبلوماسية مع مصر في ٢٥ سبتمر ١٩٨٤ .. وقد كنت يوم ذلك الاعلان، في حفل عشاء مع الأخ حكمت المصرى، أحد قادة الشعب الفلسطيني البارزين، وقد أشار المصرى بأنه يتمنى أن أكون سفيرا لمصر في الأردن، إذ أن ذلك سيساعد على تطوير التحرك ودعم شعب الأرض المحتلة... وتصادف أن كرر هذا الحديث في اليوم التالي السغير أسامة الباز والسفير مصطفى الفقي عند مقابلتي لهما ، إلا أنهما أشارا بأن موضوع رفض تعييني في السودان، قد يكون له أثاره السلبية بالنسبة لتعييني في الأردن، وقد أخطرتهما بأنني قمت رسأقوم بأي عمل، وفي أي مكان لصالح الأمة العربية في مجال الصراع العربي الاسرائيلي، وأننى أرحب باستمرار عملي بالخارجية بالقاهرة

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

رئيسا للجنة العليا لشئون فلسطين وإدارة فلسطين ، إذا كان هناك مرشح آخر لمنصب السفير بالأردن... وقد تم بالفعل تعيين أحد الزملاء في هذا المنصب.

وأعددت للجنة العليا مشروعا محددا لأفكار تتعلق بالتحرك السياسي، لاقرار السلام الشامل والعادل في المنطقة، ولايجاد حل سياسي للصراع العربي الاسرائيلي، مستوحيا أفكاره من تصورات اللجنة السابقة ومن قراري ٢٤٢ و٣٣٨ ومبادرة البندقيد عام ٨٠ والمشروع المصري الفرنسي وقاس وريجان وبرجينيف عام ٨٠ وقرارات المؤتمر الدولي بجنيف سبتمبر ٨٣ وأشرت بأنني أعلم بأن هذا المشروع يتضمن بعض التنازلات ، إلا أنها ضرورية في حالة موافقة الجانب الاسرائيلي على التفاوض على أساسها ٠٠

وبعد مناقشة هذا المشروع في اجتماع ٥ يناير ١٩٨٥ قررت اللجنة العليا، الموافقة عليه، على أن يعرض بعد موافقة وزير الخارجية، على الجانبين الفلسطيني والأردني، على أساس أنه تصور لتحرك مشترك فلسطيني أردني، مستوحى من المبادرات السابقة، والتي وافقت عليها الدول العربية والمنظمة وينص هذا المشروع على مايأتي:

- إنسحاب اسرائيل من جميع الاراضى المحتلة عام ١٩٦٧ على كافة الجبهات بما فى ذلك الجولان والضفة الغربية وقطاع غزة، على مراحل محددة، وفقا لما يتحقق من سلام حقيقى، واكدت أن الضفة تشمل القدس العربية.

(وذلك رغم موقفي الشخصي المحدد والمعلن دائما بضرورة انسحاب اسرائيل من جميع الاراضي العربية منذ ١٩٤٧ كحد أدني وفقا لقرار التقسيم)

إنها ، جميع دعاوى الحرب، واحترام سيادة كل دولة فى المنطقة، ووحدة أراضيها وحقها فى العيش فى سلام داخل حدود آمنه معترف بها مع التأكيد أن عبارة كل دولة تشمل الدولة الفلسطينية التى قررتها الجمعية العامة بقرارها ١٨١ لسنة ٤٧ والذى انشأ فى نفس القرار اسرائيل.

الاعتراف بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطينى ، ومتطلباته العادلة وتحقيق تسوية عادلة وعودة اللاجئين الفلسطينين ، مع التأكيد بأن الحقوق المشروعة منها الدولة الفلسطينية المستقلة وتمثيل الشعب الفلسطيني والمنظمة في أية مفاوضات وتحديد فترة انتقالية مؤتتة – سنة مثلا- يتمتع السكان في الضفة والقطاع بالحكم الذاتي الكامل ،تجرى بعدها انتخابات حرة بحضور مراقبين دوليين لاقرار هذه الحقوق الوطنية.

الاتفاق على ضمانات أمن محددة، كمناطق منزوعة السلاح أو محددة التسليح ومحطات إنذار وتواجد قوات دولية .

إعلان اسرائيل فورا تجميد المستوطنات مع الاتفاق على مستقبل المستوطنات بعد ٦٧ خلال المفاوضات المقبلة.

البدء في مفاوضات على أساس قراري ٢٤٢ و٣٣٨ مع حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني بين الاطراف المعنية بما فيها المنظمة تحت اشراف مناسب لانهاء حالة الحرب واقامة سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة...

# رأى بعض القادة العرب في مبادرة شئون فلسطين

وقد ناقشت مع عدد من القادة العرب، خاصة الاردنيين والفلسطينيين هذه التصورات ، على أنها بداية لتحرك أردني فلسطيني مشترك، أو عربي مشترك، لا يجاد حل عادل وشامل للصراء العربي الاسرائيلي. وفي مقابلتي "لأبي جهاد" خليل الوزير في ٢١/١/ ١٩٨٥ بالقاهرة، عرضت عليه هذه الأفكار ، فأشار بأنه رغم توازن هذه الورقة، وتضمينها معظم مطالب الشعب الفلسطيني، إلا أنه يوضح أن المجلس الوطني الاخير في نوفمبر ٨٤ رفض قرار ٢٤٢، ولذلك تجرى المنظمة اتصالات مع الأردن بشأن هذا القرار بناء على قرارات المجلس، ويرى أنه لهجود تخوفات من كلا الجانبين ، فإن أبا جهاد يرى ألا تدفع مصر المنظمة في التعجيل في الاتفاق مع الأردن، حيث سيؤدي ذلك لنتائج مدمرة، داخليا وخارجيا ، ولذلك يرى أن على المنظمة أن تتقدم بأقصى مطالبها - كما تفعل اسرائيل - ومن خلال التفاوض والمناقشة ، يمكن الوصول لمطالب أقبل تشددا، تستند إلى قرار ٢٤٢ وفاس وريجان ، وذكرني بيان جرويمكو فانس ، أول اكتوبر ٧٧، والذي تراجعت عنه الولايات المتحدة بعدها بثلاثة أيام، فأخطرته أن المنظمة أعطت الفرصة وقتئذ لاسرائيل لرفض البيان بعد تردد المنظمة في الاعلان بوضوح عن قبوله، مما سمح لاسرائيل بفرصة الضغط على أمريكا للتراجع عنه، واخطرته بأهمية اتخاذ قيادة المنظمة لقرارات واضحة ودون تقريط لنصل سويا لنتائج ايجابية لتسوية الصراع. وقد أخطرت اللجنة المصرية العليا لشئون فلسطين بمقابلتي لابي جهاد ورأيه في التحرك السياسي، وأنه كان واضحا وصريحا، ولم يحاول كغيره أن يخطرنا بغير مايصرح به وكان ذلك محل ترحيب منى. وحضر بعدئد لمكتبى ممثل المنظمة في ٣١/ ١/ ٨٥ وطلب مني مساعدة المنظمة في الحوار مع الأردن، وطلب تحديد مواعيد لبعض القيادات الفلسطينية مع المسئولين بالقاهرة وقد حضروا للقاهرة ومنهم أبر مازن وابو الهول في ٢/٣/٨، وقد عرضت عليهم المشروع الخاص بافكارنا للتحرك السياسي وقد رحبوا به وأيدوه

# رأى أمريكا بشأن المبادرة

- وأثناء مقابلتي للسفير الأمريكي فرنك وزنر في ١٨ / ١ / ٨٥، ، ومناقشته بشأن مضمون الأفكار المتعلقة بالتحرك السياسي لاقرار السلام ، وايجاد سلام شامل وعادل للصراع العربي

الاسرائيلي، ، أشار لما يلى :-

- أن تصرفات عرفات تدعو لعدم الثقة في امكانية تحركه السياسي الجاد في الرحلة القادمة أو خلال الاتفاق مع الأردن ·
- إمكانية قيام مصر، بالتوسيط بين الأردن والمنظمة لبدء التحرك السياسي، وأن أمريكا ستتحرك بالتالي لو واقفت المنظمة على قرار ٢٤٢٠
- أهمية مساعدة مصر لبيريز للتحرك للتسوية السياسية، وأن أمريكا توافق على المؤتمر الدولي اذا وافقت اسرائيل عليه وقد أخطرت السفير الأمريكي بما يلي :
- لايمكن للمنظمة، قبول قرار ٢٤٧، بغير الاعتراف بحق تقرير المصير، ويساعد على ذلك الاعتراف الأمريكي بالمنظمة،
- أن القادة الاسرائيليين الحاليين لايقبلون الحلول السلمية للصراع والدليل رفضهم مادرة ريجان يرم إعلائها .
- صعوبة ربط الحل السياسي بمساعدة مصر لبيريز، الذي يسوف في قبوله المؤتمر الدولي الذي سبق موافقته عليه قبل توليه الوزارة ·
- أن إسرائيل ترمى لمعارضتها للمؤتمر الدولى، إلى إستمرار احتلالها وإدخال اليأس على أهل الأرض المحتلة وهذا لن يتحقق، وأن القادة الاسرائيليين سيوافقون بعدئذ على هذا المؤتمر دوليا أو اقليميا ، مقابل تنفيذ مطالبهم من أمريكا والغرب والسوفيت بهجرة اليهود ومقابل مساعدات اقتصادية ضخمة لاسرائيل (وهذا مايحدث حاليا)

## الاتفاق الأردني الفلسطيني- عمان الأردن ١١ فبراير ٨٥

وتابعت المحادثات بين الأردن والمنظمة، والتي أعقبها التوقيع على الاتفاق في ١١ فبراير ٨٥، على أساس الأرض مقابل السلام، كما ورد في قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني في إطار كونفدرالي بين دولتي الأردن وفلسطين، وحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين والقضية من جميع جوانبها واجراء مفاوضات سلام في مؤتمر تحضره الدول الخمس دائمة العضوية وأطراف النزاع بما فيها المنظمة ضمن وفد مشترك

## رأى الخارجية المصرية في الاتفاق الاردني الفلسطيني

واجتمعت في اليبم التالي بوزارة الخارجية مع الوزير ومجموعة عمل محددة حيث ناقشنا الاتفاق، وطلب منى تقديم تقرير لتقديمه للقيادة السياسية عن الاتفاق ودور مصر بشأنه وتأثيره

على الصراح العربي الاسرائيلي واشرت في التقرير المقدم منى في ١٣ فبراير ٨٥ إلى آراثي وتضمنت :

- أهمية استمرار التحرك المصرى فلسطينيا وعربيا ودوليا ، لايجاد سلام شامل يتخطى اتفاقيات كأمب ديفيد والتي ترفضها قيادات عربية وفلسطينية.
- أهمية مرونة صياغة المشروع، ليتمشى مع القرارات الدولية وقرارات القمة العربية والمجالس الوطنية وعدم تعارضه مع ريجان .
- إتضاح دور مصر في العمل للحل السياسي الشامل وتأثيره على معظم الدول العربية خاصة الخليجية وتمهيدا لعودة العلاقات المصرية .
- حيوية العمل المصرى للسلام، هما يشجع أمريكا ودول الغرب على تأييد هذا العمل ،
   بعد أن كانت بعض قياداته تدعو لتحجيمه -
- توازن الاتفاق باشتراك أمريكا والسوفيت والدول الدائمة والمعنية في الحل السياسي
   يؤكد الحياد في الصراء العالمي
- أهمية مساعدة مصر في بدء الحوار بين امريكا والمنظمة ومحاولة حصول الرئيس مبارك على وعد بذلك وتجميد المستوطنات وانهاء الاحتلال اثناء زيارته المقبلة لامريكا .

#### مقترحات الرئيس مبارك ٢٥ فبراير ٨٥

- وقد طرح الرئيس مبارك مقترحات في ٢٥ فبراير ٨٥ بدعوة الرئيس ريجان لاجراء حوار بين الجانب الأمريكي ووفد أردني فلسطيني ، على أن يشترك بعدثذ في المفارضات ، وفد اسرائيلي، من جهة ووفد أردني فلسطيني مشترك من جهة أخرى ، وقد أكدت أهمية هذه المقترحات لتدعيم العمل الأردني الفلسطيني للوصول لعملية التفاوض ، وأن من حق مصر إعلان اجتهاداتها لصالح القضية الفلسطينية ، مما يؤكد اهتمامها بدور فعال ومؤيد لتحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ،
- وقد تلقيت قرار اللجنة التنفيذية للمنظمة في ١٨ فبراير ٨٥ برأيها بشأن الاتفاق ويشير إلى أن هذا التحرك لانهاء الاحتلال الصهيوني وتحقيق الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، مع رفض اللجئة المشاريع الاستسلامية كالحكم الذاتي واتفاقات كامب ديفيد ومبادرة ريجان وقرار مجلس الأمن ٢٤٧ . . .

كما تلقيت تعليقات من يعض القادة الفلسطينيين ، ومنهم أبو اياد في ٢٧ فبراير ٨٥

برفض مقترحات الرئيس مبارك، ويشير إلى أنها تدل على تنسيق مصرى أمريكى أردنى اسرائيلى مشترك، على حساب الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، ·

إلا أننى تلقيت بعد ذلك تعليقات من قادة حركة فتح والمستقلين وقيادات الأرض المحتلة ترجب بالاتفاق وبتصريحات الرئيس مبارك.

وقد أعربت عن آرائى فى عدد من الصحافة العربية، وعلى سبيل المثال نشرت جريدة الدستور الأردنية، فى ١١ مايو ١٩٨٥ بعض آرائى والتى أعلنتها فى الندوات العامة وتضمن المقال أن كل مانرجوه هو اتفاق الشعب الفلسطينى ، لتحقيق الحل الشامل للقضية الفلسطينية بما يحقق أهداف الشعب الفلسطينى، فى تقرير مصيره، وإقامة الدولة الفلسطينية على أرض فلسطين...

وأننى لاأتصور قيام أحد القادة الفلسطينيين سواء فى الداخل أو الخارج بتمثيل هذا الشعب، فى حوار أو مفاوضات أو اتفاقيات مقبلة، إلا بناء على تكليف من منظمة التحرير الفلسطينية...

وعلى هذا الأساس أعلن بعض القادة الفلسطينيين، في الأراضى المحتلة استعدادهم لإجراءات إتصالات مع الأطراف الأخرى (اسرائيل والولايات المتحدة) لتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بشرط موافقة المنظمة على قيامهم بهذا الدور

## مؤتمر القمة العربي الطارىء الرياط ٩ أغسطس ٨٥٪

وتابعت قرارات مؤتمر القمة العربى الطارى، في الرباط في ٩ أغسطس ١٩٨٥ والذي لم يتخذ موقفا محددا، رافضا أو مؤيدا للاتفاق الاردني الفلسطيني إذ أشار " عن تقدير القادة العرب للشروح الوافية التي تقدم بها الملك حسين والسيد ياسر عرفات حول الاتفاق وانسجامه مع قرارات فاس ٠٠٠ وتذكرت قرار قمة بغداد ٧٨ واشارته بضرورة صدور قرار قمة عربي بشأن حل القضية الفلسطينية والصراح، وها هي المنظمة ممثل الشعب الفلسطيني تطالب القمة بتأييد الاتفاق والرد" التقدير للشروح الوافية" دون اي قرار قمة بشأن الاتفاق.

وأعرب القادة الاسرائيليون عن رأيهم في الاتفاق فأعلن شيمون بيريز في ١٧ فبراير ٨٥ رفضه لاشتراك ممثلين عن المنظمة في الوقد الأردني الفلسطيني، اذ يعتبر أن المنظمة تمارس الارهاب وقام بتجديد دعوته للملك حسين للدخول مع اسرائيل في مفاوضات دون شروط مسبقة وفقا لكامب ديفيد، ورفض اسحاق رابين المبادرة ، لتحدثها عن مؤتمر دولي دون ذكر لقرار ٢٤٧.

أما شامير فانه اتهم الملك حسين بعدم الرغبة في السلام مع اسرائيل، بمطالبته التفاوض

converted by Liff Combine - (no stamps are applied by registered version)

مع المنظمة، وإقامة دولة فلسطينية، وعقد مؤتمر دولى بدلا من المفاوضات المباشرة. وصرح موشى آرينز، بأن أى تقارب مع الملك حسين وعرفات، تطور سلبي، وأنه يرفض مبدأ الأرض مقابل السلام، الذى وعا اليه حسين، وأن بلاده على استعداد للتفاوض معه دون شروط مسبقة، وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء الاسرائيلي، بأن اسرائيل ستقبل مخلصة مسيرة السلام طبقا لاتفاقيات كامب ديفيد، وتدعو الملك حسين للمفاوضات دون شروط مسبقة والتزامها ببحث أى اقتراح بجدية وقد أعددت تقريرا تضمن تعليقي على رأى القادة الاسرائيليين، وهو أنهم يحاولون ابراز طلبهم استرجاع كامب ديفيد، رغم رفض تنفيذهم لها، وأنهم يرمون إلى ضرب التحرك الفلسطيني الاردني المشترك، وإبعاد مصر ثانية عن الأمة العربية، على أساس أن أحياء فكرة كامب ديفيد هو عودة مرة ثانية للتفرقة في الصف العربي ، وحذرت من التحرك في اتجاه هذا الفخ الاسرائيلي، وأشرت أن التصريحات الاسرائيلية، توضح رفض القادة الاسرائيليين، فلتحرك فلسلام الذى يؤدى لانهاء الصراع العربي الاسرائيلي .

### الموقف الامريكي من الاتفاق

وقد قدمت تقريرى عن الموقف الأمريكي من الاتفاق ، خاصة بمناسبة زيارة الرئيس مبارك للولايات المتحدة في مارس ١٩٨٥ ، وأشرت لأهمية قيام مصر بجهد مكثف ، لتقوم أمريكا بحث اسرائيل على إتخاذ مواقف ايجابية ، لبدء المفاوضات بمشاركة فلسطينية، خاصة بعد التطور الايجابي في موقف المنظمة، بالالتزام ضمنا بمبادىء قرارى ٢٤٢ و ٣٣٨ – وان كانت لم تعترف صراحة بهما – يشرط الموافقة على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره – بالاضافة لقبولها الصيغة المرنة للتمثيل الفلسطيني في المفاوضات وأوضحت ضرورة بدء الولايات المتحدة اتصالاتها بالمنظمة، وإجراء حوار معها يرمي للاعتراف بها، إذ أن البديل هو سيطرة التطرف على المنطقة، ومخاطرة على استقرارها ، مما يهدد بالانفجار والحاق الخطر بمصالح كل دول المنطقة.

وقد أشار الرئيس مبارك أثناء الزيارة ، إلى أهمية اجراء حوار بين الولايات المتحدة ووقد مشترك أردنى فلسطينى، باعتباره خطوة هامة لتحقيق السلام، وأن امريكا هى الدولة العظمى الوحيدة، التى لم تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية وقد أعلن شولتز وزير الخارجية الأمريكية في ١٥ مارس ١٩٨٥ عقب أنتها ، زيارة الرئيس مبارك، «بأنه حدثت تطورات إيجابية للتسوية السياسية ومنها مشاركة حسين لوفد فلسطينى للتفاوض مباشرة مع اسرائيل ، وأن أمريكا وضعت شروطا محددة بشأن المنظمة وهى الاعتراف بقرار ٢٤٧ والذى يعنى الأرض مقابل السلام، والاعتراف بوجود اسرائيل وحقها فى البقاء ، حتى يمكن عند بداية المفاوضات استبعاد فكرة رفض طرف للطرف الآخر ، وأشار شولتز أن اقتراح مبارك، هو أحد المقترحات لتحريك عملية السلام، وسنقرر موقفنا بمد زيارة ميرفى للمنطقة، وأن السلام ضرورى وحيوى ليس لدول المنطقة فحسب، بل للولايات المتحدة ولغيرها من الدول . . "

- وفى مقابلة مع السفير روبرت بليترو نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكى (وسد المريكا الحالى بالقاهرة) في ٣١ مارس ١٩٨٥ بالقاهرة بحضور عدد من القيادات السياس والعسكرية المصرية، وعدد من كبار المسئولين الامريكيين، تساءلت عن رأى الولايات المتفى الاتفاق، فاشار السفير الامريكي بعدم ثقتهم، في قيادات عرفات وأن الاحداث الأخيرة أثبر ذلك، بتراجع بعض من هؤلاء القادة عن الاتفاق ورفضهم صراحة للقرار ٢٤٢، واستند في ذلك لا اللجنة التنفيذية للمنظمة واللجنة المركزية لحركة فتع، وقد أوضحت أن قبول المنظمة لقراء

الأمم المتحدة ومجلس الأمن تعنى نصاوروحا قبولها لقرارى ٢٤٢و ٣٣٨، وبشرط حق الشه

الفلسطيني في تقرير مصيره،

وأكدت بأن القادة الفلسطينيين ، لا يمكنهم تقديم المزيد من التنازلات لأنها تعنى تد المنظمة وقيادتها ، وهذا الأمر ليس في صالح السلام ، وقد أجاب السفير الأمريكي ، بأن صلا الاتفاق تعنى قرارات الأمم المتحدة جميعها وأنهم لا يوافقون على بعض قرارات الجمعية العوالتي صوتوا ضدها ، وقد تساءلت وماذا عن قرار الجمعية العامة ١٨١ لسنة ٤٧ والذي سار الولايات المتحدة في الموافقة عليه فهل يعنى ذلك قبولها لهذا القرار فيما يتعلق بإقامة الما الفلسطينية ؟ ، ولم يعلق السفير على هذا التساؤل ، وأشار السفير لرفضهم الحوار مع المنظوقد تساءلت كذلك وماذا عن حوارهم معها أثناء ازمة الرهائن بايران ولبنان وبيروت ؟ وتساءلت أليس في ذلك تراجع في الموقف الأمريكي ؟ وأضاف السفير الأمريكي ، أن بلاده تن يتدعيم العلاقات المصرية الاسرائيلية في المقام الأول ومسائدة بيريز ، وأكد السفير بأن رأى بلا رفض مشاركة أية عناصر من المنظمة ضمن وقد التفاوض ، ورفض اقامة دولة فلسطينية مست وضرورة المفاوضات المباشرة وأنها تدعو لتسوية شاملة للصراع العربي الاسرائيلي ضمن الشر

وتابعت خلال هذه الفترة زيارات المسئولين العرب للولايات المتحدة وتصريحاتهم . زيارات وزير الخارجية الامريكي ومساعده للمنطقة

كما تابعت زيارات ميرفى وشولتز للقاهرة والمنطقة، وقد علمت من شولتز فى مايو برفض الاسرائيليين إشتراك أى أعضاء بارزين أو غير بارزين من منظمة التحرير الفلسطينية، وفد التفاوض الاردنى الفلسطيني، وقد علمت بموافقة الولايات المتحدة على هذا الشد الاسرائيلى، فى حين أن مصر كانت ترى أهمية مشاركة بعض الفلسطينيين من أعضاء المنظمة أجهزتها السياسية، وقد أعلنت عدة أحاديث فى الصحافة العربية ، ومنها الدستور ١٠ مايو تضمنت "أهمية قيام حوار بين الولايات المتحدة والمنظمة، يؤدى لاعتراف أمريكا بالمنظ كممثل شرعى للشعب الفلسطيني، وبحق الشعب الفلسطيني فى تقرير مصيره واقامة دولته...

للمبادى التى يتبناها الشعب الامريكى وأننا نشجع على إجراء اتصالات تمهيدية لهذا التحرك الأمريكي . . . وأتمنى نجاح الجهود الامريكية، وأن تحرك الدبلوماسية الأمريكية في هذا التوقيت – بعد أن كانت تستبعد التحرك للسلام في الشرق الاوسط يعتبر تحركا ايجابيا ، نتمنى أن يؤدي إلى تفهم امريكا للمواقف العربية العادلة . . . وأتمنى أن تتخذ أمريكا موقفا محايدا بالنسية لمشاكل الشرق الأوسط حتى نصل للسلام الشامل والعادل في المنطقة وانها - الصراح العربي الاسرائيلي . . . . "

وتابعت الاتصالات العديدة، بشأن اللقاء الأمريكي مع الوفد الاردني الفلسطيني، وتعلن بعد ثد المنظمة قبولها الصريح لقراري ٢٤٢و ٣٣٨ مع حق تقرير المصير، إلا أنه لضغوط اسرائيلية وأمريكية الاردن في ٧ سبتمبر ١٩٨٥ بعدم امكانية اجراء اللقاء المتفق عليه مما أدى لاستياء كبير من الموقف الامريكي

وقد أعددت تقريرا بهذا الشأن تضمن أن الولايات المتحدة لن تتحرك جديا لاقرار السلام الشامل إلا اذا واجهت أحد الوضعين الآتيين:

أ- تغيير ميزان القوى في المنطقة لغير صالح اسرائيل، ويتحقق ذلك باتخاذ الأمة العربية موقفا مواحدا من الصراع ·

ب - تهديد الامن الاسرائيلي والأمن الامريكي للخطر وهذا مالم يحدث حتى الان ، إلا أننى أكدت أن الوقت في غير صالح اسرائيل

الموقف السوفيتي من الاتفاق الاردني الفلسطيني ٨٥

وتجدر الاشارة إلى المزقف السوقيتي المعارض لاتفاق عمان ٨٥ لأسباب عديدة، تتضح من مقابلتي مع "بريماكوف" المفكر السوفيتي المعروف ومع السفير السوفيتي بالقاهرة في ١٧ الريل ٨٥ وقد أشار بريماكوف لخلافي معه في مؤتمر جنيف ١٩٨٧ بشأن قرارات المؤتمر بشأن الصراع العربي الاسرائيلي وعقد المؤتمر الدولي للسلام، وقد اخطرته بأن الاتفاق الاردني الفلسطيني يمهد لهذا المؤتمر لصالح القضية وأبديت تساؤلي عن الأسباب الحقيقية لرفضه من السوفيت ؟ فأشار بأن التحركات الاخيرة في المنطقة، تؤكد محاولة قيام الولايات المتحدة بمفردها بدور رئيسي للتسوية خارج إطار المؤتمر الدولي، وان مقترحاتهم مع فرنسا بعقد مؤتمر تصويري للتحضير للمؤتمر الدولي قد تكون بداية جيدة لتحقيق المؤتمر الدولي ٠

وتسا الت عما يتردد بأن عقد المؤتمر الدولى سيحقق لاسرائيل اعترافا ضمنيا من الدول العربية، ويؤدى لموافقة السوفيت على طلب اسرائيل بالسماح بهجرة اليهود السوفيت مباشرة لاسرائيل واعادة العلاقات، في الوقت الذي ستدخل القضية الفلسطينية في متاهات المؤتمر

الدولي الذي قد يستغرق أعواما .

فاجاب بريماكوف بأن اسرائيل تسعى فعلا للأغراض التي أشرت اليها، الا أن السوفيت مصممون على التمسك بمبادئهم ومطالبهم بشأن القضية الفلسطينية، حتى تغير اسرائيل سياستها وتنسحب من جميع الاراضي العربية المحتلة وتحقيق الدولة الفلسطينية، وأشار ردا على سؤال عن مناسبة التحرك في ذلك الوقت للتسوية، قائلا بأنه يعتقد بصعوبة نجاح التحرك السياسي في ذلك الوقت، لتحقيق السلام وإنها ، الصراع العربي الاسرائيلي، إذ أن هذا النجاح يقتضى توازنا بين دول المنطقة، الأمر الذي لايتحقق حاليا بالنسبة للجانب العربي، للخلافات وأوضاع المنظمة ولبنان والحرب العراقية الايرانية ٠٠٠ أما بالنسبة لسوريا فيعتقد بأنها لن تثير مصاعب مع اسرائيل، وأن كلتا الدولتين لن تقوما بتسخين الجبهة لتقارب التوازن العسكري بينهما، وأُكَّد أن من أسباب رفضهم للاتفاق الأردني الفلسطيني، هو اعتقادهم بعدم الوصول من خلاله لنتائج إيجابية، كما أنهم لايرغبون في المزيد من الخلافات والتمزق، والتي يستند بعضها لهذا الاتفاق، وأشار أن تحركات بيريز الأخيرة ليست بغرض السلام الشامل و إنما لتحقيق مصالح لاسرائيل تطالب بها مصر، ومما يزيد من إبعاد مصر عن الدول العربية والصديقة، ثم أيد رأيي بأن كامب ديفيد قيما يتعلق بالشق الفلسطيني، قد انتهت لرفض اسرائيل تنفيذها خلال السنة المحددة من مارس ٧٩ لاتها ، مباحثات الحكم الذاتي، بالاضافة إلى رفض الفلسطينيين لها، وعدم معارضة مصر لذلك، وقد شارك السغير السوفيتي- وهو حاليا نائب وزير الخارجية- في المناقشة وأعرب عن تقديره لمواقفي من الصراع العربي الاسرائيلي، وبمطالبتي بضرورة عودة العلاقات المصرية السوفيتية، ودعوتي له مع عدد من المسئولين المصريين والعرب في منزلي، حيث كانت هذه أول دعوة من مسئول مصرى، وان هذه الدعوة قد أثرت فيه كثيرا... جعلته يتأكد من وجود قيادات مصرية تؤمن بالتحرك المتوازن بين القوتين لصالح مصر والأمة العربية،وقد أعددت تقريرا عن الموقف السوفيتي من الصراع في ١٥ ابريل ١٩٨٥، أشرت لاتصالاتي مع المستولين السوفيت ودول شرق أوروبا مؤكدا على الاستراتيجية السوفيتية، في منطقة الشرق الأوسط بعدم وقوع المنطقة في أيدي قوى معادية. أو مشاركتها في تحالفات ضده، ولذلك فأرى أن السوفيت لن يؤيدوا أي تحرك جاد وفعال للسلام في المنطقة في الوقت الحاضر، إذ يعتقدون أن موازين القوى الحالية تميل لصالح الولايات المتحدة، وأن تحركها المنفرد للتسوية يؤدي إلى تعزيز الوجود الأمريكي بالمنطقة، الأمر الذي يؤثر على أمن جنوب الاتحاد السوقيتي .

موقف دول غرب أوروبا من الاتفاق الاردني الفلسطيني

وقد تابعت تحرك غرب أوروبا والجماعة الاقتصادية الأوربية، عن طريق اتصالاتي بجميع سفراء هذه الدول بالقاهرة، وقد أبدوا تأييدهم للاتفاق الأردني الفلسطيني وأعربوا عن استعداد بلادهم للتوسط في الصراع العربي الاسرائيلي، ومساعدة مصر في مساعيها، وقد صدر بيان عن اجتماع وزراء خارجية الجماعة الأوربية في ٢٩ ابريل ٨٥، تضمن ترحيب دول الجماعة بالتحركات الأخيرة لتنشيط السلام في الشرق الأوسط لتحقيق حل الصراع العربي الاسرائيلي، وترحيبهم خاصة بالاتفاق الأردني الفلسطيني، وبأفكار الرئيس مبارك، كخطوة بنا ١٠ لتحقيق السلام تستحق التشجيع وأعربت عن رغبتها في المساهمة في دعم جهود السلام، وموافقتها على مشاركة المنظمة في مفاوضات السلام...

# زيارة الرئيس مبارك للأمم المتحدة وأمريكا سبتمبر ١٩٨٥

وأعددت تقريرا بشأن أهمية هذه الزيارات بعد القرار الأمريكي في ٧ سبتمبر، بالتراجع عن لقاء أمريكي مع الوفد الأردني الفلسطيني، وإمكانية الرئيس المصرى في محاولة اقتاع الجانب الأمريكي لإعادة النظر في هذا القرار لصالح أمن المنطقة وإنها الصراع العربي الاسرائيلي سلميا. وقد حضر الرئيس مبارك الذكرى الأربعين لانشاء الأمم المتحدة في أواخر سبتمبر ٨٥، وأجرى مباحثات رسمية خلال الزيارة مع الرئيس ريجان بشأن الحل السياسي في المنطقة، وقد حاول اقتناع الادارة الأمريكية بانهاء الشروط السابق وضعها، لامكان إتمام الحوار الامريكي مع الوفد المشترك، وإبراز أهمية إجراء الحوار والتفاوض مع ممثلي الشعب الفلسطيني لإقامة سلام المعنية بالنزاع مع الاعضاء الدائمين بمجلس الأمن، وإمكانية عقد لجان فرعية وثنائية لمناقشة المعنية بالنزاع مع الاعضاء الدائمين بمجلس الأمن، وإمكانية عقد لجان فرعية وثنائية لمناقشة المؤتمر، إلا أن الجانب الأمريكي لم يستجب لذلك. وانتهت عندئد مرحلة هامة من مراحل الصراع العربي الاسرائيلي، للتحرك الأردني الفلسطيني المشترك، خاصة بعد مهاجمة المجموعة الفدائية في النسطينية للبخت الاسرائيلي، بقبرص في نهاية سبتمبر ٨٥، وماأعقب هذا الحادث من تداعيات في التحرك السياسي، الأمر الذي أدى إلى تجميد التحرك الأمريكي تجاه عملية السلام وفقا للاتفاق الاردني الفلسطيني، الأمر الذي أدى إلى تجميد التحرك الأمريكي تجاه عملية السلام وفقا للاتفاق الاردني الفلسطيني.

# مهاجمة اليخت الاسرائيلي في لارناكا بقبرص سبتمبر ١٩٨٥

وتلقيت معلومات من اسرائيل، تؤكد قيام مجموعة فدائية، تابعة لقيادة المنظمة، بمهاجمة يخت اسرائيلي في مينا ، لارنكا في ٢٧ سبتمبر ١٩٨٥، وقتل ركابد الثلاثة، وان السلطات الاسرائيلية، قررت توجيد ضربة انتقامية ضد المنظمة وقادتها.

وقد استدعيت الأخ هايل عبد الحميد "أبو الهول" رئيس جهاز المخابرات بالمنظمة، والذي كان متواجدا يومئذ بالقاهرة، وأخطرته بهذه المعلومات، إلا أن المسئول الفلسطيني أكد، بأنه ليس للمنظمة دخل بالحادث، واستدل على رفض المهاجمين مقابلة ممثل المنظمة بقبرص عندما تدخل بطلب تسليم أنفسهم للسلطات (علما بأنه اعترف لي بعدئذ بأنهم تابعون للمنظمة وأن

الإسرائيليين كانوا يراقبون مرور الفلسطينيين من قبرص للبنان) .

وفى اليوم التالى، طلب المستشار السياسى لسفارة الولايات المتحدة مقابلتى يوم ٢٨ سبتمبر، وأثار حادث قبرص، وقد أخطرته بمعلوماتى عن مسئول فلسطينى، بعدم انتماء المهاجمين للقيادة الشرعية للمنظمة، إلا أن المسئول الأمريكى أكد أن معلوماتهم ومعلومات إسرائيل، تؤكد بأن المجموعة المهاجمة تنتمى مباشرة لعرفات وقيادته، وأضاف بأن هذا الحادث لايتفق مع مايردده القادة الفلسطينيون، من سعيهم للسلام، واستعدادهم للتفاوض مع اسرائيل فى الإيقت الذي يقتلون الاسرائيليين خارج الاراضى المحتلة، وذلك يتنافى مع نظرية الكفاح المسلع، ومع ماأخطر الرئيس مبارك المسئولين فى الولايات المتحدة فى زيارته الأخيرة، بأن عرفات أكد له التوقف تماما عن الارهاب ، وأخطرت المسئول الأمريكى بأن الارهاب يولد الارهاب، وأن الشعب الفلسطيني فى الداخل والخارج مازال يعانى من استمرار إرهاب الدولة الاسرائيلية ضده، واستمرار الممارسات التى أدانتها المنظمات الدولية والرأى العام الدولى، وأشرت لأهمية سرعة تحرك الولايات المتحدة لاجراء اتصال بالمنظمة، بعد محاولات الأخيرة لفترة طويلة مد يدها للصداقة مع أمريكا ورفض الولايات المتحدة لذلك وآخرها ايقاف الاتصالات مع الوفد المشترك .

# الغارة الاسرائيلية على مقر المنظمة تونس اكتوبر ٨٥

وقد تحققت معلوماتى عن احتمالات قيام اسرائيل بعملية انتقامية، والتى اخطرت بها مسئولى المنظمة، اذ قامت اسرائيل فى أول اكتوبر ٨٥ بغارة جوية على مقر المنظمة فى حمام الشط بترنس، بغرض تدمير المقر وقتل القادة الفلسطينيين، وقد أدت الغارة لاستشهاد عدد من الفلسطينيين والتونسيين وقد أصدرنا تصريحا يتضمن "أن هذه الأعمال الاجرامية ضد أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، تعتبر تهديدا خطيرا لفرص السلام للتوصل لحل سياسى للصراح العربي الاسرائيلي"...

وأعلن الرئيس مهارك بأن «لده الغارة تعتبر عملا إرهابيا يوقف عملية السلام، وأكد تمسك مصر بالسلام مهما كانت العقبات الموضوعة في طريقه وأن أي تبرير لاسرائيل للعملية الارهابية لن يكون مقنعا ٠٠٠ وأكدت في تقرير بأن هذه الفارة، تتعارض مع مهدأ تحريم استخدام القوة أو التهديد بها، في العلاقات الدولية وفقا لميثاق الأمم المتحدة، وتتعارض مع أي حق للدفاع الشرعي، تدعيه اسرائيل وفقا للمادة ١٥ من الميثاق، إذ أن هذه المادة تشترط وقوع هجوم مسلح وأن يتناسب الدفاع الشرعي معه، وأن هذه الغارة هي عمل عدواني من أعمال الحرب غير المشروعة، ويتعارض مع اتفاقيات جنيف ١٩٤٩ وبروتوكول جنيف ١٩٧٧، ويخالف إطار كامب ديفيد ١٩٧٨،

# اختطاف الباخرة الايطالية أكيلي لاورو أكتوبر ١٩٨٥

وحذرنى بعض القادة الفلسطينيين من إحتمالات قيام بعض الفصائل الفلسطينية بعملية انتقامية للغارة الاسرائيلية، وأنهم يحذرون من "أن الارهاب يولد الارهاب" وانهم قد تمشوا لأقصى الحدود في تقديم التنازلات للوصول لتسوية سياسية للصراع، إلا أن التطرف الاسرائيلي يرفض ذلك ويفضل استمرار الارهاب وانهم يأسفون لتمشى الولايات المتحدة مع السياسة الاسرائيلية ولم تمض أيام ، حتى أخطرت باختطاف الباخرة الايطالية اكيلو لاورو، وهي في المياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط، وأعلنت قيادة المجموعة، بأن العملية تتم كرد فعل لظاهرة إرهاب الدولة الاسرائيلية ضد السكان المدنيين في الأرض المحتلة، وللفارة الاسرائيلية على مقر المنظمة، وقد قامت الدبلوماسية المصرية بدور هام وفعال لعودة السفينة للموانيء المصرية، وتسليم المختطفين أنفسهم بعد تعهدهم بعدم قيامهم بإجراء أي عمل عدائي ضد السفينة وركابها، (إلا أنه اتضع بعدئل مقتل أحد الركاب وهو يهودي أمريكي مما أثار المجتمع الدولي والأمريكي) وقد حاول السفير الأمريكي وقتئذ التدخل في عملية التفاوض بطريقة رفضتها الدبلوماسية المصرية وأوقف عند حده) واتنق على إرسال المختطفين، إلى مقر المنظمة بتونس لمحاكتهم بمعوفتها واستقلوا طائرة مصرية لتونس،

# اعتراض الطائرات الحربية الأمريكية للطائرة المصرية

وقد علمت من السفير محب السمره رئيس مكتب رعاية المصالح بتونس، أنه أجرى اتصالات مع الحكومة التونسية للسماح للطائرة المصرية بالهبوط مع المختطفين في تونس، إلا أنه بعد الموافقة، وإثر تدخل خارجي، صدرت التعليمات لبرج المراقبة بمطار تونس بعدم الموافقة على الهبوط، وتحويل مسار الطائرة للبحر الأبيض خارج المياه الاقليمية، مما ساعد الطائرات الحربية الأمريكية على اعتراض الطائرة المصرية، واجبارها على الهبوط في مطار أيطالي خاضع لاشراف حلف الأطلنطي، وقد أكد لي المسئول المصري الأمنى والذي كان يصاحب المختطفين لتسليمهم لقيادة المنظمة بتونس، بأن السلطات الابطالية رفضت الاجراء الامريكي، وأرسلت قوات عسكرية ايطالية لتمنع القوات الامريكية من القبض على المختطفين، وإرسالهم بطائرة خاصة للولايات المتحدة لمحاكمتهم فيها،

وقد رفضت ، كما رفضت فئات الشعب المصرى والمسئولين هذا الحادث، وصرحت بأن الارهاب يرتب مزيدا من الارهاب والعنف، وأن السلام العادل والشامل هو الطريق الرئيسسى لاستقرار الشرق الأوسط، وإنهاء الصراع العربي الاسرائيلي لأمن جميع دوله...

وأعددت تقريرا يؤكد عدم شرعية وقانونية الاجراء الامريكي ضد الطائرة المصرية، وأكدت أن حق الدولة المتعرضة للارهاب، تحده قيود وضوابط من القانون الدولي، وأن الاجراء الأمريكي،

لا يعتبر دفاعا شرعيا، لعدم توافر شروطه ، كما أنه لا يعتبر من أعمال القرصنة الجوية، وفقا لا تفاقية جنيف ١٩٨٥ ، لأن الاختطاف لم يكن باعثه شخصى، وأوضحت أن الاجراء الأمريكى يعتبر من أعمال العدوان ضد مصر وضد طيرانها المدنى وفقا لميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية طوكيو ١٩٦٣ ولاهاى ١٩٧٠ ومونتريال ١٩٧١...وأن أركان المسئولية الدولية متوافرة ضد الولايات المتحدة لصالح مصر...

وقد حاول الرئيس ريجان في وسالة للرئيس مبارك، احتواء تدهور الموقف باعرابه عن الأسف للحادث وأند لم يكن ضد مصر ·

### زيارات الوفد المشترك اكتوبر ١٩٨٥

وأجريت اتصالات مع سفاراتنا في الخارج وسفارات الصين وفرنسا والفاتيكان وايطاليا وبريطانيا ، لدعم موقف الوفد الأردني الفلسطيني المشترك في اتصالاته بالمسئولين في هذه الدول، وقد تمت بنجاح زيارات الوقد لهذه الدول عدا بريطانيا والتي تحدد لزيارتها ١٤ اكتوبر ١٩٨٥ ووصل الوقد إلى لندن قبل الموعد بيومين • وقد فوجئت باعلان الحكومة البريطانية ، قبل موعد الاجتماع ، بالغائد نظرا لرفض المسئولين الفلسطينيين بالرفد ، التوقيع مع الاردنيين على بيان يعلنان فيه التخلى عن العنف والإرهاب، وبحق اسرائيل في الوجود، وبالمرافقة على قراري ٢٤٢ و ٣٣٨ ، وفقا لما تم الاتفاق عليه مع مارجريت تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا اثناء زيارتها للعقبة بالاردن في سبتمبر، والتي أبدت اثناء زيارتها للقاهرة بعدئذ اهتمامها بحل مشكلة الشرق الأوسط وبأهمية مصر ودورها لإيجاد الحل. وقد أدلى كل من الاطراف المعنية الاردن والمنظمة وبريطانيا بتصريحات متناقصة عن الموقف ، كما رحب بيريز رئيس وزراء اسرائيل بالغاء الاجتماح واستدل من رفض توقيع الممثلين الفلسطينيين بتأييد السلام ورفض الارهاب على رفض المنظمة هذا الاتجاه. وقد علقت في تقرير عن هذا الموقف بأنه نتيجة لإعلان الولايات المتحدة وقف الحوار مع الوفد الاردني الفلسطيني، وأحداث لارنكا بقيرص والتي اتهمت فيها امريكا المنظمة، والغارة الاسرائيلية على المنظمة في تونس، واختطاف الباخرة الإيطالية، وماتبعها من إجبار الطائرة المصرية على الهبوط في إيطاليا، فإن هذه الاحداث أوجدت أيعادا مفايرة في إتجاه التسوية السياسية من وجهة النظر الأمريكية، باستبعاد المنظمة والتركيز على فلسطيني الأرض المحتلة في التحرك السياسي الامريكي، وتأثير ذلك على الموقف البريطاني المرتبط بالولايات المتحدة، وقد قامت بعدئذ بريطانيا وهولندا وألمانيا باتصالات مع وزارة خارجية الجماعة الاوربية، تطالبهم بالغاء الاجتماع الذي كان مقررا عقده مع الوفد المشترك في ١٦ اكتوبر ١٩٨٥ إلا أن فرنسا قد تمسكت بالاجتماع، واقترحت تأجيله حتى يتم تهيئة مناخ أفضل لاتمامه، وقد وافقت الجماعة الاوربية على رأى فرنسا .

### اجتماعات مع قيادة المنظمة القاهرة نوفمبر ٨٥

- وتلقيت رسالة تشير إلى زيارة ياسر عرفات وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة للقاهرة في أول نوفمبر ١٩٨٥ للاجتماع مع القيادة المصرية للتنسيق بينهما بعد الاحداث الاخيرة واجتمعت مع الدكتور عصمت عبد المجيد والدكتور الباز وياسر عرفات وأعضاء الوفد الفلسطيني، وناقشنا مشروعات للتنسيق، تستند إلى المهادرات الدولية والاقليمية، وقد أخطرت المجتمعين، بأن قرارات مؤتمر جنيف الدولي للقضية الفلسطينية واعلان جنيف سبتمبر ١٩٨٧ تعتبر قاعدة هامة للوصول للحل السياسي للصراع، وقدمت للمجتمعين في إجتماعنا في الوفمبر ١٩٨٥ نص اعلان جنيف ومشروع الافكار المشتركة التي اعدتها إدارة فلسطين ووافقت عليها اللجنة المصرية العليا لشئون فلسطين في يناير ١٩٨٥ ، مع اضافة فقرة خاصة بادانة كافة أشكال الإرهاب الموجه ضد المدنيين، وتدعو الرأى العام الدولي للوقوف مع الشعب الفلسطيني، ضحية الإرهاب الاسرائيلي المنظم ضد الشعب الفلسطيني في الخارج والداخل وضد المنظمة وعمليات وعدادتها وكوادرها ومكاتبها، مع حصر قيادة المنظمة لكافة نشاطاتها العسكرية وعمليات المقاومة داخل فلسطين المحتلة.

# إعلان القاهرة بادانة الإرهاب ٧ نوفمبر ١٩٨٥

واجتمعت في قصر القبة ضمن الوفد الرسمى برئاسة الرئيس مبارك وحضور وزراء الخارجية والدفاع والداخلية ورئيس المخابرات العامة والدكتور الباز والدكتور الفقى بوفد المنظمة برئاسة ياسر عرفات وبحضور أعضاء اللجنة التنفيذية والمركزية والمجلس الثوري لفتح.

واتفق المجتمعون على أن تقتصر نتائج الاجتماع على إصدار المنظمة لإعلان القاهرة بادانة الإرهاب في ٧ نوفمبر ٨٥ على أن تناقش باقى الموضوعات خاصة قرار ٢٤٧ في اجتماعات لاحقة وقد أعلن عرفات هذا الاعلان في حديقة قصر القبة بحضور الرئيس مبارك وأمام رجال الاعلام العالميين ٠

- وذكرنى السيد أحمد رشدى وزير الناخلية، بعد الاجتماعات الرسمية بمجهودات مصر للعمل العربى المشترك، واتصالاتى معه باعتباره مسئولا عن الشئون العربية بالناخلية وقتئذ وذلك اثناء عملى مديرا لمكتب الشئون العربية برئاسة الجمهورية منتدبا من وزارة الخارجية، وطالبنى بضرورة مشاركتى في عملية تثقيف سياسى عن القضايا العربية مع قيادات الناخلية والشرطة وفقا لما أقوم به مع القوات المسلحة والخارجية والجامعات... وبعد ترحيبي بذلك، اتصل بالمسئولين بالناخلية وأعطى تعليماته بالبدء في ذلك فورا بمعهد قادة الشرطة وقد وفقني الله خلال فترة قصيرة، بأن نجتمع جميعا، على فكر عربي قومي واحد، من الصراح العربي الاسرائيلي، باعتبار ذلك حماية للأمن القومي المصري والأمن الداخلي.

وقد تسامل السفراء الاجانب في القاهرة عن نتائج زيارة عرفات وتفسيرات عن إعلان القاهرة وقد ركز القائم بالأعمال الأمريكي اتصالاته بالتساؤل عن أهداف زيارة عرفات للقاهرة في هذا التوقيت، فأخطرته أن مصر تفتح ذراعيها لجميع القادة العرب للوصول لحل سياسي للصراع العربي الاسرائيلي كما اتصل بي لمقابلتي ثانية في ٤٠/١١/٥٨ للاستفسار عن "اجرا اات رادعة ضد العمليات الارهابية الخارجية وهل يعني ذلك استبعاد العمليات داخل حدود اسرائيل ، فأخطرته بأن حق التفسير للبيان للمنظمة، إلا أنني أشير بأن الحدود الاسرائيلية غير معلومة حتى الآن وترفض اسرائيل تحديدها ، وأن الجمعية العامة أصدرت قرارها بحق منظمة التحرير باتباع جميع الوسائل بما فيها الكفاح المسلم، واعتقد بأن ذلك في الاراضي المحتلة.

### قرار ۲٤٢ والمنظمة.. القاهرة ١٠ نوفمبر ٨٥

وعقدت الدبلوماسية المصرية اجتماعا مع قيادة المنظمة في ٨ نوفمبر ١٩٨٥، بحضور عصمت عبد المجيد وأسامة الباز وشخصى ، مع دعوتنا للسيد محمود رياض وزير الخارجية وأمين الجامعة العربية الاسبق وأثناء الاجتماع، سألت محمود رياض سؤالا مباشرا عن رأيه في قرار ۲٤۲، وقد رد على قائلا بأنني أعلم أكثر من غيري عن هذا القرار ، أما اذا كان استفساري يعنى طلبى الإدلاء برأيه أمام الحاضرين ، باعتبار أن القرار صدر بموافقته أثناء توليه وزارة الخارجية قانه يؤكد بأن القرار وقت صدوره عام ١٩٦٧ كان يتعلق بمصر وسوريا والأردن، ولم يكن للمنظمة أي دور بالنسبة له ، وأكد ذلك قرار قمة الخرطرم ٦٧، لاصلح ولاتفاوض ولا اعتراف باسرائيل، المعنى السائد عربيا وقتئد. إلا أنه أضاف بأن الأمر يختلف الآن ، وأنه من خلال تطورات الموقف الدولي، والمواقف العربية، وموقف المنظمة خاصة بعد قرار الرباط ١٩٧٤ ، فإنه يرى أن تعيد المنظمة، النظر في استمرار رفضها للقرار ٢٤٢، واجتمعت بعدثا مع عصمت عبد المجيد وأسامة الباز بوزارة الخارجية يوم ١٠ نوفمبر ٨٥ وأخطرتهما بأنني اغتنمت قيام عرفات بزيارة الاحزاب وتلبية دعوة الصحف المصرية :الاهرام برئاسة ابراهيم نافع والمصور ودار الهلال برئاسة مكرم محمد أحمد واعتذاري عن المشاركة في هذه الاجتماعات ، لأجرى مزيدا من الإطلاع السياسي والقانوني بشأن قرار ٢٤٢ بشرط الموافقة على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيرة وأننى اليوم استطيع التأكيد ، بأن من مصلحة المنظمة التأكيد والموافقة على قرار ٢٤٢ بشرط المرافقة على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره..

ثم اجتمعنا بعرفات والقادة الفلسطينيين مساء نفس اليوم وتحدثت عن قرار ٢٤٢والذى كنا جميعا نرفضه، باعتباره لايحقق مصلحة للشعب الفلسطيني، وأن مصر والأردن قبلنا هذا القرار ١٩٦٧، بأمل تحقيق الانسحاب الاسرائيلي، وأن عبد الناصر قبل مبادرة روجرز وأكد قبوله لقرار ٢٤٧ وذلك عام ١٩٧٠ لأسباب معينة، منها التقاط الانفاس وإعادة تنظيم الجيش، إلا أن اسرئيل لم توافق على تطبيق هذا القرارحتي بالانسحاب من الاراضي المصرية الا بعد هزيمتها

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

۱۹۷۳، كما انها لم توافق على تطبيق ۲٤٧ على الأراضى الفلسطينية بالضفة الغربية وغزة حتى بعد موافقة الاردن ومصر عليه واضفت بأن الحجة الامريكية في عدم الاعتراف بالمنظمة في الوقت الحالى، في مواجهة المجتمع الدولى، هي عدم موافقة المنظمة على قرار ۲٤٧ كأساس للتسوية السياسية واستمرارها في الارهاب الأمر الذي دعائي إعادة النظر في قرار ۲٤٧ .

أوضحت اهداف الثورة الفلسطينية، وهي حق تقرير المصير، والعودة واقامة الدولة القلسطينية، وأن تحقيق هذه الاهداف، بالكفاح المسلح ، ويتوازى مع المفارضات مع اسرائيل مباشرة أو غير مباشرة في مؤتمر دولي، وأننا تعرف الصعوبات التي تعترض أليات تحقيق الأهداف الغلسطينية بالكفاح أو بالمعركة الشاملة، وأن الولايات المتحدة أعلنت بموافقتها على المؤتمر الدولي ، تجرى خلاله مفاوضات ثنائية، على أن توافق المنظمة على قرار ٢٤٢، لمشاركة المنظمة، أو لمشاركة وقد فلسطيني تباركه المنظمة، وأكدت أهمية اشتراك المنظمة، في المؤتمر الدولي، باعتباره اعترافا دوليا وأمريكيا وإسرائيليا بالمنظمة، وردا على سؤال الدكتور الباز، حول مايتردد من أن المنظمة ستخسر داخليا ودوليا في حالة فشل المؤتمر، اشرت بأن المنظمة لن تخسر شيئا، بل ستسفيد من المؤتمر، وأنه في حالة الفشل فان المسئولية ستقع على إسرائيل، على شرط ألا يؤدي السعى لانعقاد المؤتمر إلى تقديم تنازلات فلسطينية، أو إستبعاد حق الشعب الفلسطيني المشروع في الكفاح المسلح داخل الاراضي المحتلة أو في العصيان المدني، بل فانه يمكن التفاؤل في نتائج المفاوضات ، والمؤتمر الدولي وفقا لاحداث التاريخ التي عايشتها ، اذ حققت مفاوضات اينيان استقلال الجزائر ١٩٦٢، ومفاوضات لانكسترهاوس استقلال زمهابوي ١٩٨٠ وأشرت بأند يجب مواجهة الموقف بحكمة وشجاعة، وإن نواجه الاتجاه القومى العربي، والذي يرقض قطاع مند الموافقة على ٢٤٧، بتوضيح حقيقة القرار - وخطورة الموقف - وبأعتبار سبب الرفض أنه لا يتعرض للقضية الفلسطينية ويخشى تأثير الموافقة على نتائج الصراع، وأعربت بأنتى شخصيا في هذه الظروف التي شرحتها والتي أعلم غيرها عن طريق عملَي، أقرر أهمية اعتراف المنظمة بقرار ٢٤٢ بعد تحليلي لمهاديء القرار وانطباقه على الشعب الغلسطيني ودولته مقترنا مع حق تقرير المصير مع اشتراك المنظمة أو موافقتها على ممثلين عن الشعب الفلسطيني- في أية مفاوضات أو مؤتمر دولي لإيجاد حل شامل وعادل للصراع العربي الاسرائيلي.

وأوضحت تفصيلا رأيى مؤكدا أن العناصر القانونية والدولية والفعلية لإقامة الدولة ، متوافرة تماما للدولة الفلسطينية، شعب وهو الشعب الفلسطيني، الاقليم وهو أرض الدولة والسيادة لهذا الشعب ممثلة في قيادة منظمة التحرير الفلسطينية ، واستطردت مستطردا لهذه الحجج السياسية والقانونية والتي سأعرضها في كتاب السياسة الخارجية لمصر .

وأوضعت أن قرار ٢٤٢ صدر باجماع أعضاء مجلس الأمن ، ولذلك فهو ملزم لجميع

أعضاء الأمم المتحدة، ويدعوها لتنفيذ القرار على جميع الجبهات، ولذلك فانه في حالة موافقة المنظمة على قرار ٢٤٢، فان واجب الولايات المتحدة، إلزام أسرائيل بتطبيق القرار علي جميع الأراضى العربية المحتلة، مع ضرورة التزامها بالشرعية الدولية لتنفيذ هذا القرار ·

وطلب عرفات من القادة الفلسطينيين أن يتقدموا باستفساراتهم عما أدليت يه ، وأشار بأنه يحتفظ برأيه بعد استماعه لأراء باقى القادة، واستمرت المناقشات لساعات طويلة من الليل، ويعدها أعرب هؤلاء القادة بالاجماع بمن فيهم من الأعضاء المعروفين يتشددهم للحق الفلسطينى وإعلائهم السابق مرارا لرفض قرار ٢٤٢ - أعربوا بالاجماع بموافقتهم على رأيى بالموافقة على قرارى ٢٤٢ و ٣٣٨ - ولأول مرة في تاريخ الصراع العربي الاسرائيلي - باعتبارهما الأساس القانوني والدولي، لعقد المؤتمر الدولي، بشرط موافقة الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وإيجاد الضمانة العملية لإشراك المنظمة في أية تسوية سياسية أو مؤتمر دولي أو جتماع تحت مظلة دولية ، وذلك بوقد للمنظمة أو بوقد أردني فلسطيني مشترك، أو بوقد عربي مشترك ، وأعربوا عن شكرهم للايضاحات السياسية والقانونية التي شرحتها وتمسكت بها ، لأنهم يعلمون بمدى حرص وتأييدي للقضية الفلسطينية و للقضايا المنظمة عن التسوية السياسية، بحجة رفضها لقرارى ٢٤٢ و٣٣٨.

وقد أوضحت بعدئذ للصحافة المصرية والعربية في عدة أحاديث وجهة نظرى بشأن قرار ٢٤٧ ، فمثلا نشرت الجمهورية في ٤٠/١/٥٨ رأيي ويتضمن أهمية موافقة المنظمة على قرار ٢٤٧ يشرط حق تقرير المصير... وقبل مغادرة عرفات القاهرة لبغداد وأثناء عشائه مع عصمت عبد المجيد وأسامة الباز وبمناقشتهما للقضايا العربية أشار الدكتور الباز بأن طه الفرنواني من الرافضين للشن الفلسطيني في كامب دينيد وعلقت على ذلك بأن هذا الرفض لأسباب عديدة سبق اعلاني لها وان عدم مشاركتي في الاعداد للإتفاقية يسمح لي بالتعبير عن رأيي بصراحة.

إجتماع المجلس المركزى واللجنة التنفيذية للمنظمة بغداد ٢٥-٢٣ نوفمبر ٨٥

- وقابلت أحد القادة الفلسطينيين بالقاهرة في اليوم التالي لمفادرة عرفات لها، وتناقشنا بشأن اجتماع القيادة الفلسطينية معنا في ١٠ نوفمبر ١٩٨٥، وعن إمكانية تنفيذ مااتفقنا عليه بالموافقة صراحة على قرار ٢٤٢، بشرط الموافقة، على الحقوق الوطنية المشروعة، ومشاركة المنظمة في المؤتمر الدولي وفي التسويات السياسية المقبلة، وقد أشار بصراحة ووضوح بأن عرفات والقادة الذين حضروا الاجتماع سيعرضون ماتم خلال زيارتهم للقاهرة، وبالطبع موضوع أهمية اقرار القرار ٢٤٢، مقترنا بشرط الحقوق الوطنية المشروعة على المجلس المركزي واللجنة

التنفيذية للمنظمة في بغداد في الاجتماع الذي سيعقد من ٢٣ إلى ٢٦ نوفمبر ٨٥، وسيحضره محدثى، إلا أنه يعلم بضرورة موافقة المجلس الوطني الفلسطيني على القرار ٢٤٢، إذ سبق أن قرر هذا المجلس رفض القرار ٢٤٢ وباعتباره لايمثل حقرق الشعب الفلسطيني.

ولما تساءلت عن الأسباب التى تدعو القيادة الفلسطينية لتأجيل المجلس الوطنى خلال ١٩٨٥ وفقا للميثاق والذى ينص على اجتماعه سنريا ليعرض الاتفاق الاردنى الفلسطينى وقرار ٢٤٧، فأشار المسئول الفلسطينى بأن القيادة الفلسطينية وعرفات يخشون إجتماع المجلس وعرض قرار ٢٤٧ عليه ، إذ أن ذلك سيؤدى إلى مزيد من الهجوم عليهم من الفصائل والعناصر المعارضة، وأنهم يرون امكانية الدعوة لعقد المجلس ، بعد أن تتحقق نتائج إيجابية من اتصالاتهم بالولايات المتحدة، تعطى الأمل للشعب الفلسطينى وقياداته بإمكانية تحقيق حقوقهم المشروعة وهذا مالم يحدث طوال عام ١٩٨٥.

وأخطرت بقرارات الاجتماع ببغداد ، التى أكدت الاستناد فى التحرك السياسى للشرعية الدولية ، التى عبرت عنها جميع قرارات الجمعية العامة وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقضية الفلسطينية، .

وطالب المجلس المركزى من اللجنة التنفيذية ورئيسها التحرك مع كافة الأطراف من أجل تمثيل المنظمة في المؤتمر الدولى ٠٠٠٠ وقد أخطرت القادة الفلسطينيين الذين اجتمعت بهم بعد الاجتماع، بأن القرارات مازالت تردد الصيغ القديمة ، وكنت أود أن تكون القرارات واضحة، كما سبق الاتفاق معهم على أساس الموافقة على قرار ٢٤٢ مع الاقتران بشرط حق تقرير المصير ، بما يمكن القيادة الشرعية للمنظمة من عرض هذا الموضوع على المجلس الوطنى لاقراره، وأكدت بأننى علمت بأن الملك حسين يطالب قادة المنظمة باخطاره رسميا بالموافقة على قرار ٢٤٢، كشرط للتحرك المشترك ، وققا لما أعلنه في المجلس الوطنى في عملن نوقمبر ١٨٤، وأنه يعرب أن هذا الشرط لم يتحقق بعد .

### الموقف الأمريكي وقرارات المجلس المركزي ببغداد

- وقابلت بعدئذ السغير الأمريكي ويزنر في ٢٧ نوفمبر ٨٥، وأشار بأن القرارات التي صدرت في بغداد، هي تكرار لمحاولات عرفات السابقة عدم تقديم اجابة صريحة عن قبول قرار ٢٤٧، وأكد بأن المنظمة لو أستمرت على هذا الخط فإن فرصتها ستكون ضئيلة جدا في المشاركة في جهود السلام، وأنه يعلم بأن الفترة المتاحة لقادة المنظمة لاعلان رأيهم صراحة هي ثلاثة أشهر، هذا وقد علم من داخل اسرائيل، بأن هناك اتجاها متزايدا يؤكد عدم حاجة اسرائيل لاعتراف المنظمة بإسرائيل أو بقرار ٢٤٧ وأضاف السغير بأنه يصعب على الملك حسين في المرحلة الحالية التحرك منفردا بدون المنظمة لأنه اذا مافقد الملك الأمل في استجابة المنظمة

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

للشروط المطلوبة للتحرك السلمى ، قانه سيقوم باتباع خط أكثر تشددا تجاه المنظمة وربما يعمد إلى تصفية وجودها في الاردن خاصة بأنه سيجد تجاوبا من سوريا ·

وأكد بأنه لايتصور للمؤتمر الدولى ، إلا دورا رمزيا احتفاليا ، وأن المفاوضات الحقيقية ، ستدور بين الاطراف مباشرة ، وأن المنظمة لن تدعى للمشاركة فى المرحلة الاولى من المؤتمر حتى يمكن دعوة اسرائيل للمؤتمر — ويمكنها أن تشارك ضمن وقد أردنى فلسطينى مشترك ، فى مرحلة لاحقة بشرط اعترافها صراحة بقرار ٢٤٢ ، وتساطت من السفير الأمريكى عن إمكانية إخطار قيادة المنظمة بالاتجاهات السابقة مع تأكيدى لحق تقرير المصير للشعب الفلسطينى فوافق على ذكر المصدر ، وقد تم اخطارها بالفعل بهذه الاتجاهات .

- وقد قابلت سفير الأردن عدة مرات، وآخرها في ١٧ ديسمبر، وكرر القول بأن الأردن لم يبلغ رسميا بنتائج اجتماع بغداد الاخير، إلا أنه علم ببعض قراراته وطلب منى الاتصال بقادة المنظمة لاخطارهم بسرعة الاعلان عن قبول المنظمة صراحة لقرار ٢٤٧، وان يسلم هذا القبول كتابة للملك حسين، والذي يؤكد موافقته على رأى المنظمة بضرورة إعلان جميع الأطراف، خاصة الولايات المتحدة في المقابل بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وبسؤال للسفير عن رأيه في تصريحات عرفات الأخيرة بقبوله التفاوض مع اسرائيل في مؤتمر دولي للسلام، وتصريح بيريز بامكانية قبوله إعراب المنظمة عن موافقتها على إجراء مفاوضات مباشرة مع اسرائيل ، بدلا من الصيغة القديمة وهي الاعتراف بوجود اسرائيل ، على اعتبار أن المفاوضات تعنى الاعتراف الضمني ورد السفير الأردني بأنه لا يستطيع التأكيد بأن موافقة المنظمة على ٢٤٧ تقابلها موافقة اسرائيل على مشاركتها في التسوية ، إلا أن إعلان المنظمة بالموافقة على قرار ٢٤٧ يؤكد مشروعيتها الدولية واتجاهها لا يجاد حل سياسي للصراع العربي الاسرائيلي ، ويضع اسرائيل — اذا رفضت مشاركة المنظمة – في موقف الرافضة للسلام ويزيد من عزلتها أمام الرأى العام العالمي ويؤدي لعودة المصالحة مع مصر في مواجهة خطر اسرائيل الرافضة للسلام .

## الموقف العربي من موقف مصر القومي

- وفى لقا الله خلال هذه المرحلة مع السفراء، ورؤساء مكاتب رعاية المصالح العربية بالقاهرة أشادوا بموقف مصر القومى من القضية الفلسطينية وبرغبتها الواضحة فى ايجاد سلام شامل وعادل فى المنطقة، وأشار معظهم إلى أن هناك شبه إجتماع عربى حاليا لتلافى وضع الشروط السابقة لعودة مصر للصف العربى، وأهمها إلغاء اتفاقيات كامب ديفيد، إذ أصبح غالبية القادة العرب يعلمون مدى ثقل مصر ورغبتها فى السلام الشامل والعادل للصراع العربسى الاسرائيلى ويعرفون استحالة تنفيذ إلغاء الاتفاقيات لاستنفادها لاغراضها، بعد قبول مصر الحل

السياسى الشامل عن طريق المؤتمر الدولى وبعيدا عن صيغة كامب ديفيد، وأشاروا إلى أن هذا الدور المصرى برز بوضوح فى المؤتمرات الدولية للقضية الفلسطينية عام ٨٣ ومابعدها، إلا أننى وجدت قلقا لدى ممثل المنظمة بالقاهرة عند حضوره لمقابلتى بمكتبى فى ٢٥ ديسمبر ٨٥، إذ أشار إلى أن تصريحات القيادة المصرية المعلنة بضرورة قبول المنظمة قرار ٢٤٢، قد أوجدت قلقا لدى بعض القادة الفلسطينيين، خوفا من أن يتخذ الأردن من الموقف المصرى المبرر لاعلانه بمسئولية المنظمة عن رفض قرار ٢٤٢، وقد أخطرت ممثل المنظمة إلى أن تصريحات المسئولين المصريين— ومنهم شخصى — قد تمت بعد موافقة القادة الفلسطينيين فى اجتماعهم بالقاهرة فى الموتمر ١٥ على ذلك، وأن هذه التصريحات تدعم المنظمة، وتؤكد على اشتراكها فى المؤتمر الدولى، وإننى أنصح بضرورة اسراح قادة المنظمة بالاعلان بوضوح عما اتفقنا عليه فى القاهرة الصالح المنظمة والسلام الشامل واخطار الملك حسين رسميا بالصيغة التى اتفقنا عليها، وقد تراجع المسئول الفلسطيني عن موقفه بالاشادة بأهداف الرئيس مبارك والمسئولين المصريين ، وعد باخطار القادة الفلسطينين بهذا الرأى.

## مصر وحقوق شعب فلسطين الجماعية في تقرير المصير والعودة

وتابعت جهودى لتأييدهذه الحقوق ودعم وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين الأونروا وقابلت المستر/ ريدبيك المفوض العام للوكالة ومساعده السفير ديلون والمستر هوكنز بالقاهرة في يوليو ٨٥ وأعلنت عن مسائدة مصر للوكالة ماديا والعمل مع الدول الصديقة لزيادة مساعداتها للوكالة...

ثم قابلت المفوض العام الجديد لوكالة الاونروا بمكتبى بالخارجية المصرية بالقاهرة السيدجورجيو جياكوميللى في ديسمبر ١٩٨٥ ومع عدد من مساعديه ومنهم سفرا عربيين وأمريكيين سابقين، وأوضحوا جميعا سوء الأحوال المعيشية للاجئين الفلسطينيين، وأن الدول المانحة غير متحمسة، في ذلك الوقت لمواصلة تقديم مساعداتها ومعوناتها، كما أن خطة ضغط الميزانية الأمريكية، ستؤثر وتخفض المساعدات الأمريكية للوكالة الدولية. وقد شعرت بمدى خطورة هذا الوضع على الوكالة الدولية ونشاطها، وبالتالى ماقد يؤدى تخفيض ميزانية الوكالة من تأثير على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين بالغة السوء، الأمر الذي قد يساعد العناصر الصهيونية، خاصة الأمريكية، لاستغلال هذا التدهور، ومايقاسيه اللاجئون من متاعب، لكى تفتح لهم مجالات جديدة للهجرة من الأرض المحتلة إلى دول أجنبية أخرى، مع تسهيل إعادة اقامتهم قيها، ومع قيام الشيئات الصهيونية في الوقت نفسه إلى إحلال وتهجير اليهود إلى فلسطين، خاصة يهود أوبها الشرقية، وبذلك يتحقق للصهيونية تحقيق أحلامها وانها، ركن هام من أهم أركان القضية الفلسطينية هو ركن اللاجئين الفلسطينيين، مما سيؤدى حتما لاختلال التوازن الاستراتيجي في الصراع العربي الاسرائيلي لصالح اسرائيل، ولذلك فقد بادرت باخطار مسئولي الوكالة الدولية، بأن المتحدة ومعظم دول غرب أوربا عليهم مسئولية بالنسبة لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، الفلسطينيين، الفلسطينيين، الفلسطينين الفلسطينين، الفلسطينيين، المتحدة ومعظم دول غرب أوربا عليهم مسئولية بالنسبة لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، الولايات المتحدة ومعظم دول غرب أوربا عليهم مسئولية بالنسبة لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين،

حيث ساعدوا إسرائيل على اغتصابها للأراضى العربية، واستمرار الاحتلال الصهيوني، وأنه اذا ماقارنا بين ماتقدمه أمريكا والغرب لاسرائيل، بما يقدمونه لوكالة الأونروا، لتبين مدى الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، وطالبت المسئولين بالوكالة بأهمية القيام بدور فعال للحصول على الدعم مع استعداد مصر للمساعدة على ذلك

## دعم الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة

وقامت الخارجية المصرية بدراسة الأوجه العديدة لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة، وفقا لمسئولياتها السياسية. وقد وجدت أهمية - تنظيم لقاءات دورية بين سفراء الدول الأجنبية عامة ودول الجماعة الأوربية خاصة، وبين المسئولين الفلسطينيين في الضفة وغزة، لشرح حقوق الشعب الفلسطيني، وللمطالبة بتأييد دول العالم لها. وقد اتفقنا في اجتماعات بين القادة الفلسطينيين وسفراء الجماعة الأوربية، وبتنسيق من اللجنة العليا المصرية لشئون فلسطين، على الفلسطينيين وسفراء الجماعة الأوربية، وبتنسيق من اللجنية الغربية مباشرة أو عن طريق تقديم المنظمات غير الحكومية بالدول الغربية مساعدات غير مباشرة سياسية ومدنية واقتصادية وثقافية واجتماعية لمنظمات فلسطينية، موجودة في الأراضي المحتلة أو ستنشأ، لتحقيق هذه الاغراض. وقدم سفير الجماعة الأوربية (السوق الاوربية) قوائم بهذه المنظمات الأوربية غير الحكومية وأهدافها وامكانياتها وعناويتها. وقد طلبت من القادة الفلسطينيين في الأرض المحتلة، بلورة مشروعاتهم السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتي تتمشي مع أهداف المحتلة، بلورة مشروعاتهم السياسية والاتصادية والثقافية والاجتماعية والتي تتمشي مع أهداف المحتلة الأوربية، قد اثبتت هذه الوسيلة قوات الاحتلال الاسرائيلي، ايقافه حتى لاتتعرض للمقاطعة الأوربية. قد اثبتت هذه الوسيلة قوات الاحتلال الاسرائيلي، ايقافه حتى لاتتعرض للمقاطعة الأوربية، قد اثبتت هذه الوسيلة العملية، أهمية هذا العمل المشترك، خاصة عندما تفجرت انتفاضته، واستطاعت المنظمات الماوربية، غير الحكومية، تقديم الدعم لشعب الأرض المحتلة.

### الممارسات الاسرائيلية في الأرض المحتلة

- وأعددت تقريرين في يناير ومايو ١٩٨٥، أوضع الممارسات الاسرائيلية في الأرض المحتلة، ورفض اتفاق حزبي العمل والليكود، على البدء في تنفيذ ست مستوطنات جديدة في الضفة، وأكدت أن عملية اقامة أية مستوطنة اسرائيلية على أي بقعة من الأرض العربية، يعتبر مخالفا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف ١٩٤٩ وقرارات الأمم المتحدة، وطالبت باستمرار مصر في معارضة الاستيطان الاسرائيلي. وقد أوضحت في التقارير تفاصيل هذه الممارسات ومعارضتها للقانون ولميثاق حقوق الانسان، ومعاهدة ٧٩، مستندا إلى وثائق رسمية من هيئات ومنظمات دولية وتقرير الخارجية الأمريكية،

وفى تصريح إذاعى أوضحت أن هذه الوثائق تعتبر في غاية الأهمية، وأن القادة

الاسرائيليين الذين يباشرون هذه الممارسات، لابد وأن توجه إليهم تهم معاثلة للتي وجهت للقادة النازيين، في محاكمات نورمبرج بجرائمهم ضد المدنيين ...

وقد تلتيت في مايو ٨٥، طلبا من اللجنة الخاصة بالتحرى عن ممارسات اسرائيل في الأرض المحتلة، والتي سبق أن اجتمعت معها في القاهرة ورفع عام ١٩٨٣، بالاستفسار عن إمكانية حضورها للقاهرة في ٢٤ مايو إلى ٨٥، وقد أعددت تقريرا بترحيبي باللجنة وأهمية مقابلتها للمسئولين المصريين، ومقابلة الشهود وتسجيل شهاداتهم بالصوت والصورة، كمستند رئيسي، إلا أن عصمت عبد المجيد قد أشار – لاسباب لاأعلمها – بموافقته على رأيي بحضور اللجنة على أن تقابل على أقل المستويات، مما دعاني لاختيار بعض الشبان الدبلوماسيين لمقابلتهم وتسهيل مهمتهم، وقد أخطروهم باستغرابهم بعدم تحديد موعد لمقابلتي، ثم سألوا بعدئذ السفير سعد الفرارجي مندوب مصر في الأمم المتحدة يجنيف بعد عودتهم بالاسباب التي دعتني لعدم استقبالهم مثل المرة السابقة والتي أعطت اللجنة دفعة قوية في تحقيق مهمتها وقتئذ بنجاح وقد ابرق للخارجية بذلك، مما دعا عبد المجيد إلى اخطاري بالاهتمام باللجنة في زيارتها المقادة في العام القادم.

## الهجرة اليهودية للأرض المحتلة

تابعت الديلوماسية المصرية رفضها لهذه الهجرة لتأثيرها السلبى على حقوق الشعب الفلسطيني، وأكدت أن هذه الهجرة اليهودية، تؤثر تأثيرا كبيرا على الشعب الفلسطيني وحقد في العردة لرطند وأرضد. وأن هذه الهجرة تباعد بيننا وبين إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وللصراع العربي الاسرائيلي.

وقد أعربت عن هذا الرأى أثناء مقابلتى للمستر "بربماكوف" المسئول الرئيس بالحزب الشيوعى ومستشار جورباتشوف بعدئذ، ومع السفير السوفيتى بالقاهرة في ١٩٨٧ بريل ١٩٨٥، وقد اخطرت المسئولين السوفييت، بأن المؤتمر الدولى للقضية الفلسطينية، قد أصدر قراراته في سبتمبر ١٩٨٣، وبحضور المستر بريماكوف، وقد ضحك كثيرا عندما تذكر مواجهتى له في بد، هذا المؤتمر كما سبق إيضاحه وأهم قراراته الدعوة لعقد مؤتمر دولى للسلام للشرق الأوسط، إلا أن ذلك يقترن بعدة شروط منها عدم السماح بالهجرة اليهودية وأشرت بأن بعض المعلومات تؤكد بأن اسرائيل ستستفيد من هذا المؤتمر أكثر من الدول العربية والشعب الفلسطيني، خاصة اذا لم تتحقق الشروط الخاصة بمنع الهجرة، وتنفيذ رغبة قادة التطرف الاسرائيلي والخاصة بأن موافقة اسرائيل على حضور المؤتمر تقترن بضرورة سماح الاتحاد السوفيتي بهجرة اليهود السوفيت لاسرائيل مباشرة، وإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وأن عقد مؤتمر على أساس شروط التطرف الاسرائيلي ، سيحقق اغراض اسرائيل ويتعارض مع مصالع الدول العربية، أذ المؤتمر

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versior

سيؤدى لإعتراف ضمنى من الدول العربية والمجتمع الدولى باسرائيل -رغم مخالفاتها وممارساتها ضدحقوق الانسان- ويدخل القضية الفلسطينية في متاهات المناقشات والاجتماعات، في الوقت الذي ستحقق اسرائيل توطين المهاجرين لها وقد أجاب بريماكوف، بأنه يعتقد بأن اسرائيل تسعى لتحقيق هذه الاغراض في حالة الموافقة على المؤتمر، إلا أن السوفيت مصممون على التمسك بمبادئهم، حتى تغير اسرائيل سياستها وتنسحب من جميع الأراضي العربية المحتلة، بما يحقق قيام الدولة الفلسطينية، واقرار حقوق الشعبين الفلسطيني والاسرائيلي.

وقد أشرت في عدة تقارير إلى خطورة هذا الاتجاه السوفيتي ، وضرورة مواجهة السوفيت حتى لايقدموا تنازلات لاسرائيل ، كالسماح بهجرة اليهود السوفيت للأراضي المحتلة وإعادة التمثيل الدبلوماسي، في مقابل تحقيق مصالح للاتحاد السوفيتي في علاقته مع الولايات المتحدة والفرب ، وأكدت بضرورة متابعة اتصالاتنا بالاتحاد السوفيتي ودول شرق أوربا ، لتنفيذ القرارات الدولية الخاصة بقضية فلسطين وأهمها الانسحاب الاسرائيلي، وحق تقرير المصير وحق العودة وربط هذه القرارات بمواقف الاتحاد السوفيتي المختلفة. وقد أكدت هذا الموقف المصرى في لقاءاتي بالمسئوليين وسفراء دول شرق أوربا، وعلى سبيل المثال أخطرت سفير ألمانيا الديمقراطية في مقابلتي في نوفمبر ١٩٨٥ بخطورة الهجرة اليهودية للأرض العربية المحتلة، وهدفها من شغل المستوطنات الجديدة باليهود الواقدين، ومعظمهم من العلماء والخبراء والعسكريين، يتغيير الوضع السكاني في الأراضي المحتلة لاستمرار الاحتلال، وكررت الطلب من الدول الصديقة بأن تؤيد الشعب العربي في منع هذا التهجير اليهودي قبل تنفيذ اسرائيل للقرارات الدولية، كما اخطرته في ١٩ ديسمبر ٨٥ عن إشتراط اسرائيل هجرة اليهود السوفيت كشرط أساسي لمشاركة الاتحاد السوفيتي في التسوية السياسية، وقد أجاب السفير الألماني الشرقي بأنه يرى خطورة هذه الهجرة، إذ أن بيريز وشامير متفقان على التمسك بالأراضي الفلسطينية، وأن محاولة حصول إسرائيل على موافقة السوفيت على هذه الهجرة ، إنما بهدف تحقيق أهداف إسرائيل، دون أن تعمل للوصول لحل شامل وعادل، وأنه يتفق في الرأى من أن هذه الهجرة ستملأ المستعمرات الاسرائيلية، وتزيد من تمسك اسرائيل بالأراضى العربية المحتلة، وتؤدى لتفجير عسكرى للصراع العربي الاسرائيلي. وأكدت للسفير تعبيري عن آراء ملايين الشعب العربي، برفض هذا التهجير في الوقت الذي ترفض إسرائيل حق العودة للشعب الفلسطيني. وقد وعد السغير الألماني الشرقي بنقل أفكارنا لقيادة الدول الاشتراكية وإيضاح مدى خطورة هذه الهجرة على القضية العربية . كما اخطرت سفراء غرب أوربا برجهة نظرنا وتعبر مقابلتي لسفير ايطاليا في ٢٩ يوليو ٨٥ عن موقفنا ر فض هذا التهجير ،

# مصر والصراع العربى الاسرائيلي ١٩٨٦

وقد حرصت خلال هذا العام، على تكثيف لقاءاتى مع القيادات الشعبية والرسمية المصرية، لتوضيح أهمية تدعيم العلاقات المصرية العربية لصالح العمل العربى المشترك في مراجهة الصراع العربى الاسرائيلى، وقد عبرت في خلال ندواتى ومعاضراتى الاسبوعية، عن وجهة نظر اللجنة العليا لشئون فلسطين، وقد حصلت على تأييد جميع الهيئات الرسمية والشعبية لوجهة نظر اللجنة خاصة في إجتماعاتى مع مجلس الشعب المصرى واكاديمية ناصر العسكرية العليا ومعهد قادة ضباط الشرطة، والمعهد الديلوماسى، والجامعات المصرية، وهيئات التدريس والنقابات المهنية والعمالية. ويمثل لقائي مع لجان الشئون العربية والعلاقات الخارجية والأمن القومى في مجلس الشعب في اجتماع مشترك بالمجلس يوم ٢٣ مارس ٨٦ والاجتماعات التالية، والتي حضرتها بناء على دعوات من هذه اللجان، مدى التلاحم مع أراء اللجنة العليا في ضرورة السمرار مصر الشعبية والرسمية في سعيها لانهاء الخلافات المصرية العربية مع المصالح الوطنية مع المصالح القومية، والتياعد عن المعارك الجانبية والتقارب مع جميع الاطراف العربية، بقدر يفوق تقاربها معنا، والانتقاء على نقاط الاتفاق بدلا من الخلاف والتوقف عن لوم مصر على ابرامها اتفاقيات كامب والالتقاء على نقاط الاتفاق بدلا من الخلاف والتوقف عن لوم مصر على ابرامها اتفاقيات كامب ويفيد ومقاطعة مصر، مما أدى إلى إنهيار الأمة العربية.

وأشرت لتجاوب معظم الأمة العربية مع مصر، في تحركها القومي الايجابي في مجال الصراع العربي الاسرائيلي.. وأكنت عدم شرعية القرارات الخاصة بتجميد عضوية مصر في جامعة الدول العربية، أو ينقل المقر إلى تونس، وأنني لمست من عدد من القادة العرب الرغبة في إنهاء القطيعة... وأكنت تأييد مصر للدولة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني وقيادته، والدعوة للفصائل الفلسطينية لتوحيد صفوفها، لمصلحة الأمة العربية، ولكن ليس على حساب مصر، وتأكيد وقوف مصر بقوة في مواجهة إسرائيل لاسترداد الأرض العربية وإقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني...

ثم أرضحت تطورات القضية الفلسطينية، والصراع العربى الاسرائيلى على ضوء خطاب الملك حسين فى فيراير ٨٦، إيقاف التنسيق مع قيادة المنظمة، مع الاشارة إلى موافقة هذه القيادة فى اجتماعنا معها فى نوفمبر ١٩٨٥، على قرار مجلس الأمن ٢٤٢ على أن تحصل على موافقة على حق تقرير المصير... وأكدت استبعاد احتمالات تحرك أردنى سياسى منفرد للتسوية السياسية وأسبابه ... وأوضحت الموقف المصرى فيما يتعلق بالشق الفلسطينى من كامب ديفيد، بأنه مهادرة مصرية كفيرها من المهادرات بهدف ايجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وللصراع، وأن هذا الشتى قد ألغى عمليا بعد رفض من ممثلى الشعب الفلسطينى، ولرفض اسرائيل تنفيذه ، وأوضحت تأييدنا لمؤتمر جنيف الدولى سبتمبر ٨٣، وأن هذا الموقف يتعارض مع الشق

الفلسطينى من اتفاقية كامب ديفيد، كما أن تأييد مصر للاتفاق الأردنى الفلسطينى، فى فبراير ٨٥، كمنطلق عملى لحل القضية الفلسطينية، يعتبر انها ، لمصر من أية ارتباطات أخرى ... وطائبت القادة العرب والفلسطينيين، بالاتفاق مع مصر على إتفاق عربى للسلام الشامل ومصر ترحب بذلك وأكدت بأن معاهدة ٧٩ لاتقيد مصر فى تحركها تجاه القضايا العربية، وأن للاتزامات العربية الأولوية...

وأشرت إلى أطماع التطرف الاسرائيلي، واستمرار احتلاله للأرض العربية، ورفضه للسلام الشامل، مما يؤكد ارتباط القضايا الفلسطينية والعربية تماما بقضايانا الوطنية وأمننا القومي المصرى... إن هذا الموقف الإسرائيلي يحقق إستمرار التوتر الدائم في المنطقة لصالح التطرف الاسرائيلي، في استمرار الصراع العربي الاسرائيلي، وأكدت ضرورة رفض اقامة علاقات مميزة، أو تحقيق التطبيع بين مصر وإسرائيل، طالما استمرت القيادات المتطرفة الاسرائيلية ، في موقفها من رفض الانسحاب واقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وأن على مصر أن تراعي في تصرفاتها وعلاقاتها مصالحها الوطنية ومصالح الشعب العربي وان تتخذ مواقفها تبعا لذلك، وأكدت أن إيقاف التطبيع يتمشى مع القانون الدولي الذي يوافق على الحق في التجميد لكل أو لجزء من المعاهدة إذا لم يف الطرف الآخر بالتزاماته.

## تحركات السلام في المنطقة

- وعلمت من السفيرين الأمريكى والأردنى، فى يناير ١٩٨٦، بأن الادراة الأمريكية، قد استجابت لطلبنا التحرك ثانية لتحقيق السلام الشامل والتسوية السياسية للصراع العربى الاسرائيلى، وأنها أخطرت الأردن بموافقتها على دعوة المنظمة للمشاركة فى المؤتمر الدولى، إذا أعلنت صراحة، قبولها الواضح لقرار ٢٤٧، واستعدادها للتفاوض من أجل تحقيق السلام مع حكومة اسرائيل، فى إطار مؤتمر دولى وادانتها للارهاب. وقد قام الأردن باخطار المنظمة بذلك، وقد أشار قادتها بأنهم يقبلون ٢٤٧ مع اشتراط موافقة الولايات المتحدة على الحقوق المشروعة بما فيها تقرير المصير فى إطار اتحاد كونفدرالى، وفقا لاتفاق فبراير ٨٥. وقد أفادت الادارة الأمريكية ان اتفاق ٨٥، أردنى فلسطينى، لادخل للولايات المتحدة بشأند، وأنها تؤيد الحقوق على المشروعة للشعب الفلسطينى وفقا لخطة ربجان، وأن للمنظمة كما لغيرها حق طرح أى موضوع على المؤتمر الدولى بما فى ذلك حق تقرير المصير...

- وأخطرت قادة المنظمة بهذه الاتصالات، وطلبت ضرورة التحرك بالاعلان عن قبول ٢٤٢ مع حق تقرير المصير للمشاركة في المؤتمر الدولي · وقد صرح الرئيس مبارك في ٣٠ يناير ٨٦، بأهمية بحث المنظمة الاعتراف بقراري ٢٤٢ و٣٣٨ لتتمكن المنظمة من حضور المؤتمر الدولي.

- أخطرني السفير الأمريكي يتقدم الادارة الأمريكية في ٥ فبراير ١٩٨٦ ، بصيغة جديدة

تتضمن موافقة الولايات المتحدة على عقد المؤتمر الدولى على أساس ٢٤٧، وتأمين الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وأن الأردن قدم هذه الصيغة للمنظمة. ثم علمت من قيادة المنظمة، بأنها قدمت بالمقابل ثلاث صيغ للأردن، وأوضح عرفات في اجتماعه بالوفد الاردني في ٦ فبراير ٨٦، بأن الاعتراف بالحقوق المشروعة لايغطى حق تقرير المصير الذي تصر المنظمة على قبول أمريكا له. وغادر عرفات بعدئذ عمان للقاهرة.

# عرفات بالقاهرة والصيغ الفلسطنية الثلاث ١٣ فبراير ٨٦

- وقد قابلنا عرفات، بالقاهرة، وعقدنا عدة اجتماعات معه في وزارة الخارجية، حيث قدم الصيغ الفلسطينية الثلاث ، في اجتماع ١٣ فبراير ٨٦، وتتلخص جميعها في التأكيد على الأرضُ مقابل السلام وأن المنظمة على استعداد للتفاوض مع سائر فرقا ، النزاع العربي، مع حكومة اسرائيل ضمن مؤتمر دولي للسلام، يحضره الاعضاء الدائمون لمجلس الأمن، لتحقيق تسوية سلمية للصراع العربي الاسرائيلي، على أساس قراري مجلس الأمن الدولي ٢٤٢ و ٣٣٨ ، بما في ذلك الاعترافُ بالحقوق الوطنية المشروعة ، وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وعندما يبدأ المؤتمر، ستعلن المنظمة وقف الكفاح المسلح، كما تتوقع إعلان سائر الفرقاء التخلَّى عن العنف، وأشار عرفات للموقف السلبي لحكومة الأردن، مذكرا بموقفها من زيارة الوفد المشترك للندن، ولولا مهادرة شرح طه القرنواني لموقف المنظمة من هذه الزيارة للسفير البريطاني في القاهرة ، لتمت نتائج سلبية لعلاقات المنظمة ببريطانيا ولأثرت على نشاط مكتبها بلندن. . وأكد عرفات محاولة تلافيه لأية حساسيات مع الملك حسين، وفتح صفحة جديدة، إلا أن ذلك لايمكن أن يتم على حساب الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته، ثم عرض تفاصيل لقا ماتد مع الملك حسين وزيد الرفاعي، لتحريك عملية السلام لايجاد تسوية حقيقية وشاملة للصراع العربى الاسرائيلي ... ثم ناقش الصيغ الثلاث والتي صيغت إحداها بمعرفة الدكتور محمد حسن الزيات وزير الخارجية الأسبق أثناء زيارته لعمان، وأن الصيغ تتمشى كذلك مع الاجتماع الذي عقد معنا في القاهرة في ١١ نوفمبر ٨٥. وقد أعربنا عن استعدادنا للتوسط بين الاردن والمنظمة بهذا الشأن، إلا أن الأردن لم يوافق على ذلك لأسباب أبداها بشأن مصداتية بعض القادة الفلسطينيين.

# إيقاف الأردن التنسيق مع المنظمة ١٩ فبراير ٨٦

وفى مقابلتى مع سفير الأردن بالقاهرة، فى ١٧ فبراير ٨٦، أشار بأن الأهرام والأخبار والجمهورية، نشرت خبرا عن مصادر أمريكية، عن مقابلة الملك حسين لاسحاق رابين، وأن هذه الصحف تتناول العلاقات الأردنية الفلسطينية، بأسلوب يوحى بتجاهل الأردن للمنظمة، ويتحميل الأردن مسئولية تعثر المباحثات بين الطرفين، وأن الحقيقة أن بلاده لم تضغط على المنظمة لاقرار الاردن منذلية لاترغب فى الاعتراف

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

بحق تقرير المصير، لأسباب منها عدم موافقتها على اقامة دولة فلسطينية مستقلة، وأن يجب العمل الجدى للتوصل لصيغة تنقذ الأرض المحتلة، وأنه لايوافق على رأى المنظمة، بأن قبولها قرار ٢٤٢، يعنى إهدارها لآخر ورقة متاحة للفلسطينيين وتسامل وماقيمة هذه الورقة اذا لم تستخدم فى الوقت المناسب؟ وأضاف بتأكيد الأردن بعدم الانفراد بالتفاوض، وبتصميمه على ضرورة التحرك مع المنظمة وقيادة عرفات...

ولم يمض يومان على المقابلة، حتى عرض على نص إعلان الملك حسين في ١٩ فبراير٨٨ بعدم تمكنه من مواصلة التنسيق سياسيا مع قيادة المنظمة حتى تكون للكلمة منها، التزاما ومصداقية...وقابلني فور هذا الاعلان سفير الأردن، ليسلمني نص خطاب الملك حسين ويؤكد موافقة أمريكا السابقة كتابه والمسلمة للملك حسين بمشاركة المنظمة في المؤتمر الدولي اذا أعلنت قبولها الواضح لقرار ٢٤٧ والتفاوض وادانة الارهاب وأشار أن أبو أياد قد أخطر الملك حسين في عمان في فبراير ٨٦ بأن المنظمة في اجتماعها ببغداد في نوفمبر ٨٦ رفضت ٢٤٧، ويضيف بأن الموقف الأمريكي مازال سلبيا ريضيف بأن الموقف الأمريكي مازال سلبيا بالنسبة لموقف القادة الاسرائيليين برفض الاعتراف بقرار ٢٤٧ بالنسبة للأراضي الفلسطينية، وأكدت موقف مصر واديرها الرئيسي في عملية السلام من منطلق مسئولياتها القومية وأمنها الوطني ...

- وتردد ممثل المنظمة بالقاهرة على مكتبى خلال هذه الفترة، وأخطرنى فى ٢٥ فبراير ٨٦، بمحاولة الملك حسين ممارسة الضغط على المنظمة، لقبول قرار ٢٤٢ بدون قيد أو شرط، وأن الخطة الأمريكية الأردنية ترمى لاستبدال عرفات وقيادته بغطاء فلسطينى من الأرض المحتلة، وأن المنظمة تخشى ممارسة امريكا الضغط على مصر، لتتبنى الموقف الأردنى، مما يؤدى إلى لجوء الفلسطينيين إلى التصلب واكتساب التيار المتطرف لجانبه، وتطلب من مصر الوقوف إلى جانبها فى حق تقرير المصير، من خلال اتصالاتها بأمريكا والأردن ، وتتمنى دعوة مصر لعقد مؤتمر ثلاثى مصرى أردنى فلسطينى بالقاهرة لاعادة التنسيق.

واستدعيت في اليوم التالى ٢٦ فبراير ٨٦ القائم بأعمال السفارة الأمريكية والمستشار السياسي للسفارة واخطرتهما - بناء على موافقة القيادة السياسية - بطلب المنظمة إجراء مصر إتصالاتها، لتعترف أمريكا بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وأطلعتهما على نص الصيغ الثلاث التي أعلنتها المنظمة، وقد أخطراني بأنهما لم يطلعا عليها سابقا ( وقد أكد ميرفي بعدئل في ٩ مايو ٨٦ بأن بلاده لم تعرض عليها هذه الصيغ ولم تجر دراستها وان الملك حسين هو الذي رفضها) وأشارا إلى أن الصيغة الثانية، أكثرها ملاءمة، إلا أنها تحتاج لتعديلات - وفقا لرأيهما الشخصي - يقبول ٢٤٢ دون اشتراط النص على حق تقرير المصير، ونبذ أعمال العنف بدلا من الارهاب، وعدم ربط ذلك مع اعلان القاهرة. الذي لايوافقون عليه، لأنه يعني ضمنا الموافقة على

استخدام العنف فى الأرض المحتلة، وأكدا بضرورة قيام مصر باقناع عرفات، بالموافقة على المطالب الأمريكية، والتى تقدم لعرفات فرصة لن تعوض، بموافقتها على بدء حوار معه، ودعوته لحضور المؤتمر الدولى، ومن خلال المفاوضات يستطيع طرح موضوع حق تقرير المصير، إذ أن أمريكا لن تقبل حاليا الموافقة على هذا الحق لأن ذلك يعنى إقامة دولة فلسطين وهو ماترفضه اسرائيل،

وأشارا بأن موافقة عرفات على ذلك، تضع اسرائيل أمام اختبار العالم، إذا فشلت جهود السلام. وعقبت على حديثهما بأننى على ثقة. بأن قادة التطرف باسرائيل، لن يقبلوا أى جهود سلام شامل وعادل لانها والصراع العربي الاسرائيلي، وأنهم لن يقبلوا قرار ٢٤٢ بالنسبة للأراضي الفلسطينية حتى ولو أعلنت المنظمة قبول القرار دون أى اشتراط لحق تقرير المصير...(وهذا ما يحدث في الوقت الحاضر) .

- وسلمنى بعدئذ ممثل المنظمة بالقاهرة مع أحد أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة نص قرار اللجنة فى ٨ مارس ٨٦ ويشير إلى الموقف الأمريكى الرافض الاعتراف بها، وبالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، ورفض الحوار مع الوفد الاردنى الفلسطيني، وأن الولايات المتحدة، تطالب المنظمة وحدها بالقرارين ٢٤٢ و٣٣٨ فى الوقت الذي امتنعت عن الاعتراف بحقد فى تقرير مصيره... وأكد بيان اللجنة أن خطاب الملك حسين حمل تبرئة للموقف الأمريكي، وحمل المنظمة مسئولية فشل عملية السلام ودعا البيان كافة الفصائل للوحدة..."

- وقد أعددت تقريرا في ١٠ مارس ٨٦ عن تقديرى لبيان اللجنة التنفيذية، بأنه كان متوازنا وإيجابيا ، وحرص على تفادى الصدام مع الملك حسين، وترك الباب مفتوحا أمام امكانية استئناف التنسيق مستقبلا، وتفادى توجيه أى هجوم استغزازى ضد الموقف الأمريكى ، والاكتفاء بتوجيه النقد الموضوعى خاصة باعلانه الاعتراف بقرارى ٢٤٢ و٣٣٨، مرتبطا باعتراف امريكا بحق تقرير المصير وإجراء تفاوض مع وفد أردنى فلسطينى للتمهيد لإنعقاد المؤتمر الدولى . . . واقترحت اعادة تكثيف المساعى المصرية لتقريب وجهات النظر بين الاردن والمنظمة وأمريكا ، والبدء في الحوار الامريكي مع وفد أردنى فلسطينى . . .

# اغلاق مكاتب المنظمة في الأردن ابريل ٨٦

وفى مقابلتى لعرفات فى أول ابريل ٨٦، أشار لاتخاذ الاردن اجرا احت ضد المنظمة باغلاق مكتب التنسيق الذى يتولى الاتصالات بين السلطات الأردنية وقيادة المنظمة، وأشار عرفات بأن المنظمة بإخطارنا بذلك، يحدوها الحرص على تجنب الخلافات بين الطرفين...

وقد اعددت تقريراً في ٦ ابريل ٨٦، أشير لمقابلة عرفات ، وطلبت التدخل فوراً مع

iverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered vers

الحكومة الأردنية لعدم تعميق الخلافات لصالح الأمة العربية والقضية الفلسطينية، إذ أننى فى هذه الظروف لاأستبعد قيام الأردن بمزيد من الخطوات تجاه اغلاق كافة مكاتب المنظمة الاخرى فى عمان، وأنه لو تحقق ذلك، فسيمتبر عاملا سلبيا وخطيرا، قد يقضى على أية آمال لاعادة التنسيق والتعاون بين المنظمة والأردن لايجاد حل سلمى للصراع العربي الاسرائيلي..

- وتابع القادة الفلسطينيون اتصالاتهم بنا لحثنا على ايقاف التردى فى العلاقات مع الاردن، وحضر لمكتبى هايل عبد الحميد "ابو الهول" عضو اللجنة المركزية لفتح ومسئول الأمن بالمنظمة ، وبصحبته ممثل المنظمة بالقاهرة يوم ١٠ إبريل ٨٦ ، وقد إستفسرت منه عن موقف المنظمة من عملية إعادة العلاقات الطبيعية مع الاردن ، واشار بأن قرار المنظمة بريط الاعتراف بالقرار ٢٤٢ مع اعتراف أمريكا بحق تقرير المصير، هو من الثوابت الفلسطينية حاليا ، خاصة بعد موافقة القيادة الفلسطينية على ذلك ، أثنا ، اجتماعها باسامة الباز وطه الفرنواني في ١٠ نوفمبر ٥٨ ، وأكد أن الملك حسين مثله كأمريكا واسرائيل لايقبلون إقامة دولة فلسطينية مستقلة ، وأعلن أن المنظمة على استعداد للدخول في مفاوضات أو المشاركة في المؤتمر الدولي دون أي شروط من أي جانب، ويدعو مصر إلى تبني فكر الشعب الفلسطيني بهذا الشأن، ثم ناقشنا أحوال المعلمينيين في مصر ، ونشرت الأهرام ذلك في ١١ ابريل ٨٦ حيث اشارت للاجتماع بشأن التحرك السياسي خلال المرحلة القادمة ...

## الموقف الغربي من إيقاف التنسيق

وقد قابلت السغراء الاجانب، خاصة سغراء دول غرب أوربا، لمعرفة رأيهم المحايد فى رار الأردن باغلاق مكاتب المنظمة الرئيسية فى الأردن وطرد أبى جهاد منها الأمر الذى رفضناه فى اجتماع اللجنة المصرية العليا لشئون فلطسين، وأكدنا أن هذا الموقف يدفع الأمور للتردى ضد مصالح الدول العربية فى مجال الصراع العربى الاسرائيلى، وقد أكد معظم السفراء الغربيين المحايدين أن الاجراء الأردنى يعرقل جهود التسوية السياسية، ويرجون ندخل مصر لاعادة هذه العلاقات الأردنية الفلسطينية لطبيعتها، وقد عرضت هذه الآراء فى تقرير لى، مؤكدا على رأى هؤلاء السفراء بأن الأردن لن يستطيع التحرك بمفرده للتسوية مع سكان الأرض المحتلة بدون المنظمة .

#### مجلس الشعب المصري وإيقاف التنسيق مايو ١٩٨٦

- وأبديت وجهة نظرى بشأن ايقاف التنسيق، ممثلا للخارجية المصرية، على لجان الشئون العربية والخارجية والأمن القومى بمجلس الشعب تضمنت تأكيدى برفض مصر لايجاد بديل للمنظمة، وادانتي لتصريحات مارجريت تاتشر في مايو ٨٦ بأن هناك ممثلين آخرين للشعب الفلسطيني غير المنظمة، والتي حاولت من خلالها الحصول على تأييد اسرائيل لها قبل تولى

بريطانيا رئاسة الجماعة الأوربية في يونيه ٨٦، وأكدت رفض انقسامات المنظمة وأننا نسعى لوحدتها، وأن الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج يسعى لاقامة الدولة الفلسطينية بعد أن التنع بأنه لاتعايش مع اسرائيل مطلقا...

## رفض أى بديل للمنظمة

وقد أعلنت فى حديث للاذاعة المصرية، فى اليوم التالى لتصريحات تاتشر تضمن" أننا ضد خلق بديل للمنظمة، مذكرا بالتفصيل بمسئوليات بريطانيا التاريخية حيال الشعب الفلسطيني... وقد طلب السفير البريطاني بالقاهرة مقابلتى وأشار إلى حديثى للاذاعة المصرية، فأكدت دور بريطانيا منذ ١٩١٧ وحتى اليوم مرورا باحداث ٤٩و٨٤ وغموض قرار ٢٤٧... وقد فأكدت دور بريطانيا منذ ١٩١٧ وحتى اليوم برورا باحداث ٤٩و٨٤ وغموض قرار ٢٤٧... وقد أعرب السفير البريطاني عن تفهمه لرأيى ، إلا أنه يجب النظر للمستقبل بتفاؤل، وأكد – وقد كان مديرا لشئون فلسطين بالخارجية البريطانية – تأييد بلاده لجهود السلام وانها ، الصراع العربى الاسرائيلي.

- وقد نشرت جريده الشرق الأؤسط حديثا في ٨٦/٨ بهذا الشأن تضمن "السفير طه الفرنواني يعلن أن مصر ترفض محاولة تاتشر إيجاد بديل آخر للمنظمة ... واشارت الجريدة للقاءتي بمجلس الشعب المصرى .

- كما أكدت هذا الموقف في حديث لمجلة التضامن بتاريخ ٨٦/٨/٩ تضمن " أننا لن نعترف ببديل للمنظمة، وأن مصر ضد أي انشقاق فيها مهما كانت الاخطاء ، لأنها تمثل الشعب الفلسطيني ... وأبديت الرغبة في إعادة التنسيق الاردني الفلسطيني لا يجاد حل للصراع يقوم على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وأن تحقيق هذا الحل السياسي يتوقف على ايجاد التوازن بين اسرائيل والدول العربية ... "

كما تابعت إعلان الموقف الخاص بتأييد مصر للقضية الفلسطينية ، وأهمية هذا التأييد للوصول لحل سياسى عادل للصراع العربى الاسرائيلى ، خلال مختلف الندوات والمحاضرات واللقاءات ... وقد أشاد القادة العرب والفلسطينيون بالموقف المصرى" وأكد ذلك ممثل المنظمة في لقائد معى، كذلك ونشرت الأخبار في ١٤ أكتوبر ٨٦ " استقبل السفير طه الفرنواني مدير ادارة فلسطين بوزارة الخارجية الطيب عبد الرحيم ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في مصر، وأشاد الطيب عبد الرحيم خلال الاجتماع بموقف مصر من حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة على أرضد..."

## الموقف الأمريكي

- ومتابعة لمجهودات مصر للتنسيق الأمريكي الفلسطيني، فقد قابلت بمكتبي يوم ١٠

مارس ٨٦ السفير" وات كلوقوريوس" ، والذي كا يتولى مع ميرقى مهمة التنسيق مع الاردن والمنظمة، والمستشارين السياسيين الامريكيين وكذلك في ٢٥ مارس ٨٦ وتتلخص المقابلتان فيما يلي:

أعرب المسئول الأمريكي عن تقديره للتحرك المصرى لتحقيق السلام ويرجو مزيدا من الاتصالات مع المنظمة، لتقريب وجهات النظر لعقد المؤتمر الدولي الذي سعت المنظمة لتحقيقه وترحيبه باهتمام الرئيس مبارك بتحرك أمريكي جديد، وأشاد بأهمية دور مصر لتقريب وجهات النظر ، ولما تساءلت عن موقفنا بطلب اجتماع ثلاثي مصرى أردني فلسطيني قبل اعلان ايقاف التنسيق، أشار السفير الأمريكي بأن ذلك كان سيؤدى لحساسية لدى الملك حسين، خاصة بعد تغضيل عرفات إلقائه بيان الإرهاب بالقاهرة في نوفمبر ٨٥ بحضور الرئيس مبارك بدلا من إصداره في عمان كما طلب حسين، وأكد السفير التغير الايجابي للادارة الأمريكية أخيرا، وإلى أن الرئيس ربجان قد وافق شخصيا على تقديم التعهد المكتوب للملك حسين بقبول مشاركة المنظمة في المؤتمر الدولي، إذا أعلنت قبولها الصريح لقرار ٢٤٢ واستعدادها للتفاوض مع اسرائيل في إطار مؤتمر دولى وادانتها الارهاب ، على أن يعقب ذلك اتصالات امريكية سوفيتية مع السكرتير العام للدعوة للمؤتمر الدولي... وأن الولايات المتحدة قد أخطرت الأردن بموافقتها على تأييد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأنه يمكن للمنظمة طرح هذا الموضوع في المؤتمر الدولي، وأن بلاده لايمكن أن تعتمد على وعود عرفات نظرا للتغييرات العديدة في وجهات نظره ولذلك فانها مصممة على الحصول على ضمانات المنظمة عن طريق مصر أو الأردن ، وأنها تعلم بنوايا عرفات وقيادته في الحصول على مكاسب سياسية، بالاجتماع بالمسئولين الامريكيين، ثم يتراجعون بعدئذ عن قبول قرار ٢٤٢ ويضعون الادارة الأمريكية في موقف مدمر، أما بالنسبة لقرار ٢٤٢. فيرى السفير الأمريكي، بأن قيادة عرفات، تعلم تماما أن هذا القرار ليس قرارا خاصا باللاجئين ، إنما أساسا لتسوية شاملة للمشكلة، وأن بلاده تشترط عقد المؤتمر الدولي على أساس قراري ٧٤٢ و ٣٣٨ ويمكن للمنظمة أو للأطراف الأخرى طرح غيرها من القرارات أثناء انعقاد المؤتمر، وأن أمريكا أخطرت الاتحاد السوفيتي بالموافقة على اشتراكه في المؤتمر الدولي، وفقا للشروط المعروفة، وهي السماح بهجرة اليهود السوفيت وإعادة العلاقات. وبسؤالي عن موقف اسرائيل من قرار ٢٤٢، أشار السفير الأمريكي بأنه لايمكن عقد مؤتمر دولي دون مرافقة حكومة اسرائيل، ولذلك يجب إيجاد صيغة مرنة، تساعد بيريز على قبول الاشتراك في المؤتمر، ويرى أن حزب العمل وبيريز يقبلون ٢٤٧ مع تعديلات في الحدود تختلف بالنسبة لاتجاهات كل قيادة من الحزب، أما الليكود فيرفض تماما ٢٤٧ ويعتبر الضفةوغزة أراضي حررت عام ٦٧ من مصر والاردن، أما بالنسبة لحق تقرير المصير، فإن بيريز يرفضه حاليا، ولكن في حالة تحرك القضية في المؤتمر الدولي، فإن الوضع الداخلي في اسرائيل قادر على تحريك الأمور · وأكد السفير تصميم الملك حسين على عدم الاشتراك في مفاوضات مباشرة أو مؤتمر دولي دون اشتراك المنظمة ، إذ أن أية مفاوضات تستدعى تنازلات ، وهوما لايستطع حسين تقديمها ، وأكد السفير أند بالرغم من هذه الموافقة فان بلاده تستطيع تحقيق، دعوة المنظمة للمؤتمر الدولى يقبولها ٢٤٢و ٣٣٨ بدون أية شروط ، وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بشرط قبول المنظمة التفاوض مع حكومة اسرائيل ضمن المؤتمر وشجب الارهاب وأعمال العنف ( وهذا ماتم تحقيقه حاليا)

### الموقف الاسرائيلي

وفي مقابلة مع السفير المصرى في تل أبيب في ابريل ٨٦ بالقاهرة، أكد لي جدية بدين وحزب العمل في أيجاد حل للقضية الفلسطينية وللصراع العربي الاسرائيلي واستند في رأيه لمقابلاته معه ، ولقرار حزب العمل الاسرائيلي في مؤتمره الرابع في ابريل ٨٦، بتأييد المفارضات مع وفد أردني فلسطيني، على أساس قراري ٢٤٢و٣٣٨، وأنّ بيريز على استعداد للموافقة على بعض الأسماء الفلسطينية، وقد أخطرت السفير المصرى، بأن قرار حزب العمل ينص كذلك ، على عدم مشاركة المنظمة أو أية منظمة أخرى تقوم على الميثاق الفلسطيني بالمشاركة في المفارضات ، ورفض اقامة دولة فلسطينية مستقلة، وأن يكون حل المشكلة الفلسطينية في إطار دولة أردنية فلسطينية تشمل المناطق المكتظة بالسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية، وأن موافقة الحزب منصبة على الحوار مع الشخصيات الفلسطينية التي تعترف باسرائيل، وأخطرته كذلك بمعلوماتي عن سفير هولندا ، عن اجتماعات بيريز مع وزير خارجية هولندا ورئيس الجماعة الأوربية وقتئذ في لاهاى في يناير ٨٦، بأن هدف تحسين العلاقات بين مصر واسرائيل، وبعدئذ يتجه للتوصل لحل المشكلة الفلسطينية، وأكد وقتئذ قبوله لفكرة المؤتمر أو المنتدى الدولي بشرط عدم مشاركة المنظمة فيه، وأعرب بيريز بأنه يمكن قبول التعامل مع المنظمة في مرحلة متأخرة في ظروف معينة، وأن رأيد في هذا المؤتمر أن يؤدي إلى مباحثات مباشرة بين الاطراف المعنية وألا يكون المؤتمر مجالا للمباحثات أو لتقديم اقتراحات وليس له إلغاء أو تأكيد أي قرار توافق عليه الأطراف المعنية مع اشتراط سماح الاتحاد السوفيتي لهجرة اليهود السوفيت لاسرائيل مباشرة ودون أن يتوجهوا لبلاد أخرى كالولايات المتحدة واعادة التمثيل الدبلوماسي، وذلك ليتمكن السوقيت من المشاركة في المؤتمر، وأن ببريز يرى ألا تبدأ المباحثات بموضوع القدس، ويؤكد أنها العاصمة الموحدة لاسرائيل، وأكدت للسفير أنها كلها شروط لصالح جانب واحد وهو إسرائيل.

وقد أعددت مذكرة في أخر ابريل ٨٦، أشرت إلى أن قرارات حزب العمل وكذلك اللبكود تؤكد رفض الانسحاب من الأراضى المحتلة، مع تعديلات شكلية للعمل، كما أن الحزبين يرفضان الدولة الفلسطينية، ومشاركة المنظمة في المؤتمر أو في المفاوضات، وأن هذه القرارات الاسرائيلية تتعارض مع امكانية التحرك السياسي للصراع · وقد تابعت مع السفراء الأجانب بالقاهرة، ومع السفير المصرى فى تل أبيب ، محاولات بيريز وتصريحاته برغبته فى الحضور للقاهرة لإنهاء موضوع التحكيم فى طابا والتحرك للتسوية السياسية وذلك فى يوليو وأغسطس ٨٦. وقد أكد لى السفير المصرى فى أغسطس ٨٦ إهتمام بيريز بإيجاد حل للقضية الفلسطينية وأنه على استعداد لقبول بعض الأسماء الفلسطينية لتحضر المؤتمر الدولى ضمن الوقد الأردنى، اذا ماقدمت المنظمة لمصر هذه الأسماء، واضاف بان بيريز على استعداد لقبول أسماء بعض الشخصيات غير القيادية فى المنظمة، والمقيمين خارج الأراضى المحتلة، واخطرنى السفير بأنه اخطر القيادة السياسية المصرية بذلك فى نفس اليوم وقد علقت على رأى السفير المصرى فى تقرير تضمن، أن أهداف بيريز خلال الشهرين القادمين فى رئاسة الوزارة، يحل بعده شامير، هى إظهار انجازاته الخارجية بالنسبة لعلاقاته مع مصر للرأى العام الاسرائيلى، مع اعتقادى بأن تحركه تجاه القضية الفلسطينية، والصراع العربى الاسرائيلى، ملكلى ويهدف أساسا للوصول لانهاء الخلافات الثانثية مع مصر خاصة موضوع طابا، وأن يقدم حلولا فضفاضة لاتحقق السلام العادل والشامل للصراع، تساعده على تقبل مصر لأرائه، وأكدت أن جيريز وشامير وجهان لعملة واحدة .

وقد أوضحت رأيي وقتئذ للصحافة العربية والاجنبية في أغسطس ٨٦، وأكدت تعليقا على تصريحات بيريز، بأن مصر تولى أهمية كبيرة لتحقيق المصير للشعب الفلسطيني، وتصمم على إنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية المحتلة، وإنهاء الممارسات الاسرائيلية، وأن شعب مصر وحكومته قد أجمعا على أن القضية الفلسطينية، قضية وطنية تتعلق بالأمن القومي المصري وبموقف مصر من الصراع العربي الاسرائيلي. وقد نشرت مجلة التضامن العربية حديثا يعبر عن آرائي في ١٩ أغسطس ٨٨، كما ادليت بأحاديث مماثلة للاذاعات المصرية والاجنبية وقد تلقيت بعدئذ تعليقات لجريدة هاارتس وجريدة معاريف ويديعوت احرونوت الاسرائيليقعن تعليقاتها على أحاديثي وتضمنت أن موضوع تحسين العلاقات بين مصر وإسرائيل، أو برودها أو تجميدها ، أصبح خاضعا لحسابات وتوجيهات بعض المسئولين في الجهاز السياسي للدبلوماسية المصرية، والذي يسعى إلى خلق نوع من العلاقات شبه الطبيعية مع الدول العربية، ومعظم هذه الدول تعارض وجود علاقات صحيحة بين مصر وإسرائيل" ولم أترك ساحة الاعلام للصحافة الاسرائيلية، والتي تحاول أن توهم الرأى العام الاسرائيلي والعالمي، بأن تحركي ليس نتيجة طبيعية لاستمرار الاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية المحتلة، ولكن بهدف اعادة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والدول العربية، والتي تطالب كشرط أساسي لذلك الغاء اتفاقيات كامهد ديفيد ، فألقيت عدة احاديث في الاذاعة المصرية وفي الصحافة العربية تضمنت " أنني لاأعتقد بأن مصلحة العرب في هذا الوقت إلغاء المعاهدة المصرية الاسرائيلية واتفاقيات كامب ديفيد، رغم المخالفات العديدة التي ترتكبها اسرائيل ، ورغم تأييد القانون الدولي لحق أي دولة في إلغاء أو تجميد المعاهدات والاتفاقيات اذا خالفها الطرف الآخر، وأننى أرى أن الجزء الخاص بالقضية الفلسطينية في onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

اتفاقيات كامب ديفيد قد ألفى عمليا من الجانب الفلسطينى والاسرائيلى وجاءت مبادرات عربية ودولية بعدها ، التزمت مصر بها وتتعارض مع كامب دفيد، وان هناك اتجاها قوميا في مصر يؤيد هذه المبادرات الأخيرة..."

## قضية طابا والتحرك للحل السياسي الشامل

واستمر موقفي المؤيد ، بأن طابا مصرية ، والمطالبة باحالة القضية للتحكيم الدولي لحسمها، استنادا إلى حقنا التاريخي والقانوني، ورفضت في تقرير قرار المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر، في ١٣ يناير ٨٦ والذي يطالب الجانبين الاسرائيلي والمصري بدراسة عدة نقاط بشأن الخلافات بينهما ومنها مشكلة طابا، وأكدت أن موضوع التحكيم في طابا يجب الا يرتبط بالموضوعات الأخرى ، والتي أعلنت مصر في مناسبات عديدة موقفها الواضح منها ، وقد تمت المباحثات بعدثذ بمشاركة الجانب الأمريكي للتوصل إلى مشارطة التحكيم ووانقت مصر واسرائيل عليها في ١ سبتمبر٨٦ ، وأعلن بيريز ذلك، ليقوم في نفس اليوم بزيارة لمصر التقى خلالها بالرئيس مبارك، وأكد البيان المشترك لمباحثات بيريز" أن عام ١٩٨٧ سيكون عام مفاوضات سلام، وأن الطرفيين سيبذلان أقصى جهودهما ، خلال هذا العام لتسوية المشكلة الفلسطينية واقامة سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط، وصرح بيريز في مؤتمر صحفي ، عقب إعلان البيان المشترك ، بأنه لم يتم التوصل لحل نهائى للمشكلة الفلسطينية وأن الطرفين وافقا على المؤتمر الدولي للسلام، وناقشا فكرة تشكيل لجنة تحضيرية لهذا المؤتمر ووافقا عليها". وقد أكدت في تقرير عن آراء بيريز في هذه الزيارة، بأنه مع الترحيب الكامل بالاتفاق على التحكيم الدولي بالنسبة لطابا ، إلا أن آراء بيريز بشأن المؤتمر الدولي، لم يتضمنها البيان المشترك ، إنما أدلى بها في مؤتمر صحفى ، الأمر الذي يساعده على التراجع عن هذا الموقف بعد تحقيقه مكاسب من زيارته لمصر ومقابلته لرئيس جمهوريتها . . وقد حدث مأتوقعه التقرير ، إذ أشار بيريز بعدئذ وقبل مغادرته اسرائيل للولايات المتحدة، بأن هذا المؤتمر الدولي لن ينعقد في القريب العاجل وأن جميع مراحله ستتوقف على موافقة اسرائيل ، والتي يمكنها الاعتراض على كل ماتراه ضروريا ، ٠٠٠ وأكد" اشتراطه قبول الاتحاد السوفيتي لاعادة العلاقات مع اسرائيل واتخاذ مرقف إيجابي من مشكلة هجرة اليهود السوفيت مباشرة لاسرائيل.. ثم اشار بعدثل بيريز في أكتوبر ٨٦ بأن المعادثات مستمرة للاعداد للمغاوضات ... في إطار منتدى دولي ... لاتكون له سلطة الزامية، وأن المفاوضات ستجرى بين لجان مشكلة من ممثلي اسرائيل وكل طرف من جيرانها.. واستخدم كلمة منتدى بعد إعلانه السابق الموافقة على مؤتمر دولى اثناء زيارته لمصر فی سیتمبر ۸۱،

وفي الوقت نفسه تلقيت تصريحا لشامير في ٢١ يوليو ٨٦ عن رأيه في الحل السياسي بعد انتقال رئاسة الوزارة اليه في اكتوبر ٨٦، تضمن "أنه على استعداد لتحمل مسئولية مخاطر nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

انشاء دولة فلسطينية اذا كان هذا هو ماسيؤدى إليه وضع الحكم الذاتى الذى تقترحه اسرائيل، على سكان الضفة وغزة ، وأنه لايزال يؤيد الحكم الذاتى الفلسطينى، كما ورد فى كامب ديفيد ، ثم اردف بأننا نأمل بالتأكيد الا يفضى نظام الحكم الذاتى ، إلى دولة فلسطين ولكن المخاطر قائمة ويجب أن تكون لدينا الشجاعة لتحمل هذه المخاطر، والواقع الدولى وحقائق المنطقة تضطرنا إلى ذلك ويجب أن نجد الطربق إلى التعايش السلمى بين اليهود والعرب ...

وقد أعددت تقريرا أشير فيه، إلى أهمية التحرك العربى والفلسطيني في اتجاه واضح لحكم ذاتى كامل للأرض والسكان، تمهيدا لبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وأنه يجب ألا نترك المجال لشامير— رغم معرفتنا بتمسكه باسرائيل الكبرى وبكل الأراضى المحتلة— يزايد علينا، وأن ندعو إلى حكم ذاتى فلسطيني كامل للأرض والسكان — اذا كان لابد منه لانهاء الاحتلال الاسرائيلي تمهيدا لتحرير الدولة الفلسطينية المستقلة، وقد نشرت بعض الصحف العربية أراثى تعليقا على تصريحات شامير، فنشرت مثلا الشرق الأوسط في ٢٧ يوليو ٢٨٦ مقالا تضمن جاء أول رد فعل على موقف شامير الانقلابي الجديد من القاهرة حيث صرح الدكتور طد الفرنواني مدير ادارة فلسطين بالخارجية المصرية بقوله: مصر عملت دائما من أجل حكم ذاتى فلسطيني كامل تمهيدا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة... وأوضح الفرنواني بأن مصر تعمل في هذا الاتجاه من أجل استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة... وأن مصر ساندت في ظل هذه الروح الاتفاق السابق بين الأردن ومنظمة التحرير..."

كما نشرت جريدة الصباح التونسية في ٢٨ يوليو ٨٦ حديثا تضمن "طه الفرنواني يؤكد على دور مصر في دعم الشعب الفلسطيني وتأييد الدولة الفلسطينية...."

اعادة دير السلطان بالقدس

واستمرت اتصالاتى مع السلطات الاسرائيلية لاعادة الدير للأقباط المصريين، وربطت بين التمسك بعدم تنفيذ التزامات مصر، مقابل عدم تنفيذ اسرائيل اعادة الدير، وقد أدليت بأحاديث لأجهزة الاعلام، فنشرت مثلا الأهرام فى صفحتها الأولى فى ٧ يناير ٨٦ حديثا تضمن: "أكد السفير طه الفرنوانى... بأن مصر تواصل اتصالاتها مع الحكومة الاسرائيلية لعودة الحقوق المصرية، الى دير السلطان تنفيذا لقرار المحكمة الاسرائيلية العليا... وكانت وزارة الخارجية قد تلقت رسالة من الأنها باسبليوس مطران القدس ، طلب فيها من الحكومة المصرية مواصلة جهدها..."

ونشرت مجلة رابطة القدس للأقباط الأرثوذكس فى فبراير ٨٦ تصريحا لى تضمن " أن مصر تواصل اتصالاتها مع الحكومة الاسرائيلية لعودة دير السلطان، وأن الانبا باسيلبوس قدم مذكرة بهذا الشأن..."وقد أكد الأنبا باسيلبوس عند مقابلتي لد في فبراير ٨٦، أهمية إعادة الدير،

باعتباره أحد الأماكن المقدسة المسيحية وجزء من كنيسة القيامة، وأن بيريز أخطره باستعداده لإبرام صفقة متكاملة مع مصر عن كل الأمور المعلقة بما فيها دير السلطان... وأشار الأنبا بأن هذه هي المرة الأولى التي يذكر فيها بيريز موضوع دير السلطان، وأكد أن حق مصر واضح تماما بالنسبة للدير، وأنه إذا كانت اسرائيل ترفض تسليم الدير لمصر تنفيذا لحكم المحكمة العليا الاسرائيليةعام ١٩٧١، بحجة حالة الحرب مع مصر، فانه لم يعد مجال لهذه الحجة بعد إنهاء حالة الحرب بمعاهدة ٧٩"..

وفي مقابلة أخرى مع الأنبا باسيليوس والأب اسحاق في مارس ٨٦، أشار الانبا إلى تصريحات بيريز الأخيرة بشأن طلب رفع الحكومة المصرية القبود على التجارة والسياحة المصرية لاسرائيل واستفسر عن صحتها ، فأخطرته بأن موقف الديلوماسية المصرية ، ثابت بعدم السماح للحجاج الأقباط والسائحين المصريين، بزيارة القدس حتى يعود الدير لأصحابه الشرعيين، ولذلك اتصلت بوزيرى السياحة والداخلية، للتأكيد على ايقاف العلاقات الثنائية مع اسرائيل حتى استعادة دير السلطان وحقوق الشعب الفلسطيني، وأفاد الانبا بأن وزير السياحة الاسرائيلي، زار أخيرا الدير وأشار بأن موضوعه ديني وليس سياسيا ، ويعارض الأنبا هذا الرأي، بالتأكيد بأن النزاع سياسي وليس دينيا بين الاقباط المصريين والأحباش، ويؤكد رأيه برقض أي محاولة اسرائيلية لإحالة الموضوع للتوفيق أو التحكيم إذ أن الأمر يتعلق بتنفيذ حكم المحكمة العليا الاسرائيلية باعادة الدير لمصر، وقد اخطرت الانبا بأنني سأخطر الوزار ، والمسئولين المصريين، بوجهة نظره، وقمت بإرسال مذكرات بهذا الشأن بعد موافقة اللجنة المصرية العليا لشئون فلسطين، على ضرورة متابعة مصر للجهود لاسترداد الدير باعتباره أحد الاماكن المقدسة المصرية بالقدس العربية . كما أعددت مذكرات بهذا الشأن في ابريل ٨٦ ارسلتها لسفاراتنا بالخارج، وسلمتها كذلك للسغراء الأجانب بالقاهرة وأثناء مقابلاتي للعديد من المسئولين المصريين، ومناقشاتي معهم بشأن منع زيارة القدس، حتى يتم استرداد المقدسات المصرية، أشار عدد منهم - ممن يخلصون للقضايا القومية- بأندمع تقديرهم للجهود المبذولة لتأييد رأى الكنيسة القبطية لاسترجاع الدير، وعدم السماح بزيارة المصريين للأراضي المحتلة والقدس العربية، حتى يتم ذلك، أشاروا بأنهم وبعد مضى سبع سنوات لمعاهدة ٧٩، وبعد المجهودات المصرية لتنفذ الحكومة الاسرائيلية لمطالب مصر العادلة، بتنفيذ حكم قضائي اسرائيلي، بإعادة الدير لمصر، الأمر الذي لايستدعى أكثر من إلغاء الحكومة الاسرائيلية لقرارها أثناء حالة الحرب، أشاروا بأن وراء رفض المطالب المصرية، اتجاه بعض القادة المعطرفين الاسرائيليين، الذين يرون أن تنفيذ المطلب العادل سيؤدي لحضور عدد كبير من المصريين مسلمين ومسيحيين للقدس العربية والأراضي المحتلة، الأمر الذي سيؤدي للتفاعل مع قطاعات عديدة من الرأى العام العربي واليهودي ويؤدي لاختراق عربى مصرى للمجتمع اليهودي بواسطة التفاعل بين الحضارات والثقافة والاتصالات الاجتماعية، الأمر الذي يرفضه المتشددون الاسرائيليون الذين يعتمدون على بقائهم في الحكم

على استمرار الحروب، وفى مناقشاتى مع عدد من هؤلاء الاصدقاء المصريين، أكدوا أن زيارة القدس العربية والأراضى العربية المحتلة تتنافى تماما مع محاولة ايهام البعض بأن هذا تطبيع مصرى اسرائيلى وانه فى الحقيقة تطبيع مصرى فلسطينى عربى لصالح السلام الشامل وايجاد حل للصراع العربى الاسرائيلى.

### المقاطعة العربية لاسرائيل

وفي لقاءاتي مع المسئولين المصريين منذ ٨٣- خاصة رجال الاقتصاد- أوضحت أهمية إجراء دراسة للمرقف المصرى من المقاطعة العربية لإسرائيل، خاصة بعد معاهدة ١٩٧٩، وضرورة إجراء اتصالات مع الهيئات العربية المسئولة لتفادى إمكانية تطبيق هذه المقاطعة على بعض الشركات المصرية خاصة ذات الاتجاه القومي، وقد فوجئت في يونيه ٨٦ باتصالات من كبار المسئولين المصريين، يخطرونني بأن المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل بدمشق، قد اتخذ قرارا بتطبيق المقاطعة ضد شركة المقاولون العرب "عثمان أحمد عثمان". وقد أبديت اهتماما فوريا بهذا الموضوع، خاصة لعلمي بما سبق أن قدمته هذه الشركة المصرية ومازالت من خبرات فنية ومساعدات لجميع الدول العربية، وما أقامته من مشاريع عمرانية وصناعية هامة بهذه الدول. وباتصالاتي علمت بأن هذه المقاطعة ترجع إلى أن المهندس/عثمان أحمد عثمان قد رافق الرئيس السادات في زيارة القدس عام ٧٧. وقد أخطرت المسئولين العرب بأن المهندس عثمان أحمد عثمان معروف باتجاهاته القومية العربية، وباخلاصه لجميع المشروعات التي اقامتها الشركة في الدول العربية، وأكدت بناء على معلومات الشركة، بأن شركة المقاولون العرب مملوكة مائة في الماثة للحكومة المصرية وان استمرار اسم مهندس عثمان، يرجع إلى استمرار الإسم التجاري كما هو الحال في بعض شركات القطاع العام المؤممة حتى بالنسبة للشركات التي كان أصحابها من اليهود مثل شيكوريل- بنزايون - عمر أفندى... وأعددت بالتنسيق مع الشركة ملفا أرسلته للدول العربية مدعما بالوثائق والمستندات بسلامة موقف الشركة، وعدم تعاملها مع إسرائيل وطلبت رفع الحظر، وقد استجابت الدول العربية ورفعت الحظر في أغسطس ٨٦، وقد تلقيت كتاب شكر من رئيس مجلس إدارة الشركة والمستولين المصريين على إظهار الحق واستمرار عمل الشركة في التعمير العربي.

# مصر والصراع العربي الإسرائيلي ١٩٨٧

وقد أبديت اهتماما كبيرا بلقاءاتى مع ممثلى مجلس الشعب المصرى لمناقشة الأوضاع العربية، كما التقيت بالعديد من الصحفيين والمسئولين الاسرائيليين لينقلوا عني وجهة النظر العربية للرأى العام الاسرائيلى ولحكومة بلدهم. onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versior

#### مجلس الشعب المصري

وضمن لقا التي المستمرة مع النواب ممثلي الشعب المصرى، في لجان الشئون العربية والشئون الخارجية والأمن القومي، بمجلس الشعب والشوري، إلتقيت بهم في مجلس الشعب يوم ٢٥ يناير ١٩٨٧ وقد عرضت وجهة النظر الخاصة بمصر وعلاقاتها بالأمة العربية، في مواجهة الصراع العربي الاسرائيلي، وأكدت التزام مصر الاستراتيجي بالقضايا القومية العربية، وارتباط الأمن الوطني المصري، بالأمن القومي العربي، ويضرورة دعم العلاقات العربية الثنائية مع الدول العربية، والتعاون مع شعوبها، وأهمية عودة مصر للصف العربي ومشاركتها الفعالة في دفع العمل العربي المشترك في مختلف المجالات، مع رفض التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية، وتسوية خلافاتها وديا وبدون استخدام القرة. كما أكدت ضرورة الاستمرار بمطالبة اسرأتيل بالانسحاب من الأراضي العربية المحتلة، والمشاركة في مجهودات المنظمات والهيئات الدولية، لتحقيق ذلك مع إدانة الممارسات الاسرائيلية . وأشرت إلى أهمية دفع التحرك الدبلوماسي . والسياسي للوصول لسلام شامل وعادل في المنطقة، وإيجاد حل جماعي عربي للصراع العربي الاسرائيلي، مع التأكيد على أولوية التزامات مصر القومية على الالتزامات الاخرى، والتمسك بميثاق جامعة الدول العربية واتفاقية الدفاع العربي المشترك، مع استمرار المطالبة، بإنهاء إجراءات التحكيم لاسترداد طابا، ورفض أية مقترحات أمريكية للترفيق بهذا الشأن، مع التحذير من محاولات القيادات الاسرائيلية تطبيع العلاقات مع مصر، على حساب الصراع العربي الاسرائيلي، وأنه ثبت بأن مواقف جميع قادة التطرف الاسرائيليين تؤكد رفض السلام الشامل والعادل بالمنطقة وهو ماتسعى مصر لتحقيقه. وقد قدم لي رؤساء لجان المجالس شكرهم على هذا التعاون الايجابي وطلبوا استمراره مع تأييد اللجان بالاجماع للاراء السابقة.

### المؤتمر الاسلامي

وقد قمت بتنسيق المواقف المصرية مع المواقف الفلسطينية والعربية، مع استمرارى فى محاولة اعادة الحوار والاتفاق الاردنى الفلسطينى، وذلك قبل وأثنا، وبعد إنعتاد المؤتمر الاسلامى فى يناير ٨٧، حيث أشاد عرفات والقادة الفلسطينيون بدور مصر فى الساحة العربية، وأكدت مصر فى لقاءاتها معهم، تأييدها الكامل لوحدة الشعب الفلسطينى، ومطالبه المشروعة، وقد نشرت الصحافة العربية، ومثالها الاهرام فى ١٩ فيراير ٨٧ "استقبل السفير طه الفرانوانى مدير فلسطين بوزارة الخارجية السيد الطيب عبد الرحيم ممثل المنظمة فى القاهرة، وبحث معه تقييم الأوضاع الفلسطينية والعربية بعد مؤتمر القمة الاسلامى الاخير" ولم تقتصر مجهوداتنا على البجانب العربى والفلسطينى، بل قمت باتصالات مع الجانب الاسرائيلى، خاصة رجال الاعلام الاسرائيلين الذين يؤيدون حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره..

#### الموقف الاسرائيلي

وقد قابلت "يهودا لبتاني" المسئول عن الشرق الأوسط في جريدة " الجيروساليم بوست" الاسرائيلية، بناء على طلب المركز الصحفى لمصلحة الاستعلامات المصرية يوم ٢٥ يناير ١٩٨٧، باعتبار أن للسيد ليتانى تأثيرا كبيرا على الرأى العام الاسرائيلي، في اتجاه السلام الشامل والعادل، وأنه من جماعات أنصار السلام باسرائيل، وقد أشار بأن جماعاتهم تمثل نصف سكان إسرائيل، ولهم تأثير على الرأى العام الاسرائيلي، وأنهم ينسوا من الحرب ويطالبون بالتنسيق في السلام مع الدول العربية ومع الفلسطينيين ، وأنهم يؤمنون بضرورة حل القضية الفلسطينية وإنهاء الصراع العربي الاسرائيلي، بالتفاوض المباشر مع المنظمة باعتبارها ممثل الشعب الفلسطيني وفقا لأراء غالبية هذا الشعب، كما وأنهم يوافقون على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة مجاورة لاسرائيل وأنهم يأملون في تحرك إيجابي لعناصر السلام باسرائيل، تتلاقى مع مصر والشعرب العربية من أجل استقرار المنطقة بما فيها إسرائيل، وأن رفض السلام سيؤدى للتطرف، واستمرار حالة الحرب، وتأثير ذلك على الدول العربية وعلى إسرائيل وعلى الشعب الفلسطيني . وأضاف بأنه يمكن هزيمة القادة الاسرائيليين المتطرفين، عن طريق خطة مدروسة، تهدف لاقناع الرأى العام الاسرائيلي، بعدم جدوي الحرب، والرغبة المشتركة في السلام، ويرى أهمية تلاقى آراء الفلسطينيين والعرب والاسرائيليين لتحقيق هذه الخطة، والبدء في ترتيب إجتماعات بين مسئولين عن المنظمة وعده من الصحفيين الاسرائيليين المتحررين بالقاهرة، لإبراز وجهة النظر الفلسطينية في الصحف الاسرائيلية ، وأشار بأن الليكود وشامير ، استغلا رفض المنظمة لقرار ٢٤٧، باعتباره محاولة لتدمير اسرائيل، وقد أوضحت له أن المجالس الوطنية الفلسطينية قد قررت الالتقاء باليهود الذين يؤمنون بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، على اختلاف اتجاهاتهم، وأنه يعلم ويجب أن يبرز في صحفيته أن المنظمة قبلت ٢٤٢ مع الاعتراف بحق تقرير المصير، في حين أن العديد من القادة الاسرائيليين، يرفضون هذا القرار، فيما يتعلق بالانسحاب من الأراضي المحتلة، وتمثيل المنظمة للشعب الفلسطيني وان الشعب الفلسطيني يقبل التفاوض مع اسرائيل مباشرة، من خلال مؤتمر دولي، ويقبل القرارات الدولية ومنها قرار ٢٤٢ بشرط حق تقرير المصير وعلى قادة الرأى العام في اسرائيل ورجال الاعلام إبراز ذلك لمصلحة السلام، وأن يجهروا القادة الاسرائيليين على التفاوض في المؤتمر الدولي دون أية شروط مسبقة، وأن يبرز كل من الأطراف وجهة نظره بالمؤتمر. وأكد الصحفي الاسرائيلي، بأنه من خلال تحقيق لقاءات شعبية ، يمكن الضغط على القيادة الاسرائيلية للتجاوب مع المطالب العربية والفلسطينية العادلة.. وقد نشر حديثي في الجريدة الاسرائيلية وتضمن وجهات نظري.

ولم تمض أيام حتى طلب السفير أربى ليفين" مدير التخطيط السياسي بوزارة الخارجية الاسرائيلية، مقابلتي بالقاهرة، وبناء على موافقة وزير الخارجية عصمت عبد المجيد، قابلته

بمكتبى مع عدد من الزملاء الدبلوماسيين المصريين والاسرائيليين يوم ٤ فبراير ١٩٨٧ . وأكد المسئول الاسرائيلي بأنه يحمل للقاهرة وجهات نظركل من العمل والليكود بشأن التسوية السياسية، ليناقشها مع كبار المسئولين المصريين، وأنه والقادة الاسرائيليون، صمموا على أن يلتقي بي، بعد سماعه وقراءته وتلقى تقارير سفارته بالقاهرة عن ارائي بشأن القضايا العربية والفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي. وقد أشرت بأن آرائي تعبر عن آرا ، شعب مصر ، وحكومته وقيادته بضرورة تحقيق السلام الشامل والعادل لانهاء الصراع العربي الاسرائيلي، وأن تأجيل السلام ليس في صالح جميع الأطراف وخاصة إسرائيل، وأنه قد يسهل على أيدى جيلنا الحالى الذي أحس بمرارة الحروب وضحاياها، تحقيق هذا السلام العادل من أجل مستقبل أمتنا . وأن أبنًا ءنا - وهم ثم يعانوا مهاشرة أهوال هذه الحروب- قد تكون هذه المهمة صعبة إزاءهم. واضفت أن رفض اسرائيل الانسحاب وإحلال السلام الشامل والعادل سيؤدي إلى مزيد من التطرف بالمنطقة. وقد أكد المسئول الاسرائيلي تأييده لارائي، وأنه كان يرجو التعرف على آرائي لإمكانية الرصول للسلام الشامل والعادل، فأكدت أن إحدى الوسائل الرئيسية انعقاد مؤتمر دولي ، يضم أطراف النزاع بما فيهم المنظمة كوسيلة للتفاوض، خلاله ولتحقيق هذه التسوية، فأجاب السفير الاسرائيلي أن اشتراك السوفيت يؤدي لفرض ارائهم على المؤتمر وعرقلته، كما أن مشاركة المنظمة مرفوضة من اسرائيل نظرا لتطرفها وعدم الثقة في وعود عرفات، وأوضحت بأنه لايمكن تجاهل الاتحاد السوفيتي كقوة تساهم في ضمان السلام، وأننى أعلم بأن هناك اتصالات اسرائيلية لتغيير الاتحاد السوفيتي سياسته بهجرة اليهود ، وأنه تم اتفاق مبدئي على ذلك للمشاركة في المؤتمر الدولي، وأن وجود عناصر متطرفة في المنظمة لأيعنى عدم وجود أغلبية معتدلة فيها ترغب في السلام، وأن المنظمة أعلنت إدانتها للإرهاب ، علماً بأنه توجد عناصر متطرفة كذلك في جانب المسئولين الاسرائيليين. وقد أكد المسئول الاسرائيلي بأن الموقف الاسرائيلي ، ليس متصلها وأن الافكار الاسرائيلية تتطور على ضوء المستجدات المستقبلية

وقد أكدت للمسئول الاسرائيلي مسئولية مصر كقيادة بالمنطقة ومسئوليتها عن القضية الفلسطينية وقطاع غزة، وأنها تمديدها بالسلام العادل والشامل لمن يمديده لذلك، وأن معلوما تنا من داخل الأرض المحتلة، تؤكد تمسك الشعب الفلسطيني بالمنظمة، كرمز هام، وأن هذا الشعب يرفض استمرار الاحتلال الاسرائيلي والممارسات والمستوطنات، وأنني أرى قيام القادة الاسرائيليين بالمبادرة للتحرك من أجل السلام العادل وإنهاء الصراع العربي الاسرائيلي...

وقد أكد المسئول الاسرائيلي - بحضور الوفد المصرى والاسرائيلي- إستعداد شامير للتفاوض بالنسبة للضفة الفربية وقطاع غزة، بالرغم من أرائد المعلنة بأرض اسرائيل الكبرى، والتي يجب التمسك بها . وبسؤالي للمسئول الاسرائيلي عن موضوع القدس، وهو من أهم الموضوعات التي تهتم بها الأمة العربية والاسلامية والمسيحية، كما أنني أعلن دائما ضرورة بدء المفاوضات

بأهم الموضوعات وهو موضوع عودة القدس العربية، فأجاب المسئول الاسرائيلي - ولدهشة جميع المسئولين المصريين- بأن شامير لايمانع كذلك في التفاوض بشأن القدس، ووعد المسئول الاسرائيلي بنقل حديثي للقادة الاسرائيليين متمنيا التحرك لانهاء الصراع العربي الاسرائيلي سلميا .

وقد أكد أحد الزملاء الذين حضروا لقاءات المسئول الاسرائيلي مع جميع المسئولين المصريين، بأنه قد فوجيء باللهجة الردية معي -- بعكس لقاءاته مع عدد من المسئولين المصريين كما أنه لاحظ محاولاته التقارب مني بسؤاله عن العملية الجراحية التي أجريتها منذ أشهر، وأن المسئول الاسرائيلي كان متجاوبا ومتفهما تماما لمواقفي ، وقد علق الزميل المصرى بأنه يعلم عقلية القيادات الاسرائيلية، وانها تقدم الكثير حتى من التنازلات، في حالة مواجهتها بمواقف صلبة وحجج واضحة، وأن هذا ماحدث في هذا اللقاء،

وفى مقابلة مع السفير الأمريكي في ٥ فبراير ٨٧ أخطرني بمطالب بعض قيادات قطاع غزة من الولايات المتحدة للقيام ببعض المشروعات في غزة خاصة الصرف الصحى لسوء الأحوال بها، وتساط عن رأيي في ذلك، فاخطرته بأن مصر لاتزال تتحمل مستوليتها بالنسبة للقطاع والدليل استمرا الحاكم العام المصرى للقطاع في عمله بالقاهرة، وإن المنظمة لاتمانع في قيام مصر بدورها القيادي بالنسبة لدعم شعب الأرض المحتلة، وأننا نرحب بأية مساعدات أمريكية أو أجنبية لصالح شعب فلسطين.

### الموقف الأوربي

وأثناء حضورى حفل استقبال، أخطرنى سفير بلجيكا بالقاهرة في فهراير ١٩٨٧، بأهمية تحرك بلاده لإيجاد سلام شامل في المنطقة، وأنها تولى أهمية كبيرة لذلك باعتبارها رئيسة الجماعة الأوربية وقتئذ، وقد طلب منى الوساطة لدى بعض الفصائل الفلسطينية للافراج عن رهينة بلجيكية، إذ أن ذلك سيساعد بلاده على التحرك الإيجابي بتأييد من الرأى العام البلجيكي، وقد أعددت تقريرا بذلك وتمت اتصالات بهذا الشأن. وقد تحقق ماكنا نرجوه، إذ تحركت بلجيكا مع بعض دول الجماعة الاوربية، بالتقدم لوزراء خارجية الجماعة بمشروع قرار للتسوية السياسية وأصدرت الجماعة بيانا عن رأيها في الصراع العربي الاسرائيلي، وأهمية تحقيق السلام الشامل وأصدرت الجماعة بيانا عن رأيها في الصراع العربي الاسرائيلي، وأهمية تحقيق السلام الشامل وذلك في ٢٣ فبراير ١٩٨٧، وأشارت بأن هدف الجماعة البحث عن السلام في المنطقة، وأن للجماعة مصلحة مباشرة في ذلك وتقرر تأييدها لانعقاد مؤتمر دولي للسلام، تحت رعاية الأم المتحدة، وباشتراك الأطراف المعنية، وأي طرف آخر يستطيع المساهمة الايجابية في إعادة وحفظ السلام وتنمية المنطقة اقتصاديا واجتماعيا، وأن هذا المؤتمر سيوفر اطارا مناسبا للمفاوضات بين الاطراف المعنية مباشرة مع استعدادها للقيام بدورها والمساهمة الايجابية من للمفاوضات بين الاطراف المعنية مباشرة مع استعدادها للقيام بدورها والمساهمة الايجابية من للمفاوضات بين الاطراف المعنية مباشرة مع استعدادها للقيام بدورها والمساهمة الايجابية من

·

### أجل عقد هذا المؤتمر...

وقد أعددت تقريرا عن البيان في ٢٦ فبراير ٨٧، بأن تأكيد الجماعة لرغبتها في القيام يدورر خاص وتراجعها عن موقفها السابق بالتخلى عن مسئولياتها للولايات المتحدة الأمريكية ، والتي تحرص بالانفراد بالعملية وأن هذا الموقف الايجابي يتم بعد تردد لاحظته خلال المؤتمرات الدولية للقضية الفلسطينية عام ١٩٨٣ ويؤدي إلى التأييد الواضح لمصر وللدول العربية، بشأن عقد هذا المؤتمر" وفي مقابلة مع السفير البلجيكي في مارس ١٩٨٧، أوضحت أهمية تحرك بلجيكا كرئيسة للجماعة الأوربية، وقتئد لتحقيق انعقاد المؤتمر بمشاركة الدول المعنية بما فيها المنظمة لصالح أمن دول المنطقة، والمرتبط لحد كبير أمن دول أوربا به ، وقد أيد السفير وجهة نظرى، وفي لمالح أمن دول المرس ١٩٨٧ حضر السفير البلجيكي في المؤتمر الدولي، وقد اعتبرت ذلك نجاحا ٢٠ مارس ١٩٨٧ بتأييد الجماعة مشاركة المنظمة في المؤتمر الدولي، وقد اعتبرت ذلك نجاحا للتحرك تجاه السلام الشامل والعادل ، باعتبار أن هذا البيان هو أول بيان للجماعة الأوربية ينادي بالمؤتمر الدولي وبمشاركة المنظمة فيهد ...

وفى نفس الوقت أجريت الاتصالات بسفير الاتحاد السوفيتى وسفراء الدول الشرقية بالقاهرة، فأكدوا حرص بلادهم على انعقاد المؤتمر الدولى بمشاركة المنظمة والتي لاترفض اجراء مفاوضات ثنائية بين الاطراف المعنية خلاله، مع أهمية إيجاد حل لتفسير قرار ٢٤٢، بالنسبة للأراض أم الأراضى المحتلة، وكذلك الضمانات المطلوبة من مجلس الأمن... وأشاروا بأن رفض يلادهم الاتفاق الأردني الفلسطيني فبراير ٨٥، نظرا لاحتوائه على تنازلات في الحقوق المشروعة خاصة الدولة الفلسطينية المستقلة وقد أوضحت للسفراء أسباب تأييد مصر للاتفاق الاردني الفلسطينية المستقلة وقد أوضحت للسفراء أسباب تأييد مصر للاتفاق الاردني

### وزيرا خارجية مصر واسرائيل

وقد حضر بيريز ، رئيس حزب العمل لمصر- باعتباره وزيرا لخارجية اسرائيل- وقابل عصمت عبد المجيد

- ولم أشارك في أي اجتماع بينهما وصدر بيان صحفي مشترك في ٢٧ فبراير ١٩٨٧ أشار إلى المناقشات التي تمت في قمة سبتمبر ٨٦، وأن الجانبين متفقان "على اتخاذ الاجراءات الفورية لتحرك مبادرة السلام، وعقد مؤتمر دولي للسلام خلال ١٩٨٧ ، يؤدي إلى مفاوضات مباشرة بين الأطراف المعنية مبنية على قراري ٢٤٢و ٣٣٨ وأن هذا المؤتمر سيحقق فرصة لمفاوضات مباشرة تؤدي إلى حل النزاع العربي الاسرائيلي في كل المجالات والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأكد بيريز أن «الأطراف المعنية» لاتشمل وتستبعد المنظمة أو دولة فلسطينية"

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

وصدر فى نفس اليوم ٢٧ فبراير تصريح للمتحدث الرسمى للخارجية الأمريكية يؤكد " أن الولايات المتحدة تشجع دائما الحوار بين قيادات أكبر وأهم اصدقاء لها فى الشرق الأوسط وهما اسرائيل ومصر... إلا أن اسحاق شامير رئيس الوزراء سارع فصرح بأن بيريز لايحمل صفة رسمية فى مفاوضات أو محادثات مع المسئولين المصريين... مما دعا عصمت عبد المجيد للتصريح بأن تصريحات بيريز صادرة عن مسئول اسرائيلي رسمي...

وقد أعددت تقريرا عن هذا الموقف، أوضحت استمرار موقف حزب العمل وفقا لبرنامجه، وهو الدعوة إلى مظلة دولية، تجرى خلالها المفاوضات المباشرة مع الدول الأطراف دون أن يكون للمنظمة دور فيها على ألاتؤدى هذه المفاوضات إلى إقامة دولة فلسطينية.

### الموقف الامريكي

وقابلت السغير الامريكي " كلوڤوريوس" مساعد ميرفي لشئون الشرق الأوسط في مكتبي في ٢٤ مارس ٨٧ بناء على طلبه وقد شعرت باتجاه الولايات المتحدة لدفع تأييدها لحزب العمل ، وقد أشار لزيارته أخيرا لإسرائيل وبمقابلة المسئولين الاسرائيليين ، واتضح له تقبل بيريز لفكرة المؤتمر الدولي ورفض شامير له ، ويرى المسئول الأمريكي ضرورة اعلان المنظمة لموافقتها غير المشروطة على قرار ٢٤٢ وأنه يرى أن هذا الاعلان سيؤدى إلى إحراج الحكومة الاسرائيلية ورثيسها، والذي يرفض تطبيق القرار على الضفة وغزة، وبذلك يقع اللوم على اسرائيل لعدم التحرك السياسي بدلا من وقوعه على الفلسطينيين، وقد عدت لأؤكد له موافقة المنظمة على قرار ٢٤٢ على أن تحصل على موافقة بحق تقرير المصير، وأضفت بأن اسرائيل لاتهتم بأي لوم من أية دولة أو منظمة دولية حتى من أكبر حلفائها ، والدليل هو تجنيدها للجاسوس الأمريكي " بولارد" للتجسس على الاسرار العسكرية الاسرائيلية، رغم وجود التحالف الاستراتيجي بين الدولتين، تحصل من خلاله اسرائيل على كل الاسرار والمعلومات العسكرية وبالتالي أرى ضرورة حصول الولايات المتحدة، على ضمانات من اسرائيل بقبول قرار ٢٤٢ ، على الضفة وغزة، مع حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، إذا كان قادتها يرغبون بالفعل في حل سياسي للصراع العربي الاسرائيلي كما يشيرون، وتساءلت عن موقف الاتحاد السوفيتي من التسوية السياسية، فأجاب المسئول الأمريكي أنه لمس خلال اتصالاته الأخيرة بالسوفيت، تحركا إيجابيا في المشاكل الثنائية وكذلك للمشاكل الاقليمية، وأن حكم جورباتشوف يساعد على إقرار حقوق الانسان في الاتحاد السوفيتي ومنها حقوق اليهود السوفيت، كما سيؤدي إلى إمكانية مشاركة السوفيت في التسوية، وقد تساطت، وماذا عن حقوق الانسان العربي والفلسطيني ؟والتي أكدت الادارة الأمريكية ممارسات اسرائيل ضدها، ألا تستدعى موقفا مماثلا من الادارة الامريكية فأجاب بأن بلاده تؤكد حقوق الانسان في كل أنحاء العالم، ومنها حقوق الانسان العربي الفلسطيني، وأند رغم وجهة نظره وبلده ، بتقضيل بيريز وحزب العمل على شامير والليكود ، وللتحرك السياسي، والتي onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

يعلم بأننى أعارضها (للأسباب السابق إبداؤها) إلا أنه يتفق فى عدم التركيز على بيريز والعمل، حتى لايستاء شامير ويبادر برد عنيف يعوق أى تحرك سياسى ويدفع لظهور عناصر متشددة كشارون...

وفي لقائي مع السفير الأمريكي بالقاهرة " فرنك وزنر" في العشاء الشهري الذي أعده بالنادي الدبلوماسي مع زملائي الدبلوماسيين المصريين والسفراء والدبلوماسيين الأجانب بالقاهرة كل على حدة، وكان اللقاء في ٣٠ مارس ١٩٨٧، وقد بدأت الحديث بتأكيد موقفنا من القضايا العربية وتحرير أرضنا العربية ورغبتنا في السلام الشامل والعادل لانهاءالصراع العربي الاسرائيلي، وإلى إمكانية تحقيق ذلك، بانعقاد المؤتمر الدولي فأجاب السفير الأمريكي بأن بلاده تفضل مؤتمرا اقليميا ، تجرى خلاله مفاوضات مباشرة بين الأطراف وانها ترفض فكرة المؤتمر الدولي الفعال للأمم المتحدة ، أو اشتراك المنظمة في أية مفاوضات للتسوية وبعد مناقشاتنا لأوضاع الحل السياسي، ووفقا للعرف الذي اتبعته في هذه اللقاءات الشهرية مع السفراء الأجانب، طرح السفير الأمريكي سؤالا واضحا بعد أن تحدث عن تفاصيل المساعدات الامريكية متساثلا ماذاً تريد مصر من الولايات المتحدة؟ وتقدم أصغر الزملاء الدبلوماسيين بالاجابة فأكد أن مصر تسعى للسلام والاستقرار والتنمية في المنطقة ، وأنها تعمل لإيجاد حل للمشكلة الرئيسية في المنطقة، وهي القضية الفلسطينية، وأن ما تطلبه مصر من الولايات المتحدة يتلخص في الاعتراف بالمنظمة حتى يمكن الوصول لاهدافنا في السلام والتنمية... وعندئذ همس السفير الأمريكي في أذنى بأن ماأدلى بد الزميل الدبلوماسي يتفق مع دراسته معى عن أهدافنا ، فأخطرته بأنني سعيد أننا جميعا نتحدث نفس اللغة . ثم أشار السفير بعدئذ بأنه علم باحتمالات عقد المجلس الرطني الفلسطيني في ٢٠ ابريل ١٩٨٧ بالجزائر، وأن بلاده ترى لصالح التحرك السياسي تأجيل انعقاد المجلس بعد انتخابات الرئاسة الجديدة في نوفمبر ٨٨ ليمكن الوصول لصيغة جديدة، تساعد على دفع عملية السلام، فأجبت بأن الأمر راجع للفلسطينيين وأن غالبيتهم ينسوا من إمكانية التحرك الأمريكي الفعال نتيجة للضغوط الاسرائيلية، وتمنيت أن تعلن بلاده عن مواقف إيجابية تساعد القادة الفلسطينيين على التحرك السياسي الإيجابي...

وقابلت السفير الأمريكي بالقاهرة بعد ذلك مصادفة في ١٨ ابريل ٧٨ ويصحبته وكيل الخارجية الأمريكية للشرق الأقصى في حفل استقبال أقامه السفير حسن فهمي عبد المجيد ، وقد أشار بعلمه باختياري في اليوم السابق رئيسا للوفد المصرى في اجتماعات المجلس الوطني الفلسطيني بالجزائر.. وتسامل عن جدوى حضور وقد مصرى رسمى للمجلس، بعد علم مصر بأن المجلس سيتخذ قرارات قد تصل لقطع العلاقات معها ، فأخطرته بأنه مع علمنا بقرارات الاجتماعات التي سبقت الاعداد للمجلس، إلا أن مصرقررت تلبية هذه الدعوة، أملا في أن يكون حضورنا دافعا لتخطى العقبات مع المنظمة والدول العربية، في سبيل عودة تضامنها ، والوصول

لإقرار السلام العادل والشامل للصراع · ثم استفسر السفير عن جدوى مشاركتى للمنظمة فى اجتماع مجلسها ، فى الوقت الذى ترددت الانبا ، باتصالات أردنية اسرائيلية تستبعد أى دور للمنظمة فى التسوية ، فأخطرت السفير الأمريكي برأيي بأنه مع احتمالات صحة هذه الانبا ، للمنظمة فى التسوية ، فأخطرت السفير الأمريكي برأيي بأنه مع احتمالات صحة هذه الانبا ، فإنني أرى استحالة اتخاذ أى دولة قرارا بشأن القضية الفلسطينية بعيدا عن ممثليها الشرعيين . . . (وقد تذكرت هذا الحديث فى اليوم التالي لوصولى الجزائر لحضور المجلس الرطني والتداعيات التى تلاحقت بعدئذ . . . ) وقد أيدني في أرائي مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأوسط، مما جعل السفير ويزئر ينبهه إلى أن هذه الاراء تختلف مع سياسة بلاده .

وقابلت الرئيس السابق جيمى كارتر في القاهرة مع السفير الأمريكي فرنك ويزنر في ابريل AVوناقشت معه أهم التطورات بالنسبة لعقد المؤتمر النولي بحضور جميع الاطراف المعنية، بما فيها سوريا والمنظمة ، لأهميتهما القصوى بالنسبة للحل السياسي للصراع العربي الاسرائيلي.

وقد أخطرنى كارتر بأنه يحاول جاهدا إشراك سوريا فى التسوية، وأنه يجرى اتصالاته مع الرئيس الأسد لتحقيق ذلك، وقد أوضح السفير الأمريكى بأن الرئيس الأسد وافق على المشاركة فى المؤتمر الدولى والتفاوض مع اسرائيل، فى إطار هذا المؤتمر، وأن اسرائيل ترحب بهذه الخطوة الايجابية، وقد أشرت بترحيبى بذلك، وأرجو أن نتخطى كذلك موضوع التمثيل الفلسطينى، إذ أن المنظمة، أصبحت الرمز الحقيقى لشعب فلسطين، وأنه بدون مشاركتها، فانه لن يتحقق السلام الشامل، وأنه لايمكن للولايات المتحدة كدولة عظمى - لها مبادئها - أن تستسلم لآراء القادة الاسرائليين الرافضة لمشاركتها خاصة وأن المنظمة قد أعلنت رسميا عن آرائها فى الصيغ الثلاث التى قدمتها لأمريكا والأردن، عن موافقتها على قرار ٢٤٧ مع حق تقرير المصير والتفاوض مع اسرائيل فى المؤتمر الدولى.

وقد علمت بعدئد من السفير الأمريكي موافقة بلاده، على مشاركة الاتحاد السوفيتي في المؤتمر الدولي بشرط إعادة العلاقات الدبلوماسية مع اسرائيل وتسهيل هجرة اليهود السوفيت لاسرائيل. وقد علمت من سفيرنا في المنظمة الدولية بنيوبورك، بأنه نتيجة للموقفين السوري والسوفيتي من مطالب الولايات المتحدة، فإن هناك احتمالا قريبا لتحرك أمريكي مماثل مع الفلسطينيين وأنه قد بدأ التحضير للمؤتمر الدولي باجتماع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن مع السكرتير العام للأمم المتحدة في ١٩ إبريل ١٩٨٧، للتحضير لانعقاد المؤتمر الدولي للسلام وأنه يحتمل قيام السكرتير العام بجولة في المنطقة لتحديد خطوات انعقاده— وقد أشرت إلى أهمية هذا الاتجاه لتحقيق السلام الشامل مع ضرورة مشاركة المنظمة في المؤتمر وذلك في أحاديث اعلامية ونشرت الجمهورية في ١٥ ابريل ٨٧ حديثا لي تضمن "أنه بعد التطور الأخير في الموقف الأمريكي، وإعلان الرئيس ريجان عدم رفضه لفكرة عقد المؤتمر الدولي، فان هذا المؤتمر قد يتحقق إنعقاده قريبا وفقا لقرار الجمعية العامة عام ٨٣ بالموافقة على قرار المؤتمر المؤتمر قد يتحقق إنعقاده قريبا وفقا لقرار الجمعية العامة عام ٨٣ بالموافقة على قرار المؤتمر

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

الدولى للقضية الفلسطينية في جنيف في سبتمبر ٨٣... وأكدت في الحديث ضرورة مشاركة منظمة التحرير الفلسطينية بالمؤتمر..."

المجلس الوطني الفلسطيني بالجزائر - ابريل ٨٧

وحاولت منذ أول عام ٨٧ بمشاركة من زملاتى اعضاء اللجنة المصرية العليا لشئون فلسطين دفع الجهود السياسية للوصول لحل عادل ودائم نتمكن من خلاله من تحرير الارض العربية واقرار الحقوق المشروعة للشعب العربى الفلسطيني، محاولين تخطى السلبيات فى العلاقات المصرية العربية والفلسطينية نتيجة لقرارات وتصريحات مختلفة منها قرارات المجلس الوطنى السادس عشر لعام ٨٣ قرار عدن ثم الجزائر ٨٤ ثم براج ٨٦ ثم طرابلس مارس ٨٧، والخاصة برفض قرارى ٢٤٢ و ٣٣٨ مع حق تقرير المصير واستمرار قطع العلاقات السياسية مع مصر وصارحت المسئولين الفلسطينين : عرفات وابو جهاد وابو اياد وابو اللطف وغيرهم من أن الصراع. وأكدت المنازل الفلسطينية وعلى الترازن الاستراتيجي في رسمي لاجتماعات المجلس الوطني بالجزائر في ابريل ٨٧ واخترت لرئاسة هذا الوقد مع الزميلين وحيد الدالي وصلاح زكي واعلنت في الاجتماع الكبير الذي عقد في مقر جامعة الدول العربية في وحيد الدالي وصلاح زكي واعلنت في الاجتماع الكبير الذي عقد في مقر جامعة الدول العربية في المشترك وتحقيق تحرير الارض العربية وفي مقدمتها القدس وبضرورة تكاتف القادة العرب والفلسطينيين مع مصر لتحقيق ذلك والمهمة الكربية والمها المعربية والفلسطينيين مع مصر لتحقيق ذلك والمها والفلسطينيين مع مصر لتحقيق ذلك و

وقد نشرت الصحف العربية والمصرية تصريحاتي بهذا الشأن حيث ذكرت بأن المعنى المستفاد من يوم الارض هو تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه وبحقه في تقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية وأنه لايمكن تحقيق السلام الشامل والعادل إلا باقامة الدولة الفلسطينية.."

وتوجهت مع الوقد الرسمى المصرى للجزائر في ١٩ ابريل ٨٧ وقابلنا عرفات واعضاء اللجئة التنفيذية وأشار القادة الفلسطينيون إلى تمسكهم بالعلاقات مع مصر وتدعيمها بعد تسلمهم رسالة من الرئيس مبارك واضافوا بأنهم قرروا الغاء الاتفاق الاردني الفلسطيني لفبراير ١٩٨٥.

وحاولت تخطى القرارات التى هى محل خلاف أو صراع عربى مصرى فلسطينى (سأثيرها فى كتاب السياسية الخارجية) وأخطرنى صحفى مصرى مسئول فى اليوم التالى بأن رئيسى فصيلتين فلسطينيتين ، اجتمعا بالصحفيين المصريين ، خارج قاعات المجلس، وأشارا إلى مشروع قرار المجلس المستند لقرار الدورة ١٦ لعام ٨٣، ثم قاما بمهاجمة الحكومة المصرية بناء على هذا القرار.. وقد أخطرت عرفات بالموقف، وبخطورة ذلك على العلاقات، وبأن تصميم بعض

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versio

النصائل على تكرار صيغة المجلس السادس عشر ، ومهاجمتها للحكومة المصرية، سيؤدى وفقا لرأى القاهرة ، لاتخاذ مصر موقفا سلبيا من المنظمة ، وإغلاق مكاتبها بالقاهرة، وقد كنت حريصا على أنقل بدقة الرسائل المتبادلة بين السيد/ عرفات و الرئيس مبارك في هذا الشأن. حرصا على استمرار العلاقات القوية بين مصر والمنظمة ، لصالح التوازن العربي في الصراع العربي الاسرائيلي إلا أنه لتصميم القاهرة على عدم الاشارة لقرار الدورة ١٦ ، ولصدور قرار المجلس يشير إلى القرار مع التعديلات التي ادخلت على ذلك ، قررت القاهرة سحب وفدها الرسمي من المجلس، وأخطرت عرفات بذلك بناء على طلب القاهرة. وأثر اخطار عرفات شعرت بألم حاد في أمعاثي وفي جانبي الأيمن، وكنت اشعر بهذا الألم مخففا عندما أتعرض لألم نفسي، وغادرت الجزائر فجر ٢٥ ابريل ٨٧ للقاهرة عن طريق باريس، إلا أنني لم الحق بالطائرة المغادرة للقاهرة لتأخر الطائرة الجزائرية، مما اضطرني للبقاء في باريس حيث توجهت فورا للمستشفى الذي سبق اجراء عملية الكلي فيه، قد استقبلني الطبيب المعالج وأجرى عدة فحوصات وأشعة، ثم أخطرني بوجود حصوة كبيرة في المرارة يقتضى الأمر استئصالها بأسرع مايمكن، وقد استمهلت الطبيب الجراح لفترة أعود فيها للقاهرة فورا، ثم أعود ثانية لباريس لاجراء العملية الجراحية في بدنيه ٨٧ .

وفي مساء ذلك اليوم استمعت من باريس للاذاعة المصرية تشير إلى عودتي للقاهرة، وتقديمي تقريرا لوزير الخارجية، عن المجلس الوطني الفلسطيني، ثم في نشرة أخرى بعدثا. بتصريح لمتحدث رسمي برزرارة الخارجية المصرية يعلن.... "أن ماورد ببيان المجلس الوطني، حول تحديد المنظمة علاقاتها بمصر على أساس مااسماه البيان بالتخلى عن سياسة كامب ديفيد ، بما لا يخدم أهداف العمل الفلسطيني... ويصبح ذلك ارتدادا سلبيا عن التعاون الايجابي مع المنظمة... وأن الاشارة إلى القوى الوطنية الديمقراطية الشعبية بمصرهي بمثابة تجاهل لكل ماقدمته مصر...:" وقد أخطرت السفير المصرى بياريس دكتور سمير صفوت عند مقابلتي له مساء بأن تصريح المتحدث بوزارة الخارجية ، وردت فيه تفسيرات وعبارات لم ترد في قرار المجلس الوطني بالجزائر، ويتباعد تماما مع صياغة القرار، حيث لم يرد به أي ذكر عن سياسة كامب دينيد أو عن القوى الوطنية والديمقراطية والشعبية، وأن برقياتي العديدة المرسلة للخارجية لم تتضمن أي ذكر لهذه العبارات ٠ وأنه رغم اتفاقي مع عصمت عبد المجيد قبل سفري للمجلس، بأن أكون على اتصال مستمر معه من الجزائر، إلا أنه قد تهرب عدة مرات من الرد على إتصالي التليفوني . وسارعت بالسفر للقاهرة على أول طائرة مصرية، وأثناء تحليق الطائرة في الجو طلب منى قائد الطائرة الاستماع للبيان المذاع من عصمت عبد المجيد في الاذاعة المصرية، حيث أشار "إلى أن قرار المجلس تعرض للعلاقة بين المنظمة ومصر على نحو عدائي يتنكر للتضحيات التي قدمتها مصر... وكان المبرر الوحيد الذي قدم لهذا القرار الطائش الذي صدر بغير مناسبة وافتئات تام على الحقيقة، هو أنه لتحقيق الثمن المطلوب لارضاء بعض الدول.. وأن مصر قد قررت اغلاق جميع مكاتب المنظمة والمؤسسات التابعة لها ومايترب على ذلك من اجرا الت . . " وقد رحب شامير فورا بهذا القرار وأشار بأنه لم يكن مفاجأة بسبب اختلاف مصالح مصر مع الفلسطينيين . وأننا شرحنا ذلك لمصر . . "

ووصلت القاهرة يوم ٢٧ أبريل ٩١ وحضر إبنى محمد لاستقبالى حيث اخطرته تليفونيا يحضورى مع عدم إخطار الخارجية أو الصحفيين بذلك، إلا أننى فوجئت ببعض الشبان من الصحفيين المصريين بمطار القاهرة – بحكم عملهم – وعلموا بوصولى، ووجهوا إلى عدة استفسارات، وقد كنت صريحا للغاية رغم اغلاق المكاتب منذ ساعات فقط – لأعلن بحضور السفير ممدوح عبد الرازق الذى كان معى بالطائرة ، بأن رئيس المنظمة كان حريصا هر وقياداتد، على عدم المساس بمصر، وحاولوا تعديل صيغة القرار، وأن القادة الفلسطينيين والفصائل، لم يتعرضوا لأى هجوم على مصر أو قيادتها في أى اجتماع للمجلس الوطني أو لجاند، بل كانت مصر ووفدها الرسمى والشعبى محل ترحيب جميع الفصائل، وان قادة الأحزاب المصرية، كان موقفهم موحدا مع الوفد الرسمى المصري...

وأبديت حزنى لتدهور العلاقات إلى هذا الحد بما لا يخدم مصالح مصر ومصالح أى طرف عربى وتمنيت تجاوز ماحدث وأن اغلاق المكاتب لا يعنى قطع العلاقات لأن المنظمة هى الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطيني، ولا يمكن تجاهلها في أي حل سياسي بالمنطقة ، وأننى أعلم بأن هناك رغبة مخلصة من الجانبين لتجاوز التداعيات لصالح مصر والأمة العربية في الصراع العربي الاسرائيلي، وقد نشرت الصحف المصرية هذه التصريحات وتناقلتها وكالات الانباء العالمية والعربية...

وتوجهت بعد وصولى لمطار القاهرة إلى منزلى ورفضت الاتصال بأى تليفون، إلا أن المدكتور أسامة الباز أصر على مقابلتى، وقد اخطرته بحقيقة الأمور وبتجاوز بيانات الخارجية المصرية للحقائق، وطلبت منه توضيح الموقف للرئيس مبارك، وأتمنى أن يشير الرئيس مبارك إلى تقديره لموقف حركة فتح وقيادتها، في خطاب ١ مايو ٨٧ وقد تم ذلك وقد قررت أثر ذلك ترك عملى بالخارجية المصرية، والتوجه للعمل السياسى والثقافي، بدءا باقامة مركز الإبحاث والدراسات العربية والشرق الأوسط" واعلنت ذلك في الصحافة العربية والمصرية وطلبت اعفائي من عملى كمدير لشئون فلسطين ، وقد برر عصمت عبد المجيد موقف الخارجية والبيانات الصادرة لاسباب لم أستطع الموافقة عليها وأكدت على مارددته دائما ، بأن الأمن القومى المصرى جرء لايتجزأ من الامن القومى العربى، وأشار الوزير برفض طلبى" وضرورة استمرارى في هذه المسئولية باعتبارى واجهة عربية مضيئة لايمكن الاستغناء عنها (حسب تعبيره) ونظرا لدقة الموقف العربي وأهمية العمل لاعادة العلاقات المصرية العربية خلال شهور كما وعدني عدد من الرؤساء والمسئولين العرب وبذلك يتحقق نوع من التوازن في الصراع العربي الاسرائيلي، ولذلك

قبلت الاستمرار في عملي مديرا لشئون فلسطين -

وقد نشرت جريدة الاهرام الدولى حديثا لى فى مايو ٨٧ تضمن "مصر لم تغير موقفها باعتبار المنظمة الممثل الشرعى.." كما نشرت الاخبار" طه الفرنواني يعلن أن المنظمة هى الممثل الشرعى للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة .

ونشرت الشرق الأوسط في مايو ٨٧ " لاتصفية للوجود الفلسطيني . . ".

وقد صدر بيان اللجنة التنفيذية للمنظمة في ١٧ مايو ٨٧ يؤكد التقدير الفلسطيني لدور مصر وللرئيس مهارك في خدمة القضية الفلسطينية..." وقررت اللجنة العليا لشئون فلسطين في اجتماعها في ١٨ مايو ٨٧، استمرار دعم مصر ومساعداتها للشعب الفلسطيني، ورفض إبعاد جيش التحرير الفلسطيني وقد أعيد افتتاح جميع مكاتب المنظمتفي ٢٩ نوفمبر ١٩٨٧ وقد سبق ذلك قيام عرفات بدور إيجابي لعودة مصر لجامعة الدول العربية في قمة عمان في نوفمبر ١٩٨٧.

# خلافات اسرائيلية بشأن الصراع

وتلقيت تقارير عن الصراعات الداخلية في اسرائيل، بشأن التحرك للتسوية السياسية، ومحاولة كل من الأحزاب الرئيسية الليكود والعمل الحصول على الأصوات ، واكتساب الرأى العام ، واستلقت نظري نشرة صحفية في مايو ١٩٨٧ ، عن مقال نشرته صحيفة هامشمار الاسرائيلية في ٢٨ أبريل ٨٧ يؤكد التقاء الملك حسين ملك الأردن مع شيمون بيريز وزير خارجية اسرائيل واسحاق رابين وزير الدفاع (عمل) واتفقوا على اجراءات عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، وتشير النشرة إلى أن المتحدث بأسم حزب العمل أشار تعليقا على المقال الصحفى، بأن قيادة حزب العمل تؤيد جهود السلام التي يبذلها شيمون بيريز واسحق رابين، وأن لقاء حسين وبيريز ورابين كأن وراء تصريح رابين بأن الأراضي قابلة للتفاوض وأن الحدود الأمنية لاسرائيل هي نهر الاردن، وتأكيد بيريز بأنه لم يحدث من قبل أن إقترينا إلى هذا الحد من التفاوض، وأضاف بيريز ، بأن اسرائيل لم تكن قط أقرب إلى عقد محادثات مباشرة مع دولة عربية غير مصر ، مثلما هو الحال الآن مع الأردن، وأنه متأكد بأن الأردن سيدخل مباحثات مباشرة مع اسرائيل دون الارتباط بمنظمة التحرير الفلسطينية (وتذكرت يومئذ ما أخطرني بدابر جهاد في ابريل ٨٧ واسباب الغاء الاتفاق الاردني الفلسطيني. . . ) وقد أشارت النشرة الصحفية إلى أن التسوية السياسية التي اتفق عليها حسين وبيريز ورابين تتضمن قيام سكرتير عام الأمم المتحدة بتوجيه الدعوة لجميع الأطراف المعنية لاقتتاح المؤتمر الدولي، ينعقد المؤتمر على أساس قراري مجلس الأمن ٢٤٢ و٣٣٨ لتسوية المشكلة الفلسطينية فور إنعقاد المؤتمر سيتم إنشاء ثلاث لجان

- ، لجنة إسرائيل والاردن ووالفلسطينيين لجنة اسرائيل وسوريا- لجنة اسرائيل ولبنان .
- الموافقة على أن المؤتمر لايفرض حلولا أو يعترض على مشروعات ترارات اللجان.
  - يعلن المشتركون موافقتهم على قراري ٢٤٢ و٣٣٨ والتنديد بالارهاب

(هذا ويلاحظ تقارب هذه المهادرة مع مؤتمر السلام بمدريد في ٣٠ اكتوبر ٩١ مع استبعاد الدعوة من سكرتير الأمم المتحدة.)

### محاضرة وزير خارجية اسرائيل السابق بالقاهرة

- وقد صمم مدير المعهد الدبلوماسي المصري على حضوري مع جميع الدبلوماسيين المصريين لمحاضرة أبا إيبان وزير خارجية اسرائيل الاسبق ورئيس لجنة السنون الخارجية بالكنيست (البرلمان الاسرائيلي) وذلك في أوائل اكتوبر ١٩٨٧، وقد ألقى ايبان محاضرة عن جهود اسرائيل للسلام وسعيها لتحقيقه، إلا أن سوريا والمنظمة ترفضان ذلك وأشار إلى الارهاب الفلسطيني، ثم أكد على أهمية العلاقات بين مصر واسرائيل، وقد أشار السفير أحمد ماهر (سفير مصر حاليا بواشنطن) إلى تعارض بعض ماأبداه ايبان مع تصريحات صحفية لد وقد برر ايبان هذا التناقض باختلاف ظروف التصريح وتوقيته، ثم طلبت الكلمة وأشرت باختصار وبهدو، إلى عدم صحة ماأشار اليه ايبان عن سوريا والمنظمة، وأنهما اعلنتا استعدادهما للتفاوض بشأن السلام في مؤتمر دولي، وأن المنظمة اقرت الموافقة على قرار ٢٤٢ مع حق تقرير المصير واستعدادها للتفاوض مباشرة مع وفد دولة اسرائيل وإدانة الارهاب وان المصريين تمنوا ان تكون خطوة الرئيس السادات بزيارة القدس عام ١٩٧٧ مقدمة لسلام شامل ودائم، إلا أن القادة الاسرائيليين رفضوا ذلك وحاولوا افراغ مضمون الزيارة والاتفاقيات اللاحقة بها،ومباحثات الحكم الذاتي، في محاولة من اسرائيل لأن تبدو هذه الاتفاقات ثنائية ، بما يؤثر على علاقة مصر بالأمة العربية، وأكدت أن مصر كقيادة للأمة العربية والاسلامية ، تتمسك بوحدتها معها، وتطالب بانسحاب اسرائيل من جميع الاراضى المحتلة، واقرار السلام الدائم والعادل، لصالع جميع الأطراف بالمنطقة، ولإنهاء الصراع العربي الاسرائيلي..." وماأن فرعت من تعليقي حتى ضجت القاعة بالتصفيق، ولاحظت امتقاع وجه إيبان ، وحاول ايجاد مبرراته، مشيرا إلى أن ماأدليت به لايعلمه ، حيث أنه بعيد عن الخارجية الاسرائيلية، إلا أنه يلاحظ من رد فعل الدبلوماسيين المصريين على آرائي وتعليقي، بأنهم جميعا يؤكدون أن مصر مازالت جزءا من الأمة العربية، وأنه مهما قيل في أوقات مختلفة بغير ذلك، يناقض ماسمعه وشاهده اليوم، وقد علقت قائلا: وهل هناك من شك في انتما اتنا العربية! اوقد نقل أيبان والسفير الاسرائيلي الذي كان حاضرا ، ما أستمع اليه خلال هذا الاجتماع إلى القيادة السياسية المصرية، ثم إلى المستولين الاسرائيليين، والكنيست الاسرائيلي، الأمر الذي سعدت به، أذ تأكنت القيادة الاسرائيلية، من استمرار الاتجاهات الوطنية المصرية والتمسك

بارتباطاتها مع الأمة العربية ، وأن السلام لن يتحقق والصراع العربى الاسرائيلي لن ينتهى الا اذا اخذ القادة الاسرائيليون بهذه المقاهيم المصرية.

# السلام الصعب لجيروزاليم بوست

ثم قابلت بعدها بأيام في اخر اكتوبر ٨٧ وبناء على طلب من مصلحة الاستعلامات المصرية مندوبة الجيروزاليم بوست الدولية، ونشرت حديثا مطولا بعدئذ في ١ نوفمبر ٨٧ موضوعه"السلام الصعب"تضمن " أن عددا من المسئولين بوزارة الخارية المصرية ، رفضوا زيارة اسرائيل، وقد كأن طه الفرنواني منهم، وتبع ذلك اتجاه مماثل من رجال النقابات ورجال الاعمال والصحفيين، الذين قاطعوا أية اتصالات مع الاسرائيليين، وأن الدوائر المطلعة الاسرائيلية تتسامل عما أذا كانت المعاهدة مع مصر ستستمر، وهل يمكن استمرار مباحثات التسوية السياسية بين مصر واسرائيل، وتساءلت الصحفية عن رد الفعل في الرأى العام المصرى المتجاوب مع ارائه. وإن تصريحات طه القرانواني، الذي يعتبر من أحسن الشخصيات المرموقة في وزارة الخارجية، واضعة وصريحة في مواجهة اسرائيل وأنه رأس الوفد المصرى في اجتماع المجلس الرطني الفلسطيني بالجزائر، والذي أشار بأنه شخصيا كان يتمنى ألا يحدث هذا الخلاف خلال المجلس، وأنه من غير المتحمسين بل والمعارضين للشق الفلسطيني بكامب ديفيد، لرفض الشعب الفلسطيني له"، وأشارت الصحيفة" بأن طه الفرنواني قال للصحفيين الاسرائيليين" هل شاهدتم وعرفتم رأى الطلبة المصريين والأجيال الصاعدة. عندما يعلمون ما يحدث في الأراضي العربية المحتلة، وفي لبنان من الممارسات الاسرائيلية، أن هؤلاء الطلبة مقتنعون بأنه لن يكون هناك سلام بدون صراع مسلح، وأن القيادة الاسرائيلية ، تدفع بأجيالنا الحديثة إلى هذا الاتجاه، وإنني كنتُ في وقت أطن أن الوقت ضد العالم العربي ، إلا أنني تأكدت من عدم صحة ذلك وأن عامل الوقت ضد اسرائيل ، وأننى أرى بأن هذا الوقت هو أنسب الأوقات لاسرائيل لا تخاذ خطوات السلام وانها تستطيع الحصول على شروط لن تحصل عليها بعد سنوات، وأن جيلنا هو الذي سيفاوض، إذا كانت إسرائيل ترغب الآن في السلام، هذا الجيل الذي حارب اسرائيل أربعة حروب، وأنه الحريص على الوصول الى سلام عادل ، وأن هذا الجيل العربي ومايقابله من الجيل الاسرائيلي، قادرون على تقديم التنازلات المتبادلة، وبشرط انسحاب اسرائيل من جميع الاراضي العربية واقرار حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، أما الاجيال القادمة في كلا الطرفين- فإنها سترفض أية تنازلات ، لأن الأشخاص الذين يعرفون القتال هم أكثرهم لطلب السلام، ولكن الأجيال الجديدة، التي ولدت بعد ١٩٦٧، فإنها لم تقاس من الحروب ،كما قاسينا ، وأنهم يفكرون في أن اسرائيل مثل الصليبيين ، وأن الصلبيين ظلوا في منطقتنا ماثة عام ، إلا أنهم اضطروا للانسحاب ، وكذلك سيحدث بالنسبة لاسرائيل، وأنهم يرون أن النصر للأجيال العربية في النهاية"

وقد كان هذا الحديث الذي نشر في الجريدة، قبل الانتفاضة ، وتناولته بعض وكالات

الأنباء بنشر بعض آرائه قبل القمة العربية لعودة مصر للصف العربى، وكان له صدى كبير فى اسرائيل اذ أوضحت استعدادنا للتفاوض من أجل السلام الشامل والعادل، لإنهاء الصراع العربى الاسرائيلى، على أن تنسحب إسرائيل من الأراضى العربية المحتلة، وتقر بحق تقرير المصير للشعب الفلسطينى، وقد تلقيت العديد من رسائل الاسرائيليين يؤيدون السلام، وهذه الاراء، وأنهم يعملون لتحقيقها فى مواجهة تطرف بعض القادة الاسرائيليين .

كما تلقيت آراء من عدد من الزملاء العرب يؤكدون هذه المعانى ويعلنون تمسكهم بها. وقد أشرت فى ندوات عديدة الى تمسكى بآرائى من الصراع واجبت فى احداها عما تردد عن تقدمى بطلب الترشيح لرئاسة الجمهورية، فاجبت بالايجاب وذلك من منطلق حرصنا على تطبيق مبادىء الديمقراطية وتأكيدها وذلك بقيام سفير بالخارجية المصرية بالتقدم لهذا الترشيح.

## اللقاءات الامريكية

وفي مقابلة لى مع السفير الأمريكي بالقاهرة فرنك وزنر والسفير وات كلوفوريوس مساعد وكيهل وزارة الخارجية لشئون الشرق الأوسط في ١١ مايو ١٩٨٧ ، بناء على طلبهما تساملت عن حقيقة مانشر في الصحافة الاسرائيلية عن التسوية السياسية، التي يدعى بأن الملك حسين وافق عليها مع بيريز ورابين خلال هذه الفترة ، فأشار السفير الامريكي إلى أن بيريز قد تجاوب مع التحرك الامريكي ، ووافق على عقد المؤتمر الدولي بالشروط التي أخطر بها الملك حسين (السبابق الاشارة اليها) ، إلا أن هناك معارضة شديدة من شامير، بالنسبة لهذه الشروط، وأن المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر سيتخذ قرارا بشأنها قريبا، وباستفساري عن الاتصالات الامريكية بشأن التسوية مع سوريا ولبنان والاردن والمنظمة ، أشار كلوفوريوس إلى أن أمريكا على إتصال مستمر مع سوريا والأردن بشأن التسوية ، أما المنظمة فانه لرفضها قرار ٢٤٢ والغاثها الاتفاق الأردني الفلسطيئي ، فانها لن تكون مشتركة في هذه المرحلة في التسوية السياسية، وإن كان يرى إمكانية ذلك بعدئذ، وأن عرفات قد أشار سابقا باستعداده للموافقة على اشتراك ممثلين في المؤتمر من غير المنتمين للمنظمة في المرحلة الأولى، وقد أوضحت ضرورة مشاركة المنظمة في أية مرحلة حتى يمكن نجاح المؤتمر إذا كانت الولايات المتحدة حقيقة ترمى إلى نجاحد، فأشار كلوفوريوس أن الأردن لايش في قيادة عرفات، وأن الجانب الأردني هو الذي رقض الصياغات الثلاث المقدمة من المنظمة قبل إطلاع الأمريكيين عليها، ولذلك أوقف التنسيق في فبراير ٨٦، إلا أن السفير الأمريكي يرى أن هناك أملًا في تحريك السلام لاتها - الصراع العربي الاسرائيلي، ولكن بشرط ألا تتخذ المنظمة ومتطرفوها إجراءات ضد الأردن أو الفلسطينيين الذين سيشاركون معد في عملية السلام. وأكدت للسفيرين رأيي بأن هذا الخط لن يؤدي إلى تحريك حقيقى لعملية السلام، فأشار كلرفوريوس أن الشروط التي اتفق عليها بيريز، قد لاتؤدى إلى تحريك الأمور، خاصة وأن الأردن متردد في موضوع استبعاد المنظمة، من المشاركة في التحرك

السياسى، لظروف الاردن الداخلية وعلاقاته العربية، بالاضافة إلى عدم ثقة الاردن فى إمكانية فرض بيريز اتفاقه ورأيه بالنسبة للتسوية السياسية على القيادات الاسرائيلية وشامير، واستمرت لقاءاتى بعدئد مع السفير الأمريكى بالقاهرة، والمسئولين الاسرائيليين، للموافقة على المؤتمر الدولي للسلام بحضور المنظمة، إلا أن الموقف الامريكى لم يتغير كثيرا، نظرا للظروف الأمريكية الداخلية والخارجية وللتأثير الاسرائيلي على الادارة الأمريكية، وظلت العقبة الرئيسية أمام إنعقاد المؤتمر، هي موضوع التمثيل الفلسطيني في المؤتمر، ومشاركة الاتحاد السوفيتي بشرط سماحه بالهجرة اليهودية لاسرائيل، بالاضافة لانقسامات الحكومة الاسرائيلية بشأنه، وعلمت بمشروع جديد للولايات المتحدة لانعقاد المؤتمر الدولي والذي وافقت اسرائيل عليه، ويتضمن إجراء مفاوضات أردنية اسرائيلية مع اشتراك فلسطينيين، ضمن الوفد الأردني، وتحت اشراف مجموعة دولية وتحديد دور السوفيت في المؤتمر بعد تنفيذ الشروط المطلوبة، وقد قام شولتن بزيارات لمصر والسعودية والأردن واسرائيل... لحث هذه الدول على الموافقة على المشروع بالأم يكرين.

وقد أعددت تقريرا في ٢٢ أكتوبر١٩٨٧ بشأن العرض الأمريكي تضمن " أن هذه الشروط تعتبر تراجعا من الولايات المتحدة عن موقفها السابق من المؤتمر الدولي، وأن الغرض من هذه المبادرة استبعاد المنظمة الممثل الشرعى للشعب الفلسطيني، الأمر الذي يتعارض مع خط السياسة المصرية..."

وقد أدليت بأحاديث لوكالات الانباء والصحافة، عن رأيى الشخصى فى المشروع الأمريكى، وقد نشرت مثلا الشارقة والخليج فى اكتوبر ٨٧ مقالا تضمن "أن الدكتور طه الفرنوانى مدير ادارة فلسطين بالخارجية المصرية، أعرب عن اعتقاده بأن جولات شولتز للمتطقة... ترمى إلى إستبعاد دور المنظمة والغاء دورها فى أية تسوية حقيقية للصراع العربى الاسرائيلى.... وأنه لو كانت الولايات المتحدة تدعو حقا لايجاد حل سياسى عادل لاختارت التحاور مع المنظمة باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الفلسطينى، بدلا من محاولة اهمال دورها... وطالب الدول العربية بالاتفاق على قاعدة الحد الأدنى تجاه عقد المؤتمر الدولى، وتسوية أزمة الشرق الأوسط، وأخذ زمام المبادرة وتحديد الاهداف الوطنية وتحقيق التوازن الاستراتيجى فى الصراع العربي الاسرائيلي، حتى يمكن مواجهة المقترحات الامريكية والاسرائيلية، واجبار اسرائيل على تغيير موقفها والانسحاب من الاراضى العربية والاعتراف بالحقوق الفلسطينية..."

القمة العربية الطارئة / عمان - نوفمبر ٨٧

وقد رحبت بعدئذ بصدور قرار القمة العربي غير العادي في ١١ نوفمبر ٨٧ ويتضمن \* أن

الأمن القومى العربى لاتستكمل عناصره... إلا بتضامن كامل... وقرر القادة العرب أن العلاقات الدبلوماسية بين أى دولة عضو فى الجامعة العربية وبين جمهورية مصر العربية عمل من اعمال السيادة تقرره كل دولة بموجب دستورها وقوانينها – اعيدت معظم العلاقات العربية مع مصر خلال نوفمبر ٨٧... وقررت القمة تأييد الدعوة للمؤتمر العربى للسلام بمشاركة المنظمة .

واجتمعت بلجنة الشئون العربية في اخر نوفمبر ١٩٨٧ ، حيث أخطرت اللجنة بأهمية عودة العلاقات العربية المصرية إلى طبيعتها ، وضرورة مشاركة مصر الفعالة في دفع العمل العربي المشترك ، باعتبارها قيادة عربية إسلامية ولمنطقة الشرق الأوسط، ومايؤدي عمل مصر الريادي إلى تحقيق مصالحها السياسية والاقتصادية والثقافية بجانب تحقيق مصالح الدول العربية والاسلامية، وقد أوضحت بأنه بتحقيق العودة العربية وبقرب تحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره فاننا سنحقق التوازن الاستراتيجي بالمنطقة وكذلك نقترب من السلام الشامل والعادل والدائم للصراع العربي الاسرائيلي . وقد أوضح أعضاء مجلس الشعب بأنه بعد عودة العلاقات العربية، بمقتضى قرار عمان نوفمبر ٨٧ ، فإنهم يعربون عن اعتزازهم بآراء ومواقف الديلوماسية المصرية والتي قامت بواجبها وتحملت أعباء شاقة خلال الفترة السابقة لتحقيق عودة العلاقات العربية المصرية، وقد رددت على هذا التقدير الكريم بتأكيد أن الدبلوماسية المصرية لم تقم إلا بواجبها الوطني والقومي وأنها بفضل تأييد شعب وقيادة مصر لها فقد استطاعت أن تحقق أهداف وأماني الشعب العربي في العودة ، مما سيؤدي قريبا وباذن الله إلى تحقيق التوازن وانهاء الصراء .

# مركز ابحاث ودراسات الشرق الأوسط

وقد قررت تنفيذ تقديم استقالتى بعد تحقيق آمالنا بعودة التضامن العربى، نظراً لاقتناعى بأن المرحلة القادمة تحتاج إلى مجهودات أجيالنا العربية الصاعدة والتى لمستها خلال مواجهاتها لاحداث الصراع العربي الاسرائيلي، والتى أظهرت قوة وصلابة هذه الأجيال،والتى شعرت بأهمية ايجاد مركز دراسات وأبحاث الشرق الأوسط لإعداد هذه الأجيال العربية على فكر واحد وثقافة واحدة للوصول إلى تحقيق آمال امتنا العربية، إلا أن تفجير الانتفاضة الفلسطينية الباسلة جعلنى استجيب لآراء عدد من الزملاء والأخوة المصربين والعرب بضرورة الاستمرار في عملى الرسمى.

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

•

1

· ·

الباب السابع من الإنتفاضة (۸۷ – ۱۹۹۳) استمرت مصر فى دعم علاقاتها العربية، خاصة بعد عودة العلاقات الدبلوماسية مع جميع الدول العربية وقد قامت مصر بطلب المساندة العربية للانتفاضة باعتبارها خط الدفاع الأول والرئيسي لحكومات وشعوب الأمة العربية والاسلامية فى صراعها العربي الاسرائيلي، وقد تأثر الموقف العربي إثر احتلال العراق للكويت في اغسطس ٩٠ وتفجر الخلافات العربية مما اثر على الصراع ٠

وأيدت مصر فلسطين ونادت الدبلوماسية المصرية بضرورة تحرير أرضها واقرار حقوق شعبها، وقد وقفت مواقف واضحة وصريحة من تأييدها العلني غير المشروط لهذه الانتفاضة

وعملت مصر على استراد حقوقها المشروعة وذلك بصدور قرار التحكيم الدولى باعادة طابا للسيادة المصرية . كما استمرت مصر في مطالبها باعادة دير السلطان وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم وأرضهم. ووقفت الدبلوماسية المصرية في مواجهة التطرف الصهيوني خلال هذه المرحلة بكل قواها ، ورفضت أن يكون لهذا التطرف أي تأثير على العمل الدبلوماسي المصرى الوطني والقومي

### الانتفاضة الفلسطينية ديسمبر ١٩٨٧

- والتقيت كذلك بعدد من قادة الارض المحتلة، وأكدوا بأنه مع قناعتهم بأهمية اقامة مركز الأبحاث ، إلا أن وجودي مديرا لشئون فلسطين ورثيسا للجنة العليا لشئون فلسطين، يمثل أهمية كبرى للشعب الفلسطيني في الداخل لتأييدي لمطالبهم. واستمررت في عملي واجتماعاتي مع السفراء الاجانب بالقاهرة ومع المسئولين الأجانب والدوليين، وأخطرتهم في جميع المقابلات، أن استمرار الاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية، وتصاعد الممارسات الاسرائيلية، ضد سكان الأرض المحتلة، دون اتخاذ المجتمع الدولي إجراء رادعا ضد اسرائيل، يجبرها وفقا لميثاق الأمم المتحدة (فصل ٧) وقواعد القانون الدولي على الانسحاب، لابد وان يترتب عليه نتائج خطيرة، حيث أن الشعب الفلسطيني مصمم على حقه في تقرير مصيره واقامة دولته وعودته إلى أرضه ،وأنه مهما استمر هذا الشعب في صبره وتحمله، فإن الأيام ستثبت أنه قادر على التعبير عن رفضه للاحتلال بجميع الوسائل، واندلعت شرارة الانتفاضة بداء بأرض قطاع غزة الفلسطيني في ٧ ديسمبر ٨٧ - الذي اعتر بشعبه وايناثه - قبل أيام من تنفيذي انهاء عملي الرسمي، الأمر الذي أبعدني عن تنفيذ قراري السابق والعودة لروح الثورة الديلوماسية المصرية فقمت فورا بتحديد أجتماع للجنة المصرية العليا لشئون فلسطين واتخذت اللجنة قراراتها بدعم الشعب الفلسطيني بكل الوسائل والامكانيات. ونشرت الصحافة العربية بعض هذه القرارات، فنشرت الأهرام مثلا في ديسمبر ٨٧ مقالا تضمن " أوصت اللجنة العليا لشئون فلسطين في اجتماعها برئاسة السفير طه الفرنواني مدير ادارة فلسطين بو،زارة الخارجية ، بدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية..." ونشرت "قررت الدبلوماسية المصرية تشكيل غرفة عمليات دبلوماسية لمتابعة الانتفاضة الشعبية الفلسطينية في الأراضي المحتلة بقطاع غزة والضفة برئاسة السفير طه الفرنواني، واتخلت قرارات... "

وفى اليوم التالى للانتفاضة أشرت فى حديث فى التليفزيون المصرى تضمن" التأييد الرسمى والشعبى المصرى، وطالبت اسرائيل بالانسحاب من جميع الأراضى العربية المحتلة عام ١٩٦٧ وماقبلها ..." واشرت لقرار ١٨١ لسنة ٤٧ المؤكد لوجود الدولة الفلسطينية المستقلةو...."

وقدم السفير الاسرائيلى فى اليوم التالى احتجاجا للخارجية المصرية على كلمة وماقبل ١٩٦٧، واعتبر ذلك تخليا من مصرعن قرار ٢٤٧، وقد أوضحت وأعلنت رفضى لهذه الاحتجاجات، التى لاتسعى اسرائيل من ورائها إلا تغطية جرائمها وانتهاكاتها وممارساتها ضد الشعب الفلسطيني، ومخالفاتها للمواثيق الدولية ومعاهدة ٧٩، ولميثاق حقوق الانسان، وأكدت على موقفى المؤيد للشعب الفلسطيني، وتضامن شعب مصر معدقى مواجهة هذه الجراثم الاسرائيلية...

وأدليت بعدة أحاديث لركالات الأنباء والاذاعات والتليفزيونات والصحافة الأجنبية والعربية سأشير إليها في الكتاب الثاني والخاص بالسياسة الخارجية المصرية والخص بعضها فيما يلي:

- الانتفاضة خط الدفاع الأول لشعوب وحكومات الأمة العربية والاسلامية ضد العدوان الصهيوني.
- إسرائيل انتهكت المواثيق الدولية والاتفاقيات الثنائية مع مصر · ومصر كلها تقف مع المعقوق الفلسطينية ومن حق القيادة الفلسطينية مطالبة كل الدول العربية بتطبيق معاهدة الدفاع المشترك ·
  - كامب ديفيد في حكم العدم فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني...
- الانتفاضة ثورة عربية واسلامية يجب أن تلقى التأييد والدعم من كل الدول العربية والاسلامية .
- الانتفاضة تعبير عن حقيقة وجود الدولة الفلسطينية ، شعب فلسطين ، وإقليم الدولة الفلسطينية وسيادتها •
- الانتفاضة أعطت الدول العربية فرصة نادرة لتحقيق توازن القوى الذي يجبر العدو

الصهيرني بمطالبنا العربية العادلة •

- واجتمعت مع لجان الشئون العربية والخارجية والأمن القومى بمجلسى الشعب والشورى وأبديت تأييدنا التام للانتفاضة ، واشتركت مع د الزيات وزير الخارجية الاسبق في صياغة بيان اقره مجلس الشعب واعلنه لتأييد الانتفاضة في ٢٦ ديسمبر ١٩٨٧

# مصر والصراع العربي الاسرائيلي ١٩٨٨

وكانت تحركات الدبلوماسية وزملائى فى لجنة شئون فلسطين، تتميز خلال هذا العام باستقبال مرحلة جديدة فى العلاقات المصرية العربية، بعد إعادة العلاقات مع معظم الدول العربية إثر قرار عمان نوفمبر ١٩٨٧ مما أدى إلى وقفة قوية لنا فى إتجاه تدعيم العمل العربى المشترك خلال مرحلة هامة من مراحل الصراع العربى الاسرائيلي.

وقد أكدت خلال اجتماعاتى وندواتى، وأحاديثى ومقالاتى وإذاعاتى ، عن أهمية إيجاد مزيد من التنسيق السياسى والعسكرى والاقتصادى والثقافى... العربى وتطويره لصالح الأمة العربية فى الصراع، وأهمية هذا التطور الإيجابى، الذى ينهى مرحلة انفراد اسرائيل بمصر، ويعزز النظام العربى لصالح التوازن الاستراتيجى فى المنطقة، ويؤدى لدعم الانتفاضة، فى مواجهة الانتهاكات والممارسات الاسرائيلية، وأوضحت أهمية استمرار مصر فى مطالبتها بتحرير الأرض العربية والفلسطينية المحتلة، وضرورة تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بفلسطين، وأن حدود الدولة الفلسطينية موضحة بالقرار ١٨١ لسنة ٤٧ وأن قادة التطرف الاسرائيلى، يرفضون الاعتراف بدولة فللسطين، أو بحقوق شعبها فى تقرير مصيره أو بممثليد الشرعيين، وبالتالى فيجب ألا نطالب فلسطين، أو بحقوق شعبها فى تقرير مصيره أو بممثليد الشرعيين، وبالتالى فيجب ألا نطالب إلا مزيدا من التشدد من جانب التطرف الاسرائيلى، واستمرارا بالتمسك بالأراضى العربية المحتلة ورفض الانسحاب وتصعيد الممارسات والانتهاكات وأكدت ضرورة زيادة الدعم العربي للاتفاضة، واقامة التجمعات العربية القومية ، لتحقيق هذا الدعم وأهمية استمرار مصر فى دورها لاترار السلام الشامل والعادل، حتى يتحقق النصر لأمتنا العربية.

كما أشرت إلى ضرورة الاعتراف بسيادة مصر على طابا ، ورفض التوصل لتسوية خارج إطار التحكيم الدولى وضرورة استمرار الخط المصرى الوطنى والقومى فى مواجهة مخططات التطرف الاسرائيلى ، وادعا - اته واحتجاجاته غير الحقيقية ضد بعض المسئولين المصريين الذين يتمسكون بمواقفهم وكرامة وطنهم مصر وأمتهم العربية...

الانتفاضة الفلسطينية

واستمرت متابعاتي لتأييد الانتفاضة الفلسطينية الباسلة، وقامت مصر شعبا وحكومة

ورثيسا، باعلان التأييد لها ومساعدتها، وأعلنت بأن الثورة الشعبية التي قادها الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال هي لصالح الأمة العربية والاسلامية في الصراع العربي الاسرائيلي.

اللجنة المصرية لمساعدة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة - يناير ٨٨

وأكدت في اجتماعات اللجنة المصرية العليا لشئون فلسطين في ٣ يناير ٨٨ قرار اللجنة السابق باستكمال تشكيل هذه اللجئة على أن يكون مقرها جمعية الهلال الأحمر المصرى، وتضم الشخصيات العامة وممثلين عن الوزارات المختلفة، وأعضاء اللجنة المصرية العليا. وتقوم هذه اللجنة بتحديد احتياجات أهالي الضفة وغزة وتقديمها للهيئات الفلسطينية داخل الأرض المحتلة، على أن تقوم اللجنة بجمع التبرعات لهذا الغرض، وقد قررت اللجنة العليا تكليف شئرن فلسطين بالخارجية بالحصول على الموافقة السياسية لقيام اللجنة بجمع هذه التبرعات، واتصلت برزير الخارجية عصمت عبد المجيد بهذا الشأن ووافق على إرساله مذكرة لرئيس الوزراء بالمرافقة على قيام اللجنة بجمع التبرعات وفقا للقانون، وقد قابلت بعدئذ رئيس الوزراء عاطف صدقى في أحد الاستقبالات وطلبت منه سرعة الموافقة، إلا أنه أشار بأنه لم تصله مذكرة وزير الخارجية، وسيتخذ قراره فورا بشأنها، وأوضحت أهمية الموافقة الرسمية العاجلة، إذ يترقف عليها تحرك اللجنة ايجابيا لدعم الشعب الفلسطيني. وبمتابعتي صدور هذا القرار مع عصمت عبد المجيد، أشار بأنه لم تصله المرافقة بعد، مما أدى إلى اصدار اللجنة المصرية العليا لشنون فلسطين مجددا قرارها بالاجماع، بأهمية سرعة الموافقة على رأيها السابق، باعتباره أمرا هاما وعاجلا، وبمقابلتي لرئيس الوزراء بمدئذ أشار بأن وزير الخارجية أخطره بأن اسرائيل ترفض قيام مصر بإرسال المساعدات للضفة وغزة، وقد أجبته بمستوليتي الكاملة عن إيصال هذه المساعدات للشعب الفلسطيني، لذلك طلب منى عاطف صدقى الاتصال بعصمت عبد المجيد بهذا الشأن فاخطرته بأنني عرضت عليه الأمر عدة مرات ولم نصل لأية نتيجة، وأنه يلقى مسئولية التأخير على تأخر رئيس الوزراء، وأكدت بأن معاهدة ٧٩ تغرض على اسرائيل إدخال جميع المساعدات المصرية للأراضي المحتلة، وأن التزاماتنا القومية تحتم رفض ادعاءات اسرائيل، وتلزمها بادخال المساعدات وإلا تعتبر مخالفة للمعاهدة، وأعدت التأكيد باستعدادي واللجنة العليا تحمل مسئولية إدخال هذه المساعدات.

وقد أدليت بتصريحات بشأن التحرك المصرى، فنشرت روزاليوسف مثلا مقالا تضمن" أن اللجنة العليا المصرية لشئون فلسطين قد أصدرت قرارا بتشكيل اللجنة المصرية لمساعدة الفلسطينيين فى الأراضى المحتلة، وأن مصر طلبت إدخال المعونات الغذائية ، إلا أن الحكومة الاسرائيلية رفضت الطلب المصرى... ،وأن ذلك مخالفة لنصوص معاهدة ٧٩ والتى تنص على حرية مرور الاشخاص والبضائع والسيارات دون عائق..." وقد كان لهذه المقالات أثرها فى التحرك الايجابى لتقديم المساعدات

# اللجنة القومية للتضامن مع الانتفاضة

واتصل بعض الزملاء بى ومنهم لطفى الخولى ود · عبد الفقار خلاف وأشاروا بعلمهم بقرار اللجنة العليا المصرية لشئون فلسطين، بتكوين اللجنة المصرية لمساعدة الانتفاضة، وأنهم مع تأييدهم لهذه اللجنة، إلا أنهم يعلمون بأن الروتين الحكومى قد يؤخر من تحركها، لذلك قرروا تشكيل لجنة قومية للتضامن مع الانتفاضة، تضم كافة القوى، وأنهم يوجهون لى الدعوة لحضور الاجتماع التحضيرى في ٩ يناير ٨٨ وقد أخطرتهم بضرورة إخطار وزير الخارجية ، إلا أنه لم يوافق على مشاركتى في أعمال اللجنة القومية، رغم أن مشاركتى كانت بصفتى مواطنا مصريا عربيا وليس كمسئول رسمي، ورغم ذلك فان اللجنة اعتبرتنى من الأعضاء المؤسسين في اللجنة القومية منذ اليوم الأول لتشكيلها ولم أحضر اجتماعاتها إلا بعد انتهاء عملى بوزارة الخارجية ·

# الدعم الأدبى للانتفاضة

ركزت مجهوداتى منذ تفجر الانتفاضة لتحقيق الدعم الأدبى والاعلامى للانتفاضة، فناديت مختلف الهيئات بضرورة عقد ندوات لتأييد الانتفاضة، وشاركت فيها جميعا، وألقيت كلمات خلال هذه الندوات، أطالب بانسحاب اسرائيل وحق الشعب الفلسطينى وإدانة قادة اسرائيل، وأنتيت عدة أحاديث في التليفزيون المصرى والاذاعة والصحافة بالدعوة لتأييد الانتفاضة، وقد تلقيت العديد من الرسائل من الاخوة في الأراضى المحتلة تشيد بمجهودات الدبلوماسية المصرية وأوضحت خلال يناير ١٩٨٨ في عدة ندوات أرائي نشرتها الصحف العربية ووكالات الأنهاء، فنشرت الخليج مثلا مقالا في يناير ١٩٨٨ تضمن "الفرنواني يؤكد أن قضية فلسطين هي القضية الأساسية للأمن القومي المصري، وأننا نرفض أي سلام جزئي على أرض مصر ... وأن الحق لايسترد إلا بالقوة ...ونشرت الأهالي مقالا تضمن "أن اسرائيل لن تتنازل عن الأرض العربية، بالمفاوضات، بل أن السبيل الرحيد لإجبارها هو إشعارها بالقوة العربية ووجود توازن استراتيجي، يجعلها تخشي القوة العربية... وسأفرد فصلا في كتاب السياسة الخارجية المصرية عن تفاصيل عده الندوات والتصريحات . . .

## الدعم المادى للانتفاضة

واجتمعت مع مسئولى ركالة الأغاثة الأونروا" في يناير ٨٨، وتدارست معهم تطورات الموقف في الأراضى المحتلة، وطالبتهم بموافاتى بتقرير أسبوعى عن أرضاع الأرض المحتلة، وقد أشارت هذه التقارير الاسبوعية إلى الجراثم الاسرائيلية والممارسات، وتعتبر وثائق تضاف لغيرها عن ممارسات اسرائيل ضد حقوق الانسان.. وتم التنسيق بشأن إدخال الاغذية والأدوية، وغيرها المرسلة من مصر للوكالة إلى داخل الأراضى المحتلة لتوزيعها على المخيمات الفلسطينية، على أن يقوم سكان هذه المخيمات، بتوزيع الفائض على المحتاجين الفلسطينيين.

وقد نشرت الصحافة المصرية والعربية عن بدء إرسال مصر لهذه المساعدات بإرسالها ١٥٩ طنا مواد غذائية وملابس..

وقد نظمت لقاءات لممثلى الأونروا مع السفراء الأجانب بالقاهرة، لإخطارهم بالاحوال السيئة في الأرض المحتلة ولأطالب بمزيد من الدعم لشعب الأرض المحتلة، وقد نشرت الصحف العربية والمصرية في يناير وفبراير عن هذه الاتصالات. فنشرت مثلا الأخبار في فبراير مقالا تضمن "بحث الموقف في الأراضى المحتلة مع المسئولين بمنظمة اغاثة اللاجئين الأونروا أجراه السفير طه الفرنواني...والأهرام الدولي بحديث في ٢٧ فبراير تضمن "أن مصر تقدم المعونات الغذائية والأموال والأدوية للفسطينيين..." كما أدلى ممثل وكالة الأونروا، بحديث لهذه الصحيفة، قمت بترتيبه، وتضمن "أما بشأن معونات الدول العربية، فطبقا لمعلوماتي، لم تصل حتى الآن أي معونات من الدول العربية واعلنت في الصحف العربية، بضرورة تقديم الدول العربية لدعمها للانتفاضة، ونشرت مثلا روزاليوسف حديثا لي يتضمن "تأكيدي بأن دعم الدول العربية لاستمرار الانتفاضة ليس كافيا، وطالبت العرب بتقديم المزيد من الدعم المادي والأدبي..." وأن هذا الدعم سيشعر الفلسطينيين بأن ورا هم ١٥٠ مليون عربي يساندونهم...

وأشرت إلى الهزائم الاسرائيلية ٩٧٣ / و ١٩٨٢ ، وأكدت سهولة مقاومة الجيش الاسرائيلى وقهره، وبأن اسرائيل ستضطر إلى الانسحاب من الأراضى المحتلة، خوفا من اندلاع حرب أهلية..." وقد احتج السفير الاسرائيلى بالقاهرة، عما ورد في تصريحي بشأن احتمال اندلاع حرب أهلية، ، باعتبار ذلك مخالفا لمعاهدة ٧٩، باعتباره تحريضا للقوى الاسرائيلية على الحرب الأهلية، وتدخلا في شئون اسرائيل الداخلية، وقد أكدت رفضى لهذا الاحتجاج، وتأكيدي لما أدليت به وهي الحقيقة، وأند لايمكن أن نرى أبنا عنا وبناتنا واخوتنا يقتلون في الأراضى المحتلة، ولانقوم بالتعبير بكل صراحة عن آرائنا ورفض هذه الجرائم والممارسات...

وقد أدليت بحديثين هامين لتأييد الانتفاضة فى التليفزيون المصرى استمع اليهما شعب مصر وشعب الأرض المحتلة تضمنا " تأييد مصر شعبا وحكومة للانتفاضة الفلسطينية لتحرير الارض الفلسطينية لحدود عام ١٩٦٧ وماقبل ذلك وناشئت الأمة العربية بدعم الانتفاضة لانها خط الدفاع الأول والرئيسي للشعوب والحكومات العربية ضد التوسع الصهيوني. "

الانتفاضة والدولة الفلسطينية

- وأكدت في جميع لقا ءاتي بعد تفجر الانتفاضة، ماسبق أن رددته بأن الدولة الفلسطينية موجودة بالفعل، وأن واجبنا تحرير هذه اللولة من الاستعمار الاسرائيلي...

وأكدت ذلك في جميع اجتماعات اللجنة العليا لشنون فلسطين، وطالبت القادة العرب

rted by liff Combine - (no stamps are applied by registered versi

والفلسطينيين بتحديد برنامج لتحريرها وبنائها . . . وأشرت في عدة ندوات ومحاضرات ومقالات لأهمية تحرير الدولة وتحقيق استقلالها وقد أذاعت الاذاعة المصرية واذاعة صوت العرب في يناير ١٩٨٨ احاديثي وتضمنت «الدولة الفلسطينية حقيقة»... ومثال لذلك ما أدليت به للاهرام في ٧٧ يناير ٨٨ تضمن " السفير طه الفرنواني ... الانتفاضة أحدثت تغييرا في موازين القوى بالمنطقة، وأجبرت كافة الأطراف على التحرك نحو الحل الشامل... الدولة الفلسطينية موجودة بالفعل، ويجب على العرب أن يتحركوا لتحريرها من الاستعمار الاسرائيلي.. لايمكن الوصول لحل نهائي إلا من خلال الثورة التي تجبر المستعمر على التفاوض حتى يحافظ على كيانه . إن هذه الثورة عامل هام لتحريك القضية على طريق الاستقلال وايجاد الدولة الفلسطينية... " أهمية شعار الشعب في الأرض المحتلة، وهو الاستشهاد أو النصر، وهو شعار خطير، بالنسبة للاستعمار الصهيوني..." إنني متأكد من استمرار الثورة، حتى يتحقق التوازن بين الطرفين للتوصل لحل دائم وعادل ويعنى الدولة الفلسطينية المستقلة..." إن أي مفاوضات قادمة ، لتحديد حدود الدولتين ، وليس البحث في إقامة الدولة الفلسطينية أوحق تقرير المصير.. ،نشرت عكاظ في بناير ٨٨ مقالا تضمن "ويرى السفير طه الفرنواني أن الأمة العربية والاسلامية تمر بمرحلة خطيرة تهدد أمنها ومستقبلها، وأن استرداد الأماكن المقدسة في فلسطين والانتهاكات الاسرائيلية لحرمة هذه الأماكن، يدعونا إلى ضرورة دعم الانتفاضة... وأنه لن تتحقق أي نتائج لأي مؤتمر دولي، اذا لم تقف الأمة العربية والاسلامية صفا واحدا في مواجهة التحديات وتحرير الدولة الفلسطينية٠٠٠" وتضمن مقال لجريدة النهضة يوم ١٢ مارس ٨٨ " طه الفرنواني يعلن ضرورة وجودة قوةعربية لتشكل ثقلا تفاوضينا للعرب، وتمنع فرض الشروط عليهم... والدولة الفلسطينية موجودة وشعب فلسطين في حاجة لتأييده ، لتحقيق دولته المستقلة... ولكيفية تحديده حدود هذه الدولة، وغيرها من الضمانات للول المنطقة فتحدده مفاوضات، ولتكن مباشرة اذا ماتحقق لنا توازن القوى بين الأطراف للجلرس للتفاوض..."

وأذاعت الاذاعة المصرية والاجنبية عدة احاديث ومثالها الحديث المناع في الاذاعة المصرية ٣٠ مارس ٨٨ وتضمن "أهمية تدعيم كامل من الأمة العربية للانتفاضة لأنها خط الدفاع الأول والرئيسي للحكومات والشعوب العربية، وإذا استطاعت اسرائيل التغلب على الانتفاضة - لاقدر الله فان اسرائيل ستزيد من تهديداتها لكل الدول العربية وشعوبها... والانتفاضة غيرت في الرأى العام الاسرائيلي وفقا لاحصائيات معهد الدراسات الاستراتيجية بجامعة تل أبيب، حيث تؤكد أن نصف اسرائيل بعد الانتفاضة ليس لديهم مانع في التفاوض مع المنظمة والانسحاب مقابل السلام... وأن الانتفاضة أوجدت توازنا سياسيا بين شعوب المنطقة... الأمر الذي يؤدي لتحقيق سلام شامل وإقامة الدولة الفلسطينية وإنها الصراع العربي الاسرائيلي..." كما أعلنت في حديث آخر في الاذاعة المصرية في ١ إبريل ٨٨ تضمن : "هناك دولة فلسطينية قائمة بالفعل، تسعى لتحرير نفسها ، وبدون هذا المنطلق، فإنه لايمكن تحقيق السلام الشامل... وأن المبادرات

المعروضة حاليا لإنهاك قوى الشعب العربي،، في الداخل والخارج، ولكسب الوقت"...

ونشرت الشعب في 6 أبريل ٨٨ مقالا عن الندوة التي أقيمت بمناسبة يوم الأرض الفلسطينية تضمن: " وشارك طه الفرنواني في الندوة، والذي حرص على أن يكون دائما عنوانا للحقيقة في كل مايقوله ... وأشار إلى أنه لايمكن إجبار أية قيادة على تسوية سياسية أو تجبر أي شعب عليها وأنه لايمكن لفير الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، أن يقرر مصير هذا الشعب ومستقبله وتحرير دوئته... "ونشرت الجمهورية مقالا في لا يونيو ٨٨ تضمن "السفير طه الفرنواني يجيب بأن الانتفاضة هي قضية العرب الأولى، لأنها تمثل خط اللغاع الأول، والرئيسي للحكومات والشعوب العربية... وأن اسرائيل اذا استطاع - لاقدر الله - ضرب الانتفاضة فستقوم بمزيد من الانتهاكات والتهديدات للمول العربية، كما قامت سابقا، وكما هددت أخيرا المملكة العربية السعودية لحصولها على صواريخ أجنبية... " ونشرت جريدتا السياسة والخليج في مايو وأن الانتفاضة تؤثر بصورة مباشرة على البنيان الاقتصادي الاسرائيلي... وأوضح أهمية العصيان وأن الانتفاضة تؤثر بصورة مباشرة على البنيان الاقتصادي الاسرائيلي... وأوضح أهمية العصيان العربي في يونيه ١٩٨٨ مقالا تضمن" أن الانتفاضة سوف تستمر وأنها خط الدفاع الأول وعلى العرب ألا يسمحوا للآلة العسكرية الاسرائيلية لإجهاض الانتفاضة.. وأكدت على توافر عناصر العرب ألا يسمحوا للآلة العسكرية الاسرائيلية لإجهاض الانتفاضة.. وأكدت على توافر عناصر العرب ألا يسمحوا للآلة العسكرية الاسرائيلية لإجهاض الانتفاضة.. وأكدت على توافر عناصر العرب ألا يسمحوا للآلة المسكرية الاسرائيلية والسيادة... "

وقدمت حديثا للاذاعة المصرية اذيع بها وبصوت العرب يوم \ يونيه ٨٨ تضمن " الاشادة بأبطال الثورة القلسطينية..." ونتمنى أن يصل الدعم العربى للأرض المحتلة وإيصاله سهل جدا ، إذ هناك المنظمات الدولية، وكالة غوث اللاجئين (الأونروا) تقوم باستلام المساعدات وتقدمها لأبناء الشعب الفلسطيني في الداخل مباشرة، وباسم كل دولة وكل شعب وكل هيئة... ولاتستطيع اسرائيل ايقافها... وأن الشعب الفلسطيني مصمم على استمرار ثورته حتى تحرير الدولة الفلسطينية..."

# الموقف المصرى من الصراع

وعرضت على اللجنة المصرية العليا لشئون فلسطين أرضاع الصراع العربى الاسرائيلى، ومبادرات السلام في اجتماعاتها العديدة خاصة في اجتماع ٨ ديسمبر ٨٧ وفي الاجتماعات التالية في النصف الأول لعام ٨٨ وقد اجمعت اللجنة على مرقف موحد بالنسبة لمبادرات السلام الشامل والعادل لتسوية الصراع العربي الاسرائيلي وموقف مصر منها خاصة في اجتماعها في ١ يناير ٨٨ وتتلخص في:

- استمرار دعم وتأييد الانتفاضة الفلسطينية ماديا وأدبيا واعلاميا.

- أهمية استمرار هذه الثورة وعدم الموافقة على التحرك لتسوية حقيقية ، حتى تحقيق التوازن العربي الاسرائيلي
- التأييد المطلق للشعب الفلسطيني، لتحرير أرضه وتحقيق حقه في تقرير المصير والعودة والعاددة الدولة.
- أهمية القضية الفلسطينية والتضامن العربي للأمن الوطني المصرى المرتبط بالأمن القومي العربي، والدعوة لذلك في المحاضرات والندوات وأجهزة الاعلام ·
- ضرورة المساهمة في تحريك القوى الرسمية والشعبية المصرية من أجل نمائد ورخائه واستقلاله السياسي بالتضامن مع الأمة العربية.
- النعوة لمؤتمر دولى تحضره النول دائمة العضوية، والنول المعنية، ومنها دولة فلسطين الممثلة بالمنظمة ،
- أن قبول الشعب الفلسطيني لقراري ٢٤٢ و٣٣٨ مع حق تقرير المصير يقتضى بالتالى إعلان اسرائيل لقبولها الانسحاب من جميع الأراضى العربية المحتلة.
- أهمية عدم التسرع في تقديم التنازلات للجانب الاسرائيلي، اذ أن ذلك سيؤدى لمزيد من التشدد الاسرائيلي.
- أهمية استمرار الانتفاضة والكفاح لاسترداد الأرض حتى تقر اسرائيل بالحقوق المشروعة وتنسحب من الأراضي المحتلة.
- أن الكفاح والتضحيات هي التي ستحقق آمالنا وأن التحرير ثمنه باهظ وعلينا جميعا تحمله .
- أن مصر والأمة العربية تؤيد السلام الشامل والعادل لجميع دول المنطقة، ،وأنها ضد التسويات الثنائية أو المنفردة.

وقد عبرت وفقا لهذا الخط وفى مساء نفس اليوم فى اذاعة القاهرة فى ١ يناير ٨٨ عن 
تأييد المؤتمر الدولى للسلام وتضمن حديثى فى الاذاعة المصرية أن مصر أكدت هذا الاتجاه ، 
خاصة بعد انتخابها نائبا لرئيس المؤتمر الدولى فى جنيف - سبتمبر ١٩٨٣ ، واستمرت فى تأييد 
هذا المؤتمر، وحاولت تخطى العقبات التى تضعها الولايات المتحدة واسرائيل أمام انعقاده ، 
ورحبنا بإعلان الولايات المتحدة أخيرا تحركها الايجابى ليعقد المؤتمر الدولى للسلام وترحيبنا 
بجميع المواقف الايجابية التى تبدى من الأطراف المعنية لتحقيق السلام الشامل فى المنطقة

#### لإنهاء الصراع العربي الاسرائيلي..."

ونشرت روزاليوسف في ١٨ يناير ٨٨ مقالا تضمن " أن الدكتور طه الفرنواني لا يرى في الموقف الاسرائيلي من القضية الفلسطينية أي تحسن أو تغيير... وأشارت المجلة أن اسرائيل ترفض وسترفض أية مقترحات للتسوية الشاملة في الشرق الأرسط لتمسكها بالأراضي المحتلة، ولن ينتزعها من اسرائيل إلا استمرار الثورة الفلسطينية، وأن قادة التطرف الاسرائيليين مازالوا لايبالون باهتمام لأية مبادرة عادلة أو لضغط الرأي العام العالمي، وأنهم لايهتمون إلا بالرأي العام الداخلي... لذلك هم يتعجبون لإمتناع الولايات المتحدة عن التصويت على القرارات الخاصة بالأمم المتحدة، خاصة في مجلس الأمن، ضد ممارساتهم القمعية، كما يهدد شامير بالغاء زيارته المستوقعة لبريطانيا ردا على إدانة وزير الدولة البريطاني وعن حق - للعنف ضد أطفال المحورة... وأن قادة التطرف الاسرائيلي يرفضون أي تصريح أو اشارة لأي مسئول أوربي أو مريكي بادانة المذابح الاسرائيلية والتي تتساوى مع مذابح النازي في أوربا..."

وشاركت لجان مجلس الشعب في اجتماعاتها خلال هذه الفترة، وأصدرت - بعد استماعها لأراثي- قرارات بالاجماع تعلن، إدانة مصر كلها للممارسات الاسرائيلية في الأرض المحتلة، وأنها لاتقبل معاهدة السلام المصرية كحل منفرد بل على أساس أنها جزء من عملية السلام الشامل بالمنطقة لانهاء الصراع العربي الاسرائيلي.

#### مبادرة مصرية

- واتصل بى عدد من الصحفيين المصريين ومن بينهم مراسلو بعض الوكالات الأجنبية فى فبراير ٨٨. وأخطرونى بنص حديث محور تلقوه فى برقية عاجلة لوكالة الانباء الأمريكية يونايتد بريس " للرئيس مبارك، ويتضمن هذا الحديث المحرف، الدعوة لوقف أعمال العنف فى الأراضى المحتلة لستة أشهر ووقف أعمال الاستيطان واحترام الحقوق الاساسية للشعب الفلسطيني وحماية هذا الشعب بواسطة آليات ملائمة والتحرك نحو عقد مؤتمر دولى للتوصل لتوسية شاملة واتصلت بالمستولين بالخارجية، للاستفسار عن صحة هذا الحديث، فأشاروا بعدم علمهم به، وأنهم لم يتلقوا حديثا للرئيس مهارك بهذا الشأن، وباعادة الصحفيين المصريين سؤالى عن هذا الحديث، أخطرتهم بأن موقف مصرو الرئيس مهارك واضح بهذا الشأن، وأنه اذا قامت اسرائيل بالانسحاب وايقاف الممارسات فإنه بعدئذ يمكن ايقاف الانتفاضة والتى نهتم جميعا باستمرارها لإنهاء والاحتلال، والتى تفجرت بعد عشرين سنة من الاحتلال وقد قامت بعض الصحف ووكالات الأنباء بنشر تصريحى ، كما نقلته الاذاعة البريطانية...

وقى مساء نفس اليوم وفى اجتماع مع بعض السياسيين المصريين بمكتب عميد كلية الاقتصاد، قبل ندوة عامة بجامعة القاهرة، تسائل بعض المجتمعين ومن بينهم حسنين هيكل

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وعمرو موسى ومحمد سيد أحمد وأحمد الفندور عن تصريحى الذي نقلته وكالات الأنهاء ، وأكدت لهم بضرورة وجود تحريف في حديث الرئيس مبارك، بوضع الأولوية لايقاف العنف، وأنه لإمكانية تحقيق التسوية السياسية ، فإنه يجب بدء اسرائيل في ايقاف عملية الاستيطان واحترام حقوق الشعب الفلسطيني والموافقة على عقد المؤتمر الدولي حتى يمكن بدء وقف العنف من الجانبين ، بدء بأسرائيل البادئة بالعدوان والاحتلال.."

وقد ركزت الادارة الأمريكية، في تعليقها على حديث الرئيس مبارك، إلى البند الخاص بايقاف أعمال العنف في الأرض المحتلة لستة أشهر، حيث أنه يساعد على التغيير، وإيجاد صيغة جديدة لحل مشكلة الشرق الأوسط، وأكد ميرفي مساعد وزير الخارجية الأمريكية بأنه لايترقع التوصل إلى قرار بشأن باقي الأفكار الواردة بحديث الرئيس مبارك. وقد أوضح الرئيس مبارك بعدئذ في ٩ فبراير بأن الهدف من حديثه للوكالة الامريكية هو أن الانتفاضة، حركت على أرض الواقع عملية السلام، وأنه كان لابد من التجارب مع الانتفاضة، بتحويلها إلى موقف حركة واعطائها آلية سياسية تفرض نفسها، وأن مصر فتحت أبوابها لتحريك القضية ودقت نواقيس الخطر للمجتمع الدولي، الذي أصبح في حالة تفاعل ومهيأ لتحرك عربي يخدم القضية والانتفاضة... وأن مصر ترمن بضرورة تحريك عملية السلام من موقع إلتزامها القومي العربي

وقد أكدت فى تقرير أعددته بشأن هذا الموضوع موقف القيادة المصرية، الحريص على متابعة الانتفاضة وتحذير الرأى العام الدولى، من النتائج الوخيمة التى ستترتب على السلبية فى معالجة موضوع الانتفاضة وضرورة تحرك المجتمع الدولى لعقد المؤتمر الدولى لانهاء الصراع العربى الاسرائيلي.

### الموقف الأمريكي

- وأوضحت في لقا التي واجتماعاتي مئذ الانتفاضة، الموقف الحقيقي من الصراع العربي الاسرائيلي، واستمر موقفي في ندواتي في الجامعات والمعاهد والندوات ولجان مجلس الشعب المصرى، في دعوة الولايات المتحدة لاتخاذ موقف ايجابي من الصراع العربي الاسرائيلي، وأوضحت للسفير الأمريكي عدة مرات موقفي من الادارة الأمريكية واتجاهاتهابأن أمريكا كدولة كبرى عليها التزامات دولية وعليها أن تراعى الشرعية الدولية، والقرارات المتعلقة بتسوية الصراع، وأن تعلن عن آرائها المتحررة، التي تعودناها ودرسناها في تاريخ تحرير الولايات المتحدة ، وأنه مع معرفتنا بتأثير اللوبي الصهيوني على اتجاهات السياسة الأمريكية الخارجية والتحالف الاستراتيجي بين الدولتين، إلا أن أحداث الانتفاضة والتي تفجرت بعد عشرين عاما من استمرار الاحتلال الاسرائيلي، وما تم خلالها من جرائم وممارسات وإرهاب من قادة التطرف

الاسرائيلى، أشارت اليها وسائل الاعلام العالمية بما فيها الأمريكية، فاننا ننتظر من الولايات المتحدة، تحركا في التسوية، تجاه موقف عادل محايد على قدر الامكان، خاصة في ظل قتل وتعذيب واعتقال اخوتنا في الأراضي المحتلة، بدون رد فعل رسمي يتناسب مع ذلك وقد حاول السفير الأمريكي بالقاهرة تبرير بعض مواقف الادارة الامريكية، إلا أنه لم يستطع أن يهرر عده آخر من هذه المواقف مشيرا إلى أن التحرك لانها والصراع سينهي كل ذلك، مشيرا إلى عقدة شولتز وزير خارجية أمريكا، والتي تواجئت من الموقف الأمريكي في لبنان، ومشاركة بلاده في إتفاق ١٧ مايو (آيار) ١٩٨٣ ثم الغاؤه في مارس ٤٨، وأن هذا الموقف العربي في لبنان يعتبر لطمة موجهة لشولتز وسياسته خاصة بعد مقتل ٢٤٠ من رجال البحرية الأمريكية واضطرار أمريكا للانسحاب من لبنان. وقد أخطرت السفير الأمريكي بعدم اقتناعي ومعظم الشعب المصري العربي بالحجج التي أبداها واستئلت إلى وقائع نفتدها تماما.

وأعددت تقاير عديدة، تؤكد أن السياسة الأمريكية لاتحترم إلا موقف القوى،وأنه لايمكن أن نتصور أن نهادن هذه السياسة الظالمة ضد شعبنا العربى ، في سبيل مزيد من المساعدات الاقتصادية لمصر، كما يشير بعض المصريين، بل على العكس ، فان وجود مصر كقوة قائدة في المنطقة لها أراؤها ومواقفها المعلنة والرافضة لما يحدث على ارضنا العربية، سيؤدى ذلك إلى مزيد من تقدير الادارة والرأى العام الأمريكي لمصر.

وقد عرضت هذا الموضوع على اللجنة المصرية العليا لشئون فلسطين، وموقفنا الرسمى والشعبى من الولايات المتحدة في ظل الظروف السابقة، وقد اتخذت اللجنة قرارها بضرورة إبرازي لوجهة نظر مصر الوطنية والقومية من سياسة الولايات المتحدة، بصفة قاطعة وواضحة ومعلنة، حتى نستطيع أن نكون قوى مؤثرة لإمكان أيجاد تغييرات أيجابية في السياسة الأمريكية لصالح عدالة موقفنا

# وزير خارجية أمريكا في الشرق الأوسط

- وعلى الأساس السابق، أكدت في احاديثي وندواتي، عندما علمت بمهمة شولتز وزير خارجية امريكا في أواخر يناير وآوائل فبراير ٨٨ بآراء تضمنت أن هذه المهمة هي محاولة لإنقاذ اسرائيل، كما سبق أن أنقذتها أمريكا في أكتوبر ١٩٧٣، وأن هذه المهمة هي محاولة لايقاف الانتفاضة ودون أن تقوم الحكومة الاسرائيلية بأي تغييرات في مواقفها المتطرفة من الانسحاب وايقاف الممارسات... وأن معلوماتي من الاعلام الأمريكي والأوربي أن هذا التحرك هو نتيجة لمضغط القيادات اليهودية في الولايات المتحدة ، لمساعدة اسرائيل وايقاف الانتفاضة ... وتضمنت أحاديث أخرى بأن الهدف الأمريكي هو أن إجراء مفاوضات على أساس قراري ٢٤٢ و ٢٤٠٠ للوضع في وكلام اللومول إلى ترتيبات مؤقتة وانتقائية ، - ئيس لها صفة الدوام والاستمرار - للوضع في

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

الضفة وغزة ، على أن تجرى هذه المفاوضات الأردنية بمشاركة فلسطينيين من الضفة وغزة ، لانتخاب سلطة فلسطينية محدودة ، للادارة الفاتية لتكون مسئولة عن الشئون اليوميتوأن تتم المفاوضات في مؤتمر دولى شكلي وليس فعالارتحده الخطة بد المفاوضات قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر ٨٨ ، ثم تبدأ عملية السلام بعد هذه الانتخابات ... على مبدأ الأرض مقابل السلام مع استبعاد القدس من العملية وبسؤالي للسفير الأمريكي عن صحة هذه الانسحاب وقبول مبدأ الأرض مقابل السلام ، نفي ذلك وأشار بأن المفاوضات بين الجانبين البانيين التحقق التقارب بينهما مما يؤدي لتطبيق هذا المبدأ ١٠ ال وقد أعددت تقريرا بشأن زيارة شولتز للمنطقة والعروض الأمريكية ، وأكدت استمرار مواقف اسرائيل الرافضة لأي تسوية سياسية عليم المنطقة أن المنطقة في المنطقة في ظل عدم التوازن ، ويؤيد رأيي إعلان شامير في ٢٦ يناير ٨٨ وفض مبدأ الأرض مقابل السلام، ورفض المؤتمر الدولي والتصميم على المفاوضات المباشرة بين العرب واسرائيل بهدف تضييع الوقت ودون أي تنازل عن استمرار احتلال الأرض ورفض اختصار مدة الفترة الانتقالية بالضفة وغزة ، واضفت بأن التطرف الاسرائيلي سيرفض مبادرة شولتز – رغم عدم المشروع الأمريكي تضمن كلمة مطاطة كثيرا ماسمعناها " الأرض مقابل السلام "

- وقد أوضحت في ندوات وأحاديث عن وجهة نظرى في زيارات شولتز للمنطقة في هذا التوقيت بالذات يناير - فبراير - ابريل - يونيه ٨٨، وعرضه مشروعات أمريكية عديدة أهمها مهادرته في أول ابريل ٨٨ والتي تتلخص في الموافقة على مؤتمر دولي إقليمي بحضور أمريكا مع مشاركة سوفيتية في حالة تحقيق الهجرة اليهودية مباشرة لاسرائيل وإعادة العلاقات الدبلوماسية وإجراء مفاوضات ثنائية داخل المؤتمر الاقليمي مع كل دولة عربية ، معنية بتحقيق السلام - وإجراء تربيبات أمن لصالح اسرائيل - مناطق منزوعة أو مجردة... تتنازل بعدها اسرائيل عن بعض الاراضي المحتلة عام ١٩٦٧ - على أن تجرى المفاوضات مع وفد أردني يضم فلسطينيين من الضفة وغزة مع استبعاد المنظمة (أعتقد أن هذه الشروط تتقارب كثيرا مع شروط مؤتمر مدريد الكتوبو ٩١)

- ومثال لما نشر مقال في روزاليوسف في ٤ ابريل ٨٨ تضمن تأكيدي لرفض إسرائيل أية مقترحات للتسوية في الشرق الأوسط لأنها متمسكة بالأراضي المحتلة ولن ينتزعها من اسرائيل إلا إستمرار الثورة الفلسطينية... وأكد طه الفرنواني في الندوة التي عقدتها نقابة الصحفيين في الاسبوع الماضي، أن المبادرة الأمريكية التي جاءت لمواجهة تهديد الثورة الفلسطينية ... لاتلبي المطالب العربية..." وأعلنت بضرورة تطوير الولايات المتحدة لمبادراتها لتتمشى مع عدالة الاراء العربية ... " ونشرت جريدة الوطن في ابريل ١٩٨٨ مقالا تضمن : " الفرنواني ... التنازلات

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

العربية، تؤدى إلى مزيد من التشدد والعنف الاسرائيلى وأن المفاوضات السياسية الأمريكية بصورتها المعروضة لن تؤدى إلى تسوية حقيقية وفعالة للصراع العربى الاسرائيلى... ونشرت الخليج في ١ مايو ٨٨ مقالا تضمن: "طه الفرنواني... إن أى مبادرة لن يكتب لها النجاح إذا تجاهلت المنظمة في أى تسوية على قدم المساواة مع القوى والأطراف الأخرى ٠٠٠ وأن هذه المبادرات لن تؤدى لنتائج فعالة خاصة وأن الطرف الاسرائيلي يرفض جميع المطالب العربية ... وأنه لا توجد مشكلة للتمثيل الفلسطيني، ويجب ألا نستجدى... وذكرت الوفد حديثي في ابريل وأنه لا تضمن: " اذا كانت الولايات المتحدة ترغب في أن يكون لها دور في التسوية ، فان عليها أن تلتزم بالمطالب العربية بالدرجة نفسها التي تطالب بها الاتحاد السوفيتي بمطالب لصالح اسرائيل... وأي تجاهل لمطالب الشعب العربي سيجعل من أي مبادرة مهما كان مصدرها مجرد كلمات فارغة بلا معني أو مضمون ٠٠٠"

وذكرت الأنباء في ٣مايو مقالا تضمن: "أن تحركات شولتز وزير الخارجية الأمريكي الأخيرة بالمنطقة بهله التصورات التي نرفضها، إنما في رأيي واعتقادي تهدف إلى الغاء دور المنظمة في أية تسوية حقيقية للصراع العربي الاسرائيلي ... وأنه اذا كانت الولايات المتحدة تدعو حقا لإيجاد تسوية سياسية عادلة وشاملة لاختارت التحاور مع المنظمة باعتبارها الممثل للشعب الفلسطيني...وأن المبادرات السياسية المعروضة لن تؤدي إلى سلام حقيقي وفعال للصراع العربي الاسرائيلي، خاصة وأن الطرف الاسرائيلي، مازال على رفضه لطروحات السلام والحقوق الفلسطينية والعربية. وتسام الدكتور الفرنواني ... كيف نتصور إمكانية قيام الادارة الأمريكية بممارسة موقف محايد ازاء الصراع العربي الاسرائيلي في الوقت الذي تتبني فيه جميع المطالب الاسرائيلية وترفض معظم الحقوق الفلسطينية والعربية..»

ونشرت المستقبل في ٧ مايو ٨٨ مقالا تضمن: "هدف مبادرات شولتز إلغاء دور المنظمة...و أنه لو كانت الولايات المتحدة، تلعو حقا لايجاد تسوية سياسية عادلة لاختارت التحاور مع المنظمة ٠٠٠

وقد عرضت جميع تصريحاتى ولقاءاتى على اللجنة المصرية العليا لشئون فلسطين والتى أشادت بها واعتبرتها بحق تعبيرا عن موقف مصر تجاه الأمة العربية، ازاء المحاولات المبلولة والمهادرات العديدةالتى ترسخ استمرار الاحتلال الاسرائيلي لأرضنا العربية بدلا من الوصول لسلام شامل للصراء .

العناصر الوطنية والقومية المصرية العربية

وقابلتي عدد من الأصدقاء الذين أعربوا عن تأييدهم الكامل في جميع الآراء التي عرضتها ، إلا أنهم لمعرفتهم، بما يحدث خلف الكواليس، فانهم يعربون عن مخاوفهم على العناصر

القومية المصرية، التى أبرزت بوضوح انجاهاتها الوطنية والقومية ، فى مرحلة حرجة وهامة من مراحل الصراع العربى الاسرائيلى. وأوضعوا أن قادة التطرف فى اسرائيل ، يساعدهم أصدقاء مخلصون لهم فى الخارج ، لن يستسلموا بل سيقومون بحملة شرية وقرية لضرب العناصر المصرية ، خاصة بعد اتضاح صورة مصر العربية المشرفة، والتى عبر عنها الشعب المصرى من مختلف النثات والاتجاهات والاحزاب ...

- وتلقيت مكالمة تليفونية من د عصمت عبد المجيد وزير خارجية مصر يوم ٨ مايو ٨٨، يشير إلى بعض مانشرته الصحف المصرية والعربية عن موقف اللهلوماسية المصرية من إسرائيل وعن المبادرات الأمريكية ، وقال بأن أمامه مجلة المستقبل التي تشير لهذا الاتجاد... وقد أخطرت عبد المجيد، بأن هذه التصريحات تتفق مع الحقيقة ومع السياسة الخارجية المصرية كما عرضتها عدة مرات على لجان مجلس الشعب للشئون الخارجية والعربية والأمن القومى والتي ترسل محاضرها لد وواقق أعضاء مجلس الشعب بالاجماع عليها، كما أن موقفي نابع من موقف اللجنة العليا لشئون فلسطين ووفقا لمصالح مصر الوطنية وأهدافها القومية ، وأن الاسرائيليين، قد تجاوزوا الحدود في قتل وتعذيب الشعب الفلسطيني، والموافقة الضمنية للادارة الأمريكية على ذلك، وأند لتجاربنا فإنهم لا يحترمون إلا القوة العادلة ولا يقدورن الموقف المصرى القيادي بالمنطقة، إلا من خلال ارتباطه بالأمة العربية وبالقضية الفلسطينية، وأنه يعلم تماما أن أحاديث المسئولين الاسرائيليين تختلف وتتناقض بشأن التسوية السياسية وكلها تهدف إلى مصلحة اسرائيل، أفلا يجدر بنا أن نأخذ مراقف واضحة من الصراع العربي الاسرائيلي والذي مازالت مصر لم تتبعد عن نيرانه إلا إذا حققت السلام الشامل والعادل في هذا الصراع..." وقد علق عبد المجيد على ذلك قائلًا" ألا تعتقد بأن هذه الأحاديث ستؤثر على زيارة شولتز القادمة للقاهرة..؟ فأشرت بأن واجبنا إخطاره، وقبل اجتماعه بنظيره السوفيتي، بموقف مصر العربية شعبا وحكومة وقيادة، من تضايانا المصيرية، حتى لا يحضر للمنطقة وفي حقيبته فقط الشروط الاسرائيلية في محاولة لإملائها، بل ليعلم مسبقا موقفنا الحقيقي من الصراع العربي الاسرائيلي..." وقد ظننت بعد هذا الحديث ومن مقابلاتي لوزير الخارجية، بأن الأمور تسير في إتجاهها الطبيعي مع السماح لنا بإبداء أراثنا الموضوعية من أجل تحقيق السلام الشامل ...!!

وأبرزت بعض اجهزة الاعلام بعدئذ موقفى من مهادرات تسوية الصراع العربى الاسرائيلى.
ومن أمثلة مانشر ماذكرته مجلة اليقظة فى حديث فى مايو ٨٨ تضمن "أن للدكتور الفرنواني
مواقف واضحة، ولد مواقف جريئة يعلن عنها بكل صراحة... وأشار إلى أثر الانتفاضة على القوى
اليهودية فى الولايات المتحدة، إذ بدأ الكيان الاسرائيلى، يهتز ولذا جاء الضغط على الادارة
الاأمريكية للتحرك،" وأشارت مجلة النهضة فى عددها أول يونيه ٨٨ فى حديث لى تضمن"
التحرك الأمريكى واقعة خوف اليهود الأمريكيين على مستقبل اسرائيل ... وأتمنى ألا تكون

القمة الأمريكية السوفيئية على حساب الحقوق العربية، وإجابة على سؤال عن جولة شولتز القادمة للمنطقة من ٣ إلى ٨ يونيه ٨٨ عقب انتهاء قمة موسكر بين ريجان وجورباتشوف... أجاب الفرنواني... «نحن تأخذ العبر من التاريخ فمحادثات لوزان ٤٩ وياريس ٥١ وقرار ٢٤٢ ومبادرة روجرد ٧٠ وديجان ٨٢ وغيرها ، توضع أن أمريكا لاتستطيع إلزام اسراثيل بأي موقف عادل، وأنها مازالت الحليف الرئيسي لاسرائيل، وانها تشترط وتعرض دائما شروطا لصالح اسرائيل، ومثال ذلك رفض دور معين للاتحاد السوفيتي في التسوية، إلا بهجرة اليهود السوفيت مباشرة لاسرائيل، وهذا يتعارض مع حقيقة حقوق الانسان الفلسطيني وضد المصالح العربية وتدخلا في شئون الاتحاد السوفيتي الداخلية.. ألا يجدر بنا في المقابل أن تكون للدول العربية شروط لامكانية قيام الولايات المتحدة وتواجدها في التسوية السياسية، وأن نطالبها بإمكانية موافقتنا على دور أمريكي في مسيرة السلام، بشرط أن تكون لها علاقات متوازية ومتكافئة مع جميع اطراف الصراع العربي الاسرائيلي...ولي رأيي الشخصي في أسلوب التعامل مع الاقتراحات ويتلخص في إعلان مواقفنا بوضوح منها، لكن الا نبادر بالرفض الرسمي لها وإن كنت أرى ترك حرية الرفض لفئات الشعب المصرى- وذلك حتى لانعطى للرأى العام الأمريكي الفرصة لسماع الدعايات الصهيونية بأننا الرافضون.. علينا بالتعامل بفن السياسة... وبجب ألا نكون دائما في صورة المواجهات المستمرة مع القوى الكبرى، ولكن يجب أن يكون تعاملنا معها في إطار ما تحققه لنا تلك القوى من مزايا، وبشرط ألا نسمح لهذه القوى إملاء آرائها علينا دون مراعاة لمصالحنا... والأمثلة لنا عديدة ومنها فيتنام».

# الاعلام المصرى وزيارة وزير خارجية أمريكا

وقد قدمت الاذاعة المصرية عدة أحاديث لى خاصة بالتحرك الأمريكى فى ابريل ومايو و ايونيد ٨٨ تضمنت: "الواقع أن التغيير الأمريكى والتحرك لمحاولة التسوية حدث نتيجة للثورة الفلسطينية فى الداخل، وطالما نادينا بضرورة إجراء حوار مباشر بين الادارة الأمريكية وممثلى الشعب الفلسطيني، إلا أنها كانت ترفض بحجة تعهدات كيسنجر ٧٤و٥٧، بعدم إجراء ذلك إلا بقبول قرار ٢٤٢، والاعتراف باسرائيل، وذلك رغم علم الادارة الأمريكية بأن القادة الاسرائيليين يرفضون ٢٤٢، فيما يتعلق بالصفة وغزة ... وأن الولايات المتحدة حاولت ولعدة مرات اجراء حوار غير مباشر أو اتصالات مع جانب غير الجانب الفلسطيني الممثل للشعب الفلسطيني، إلا أنها فشلت في ذلك باستمرار... إننا ننادي الادارة الأمريكية بتغيير أسلوبها وأن تعيد الحق إلى فصابه وأن تجرى حوارا مباشرا مع ممثلي الشعب الفلسطيني، لاقرار حق هذا الشعب في تقرير مصيره وبناء دولته... وبدون ذلك لن تتحقق أي مفاوضات أو مؤتمر دولي... ولانتصور ضغط أمريكا على السوفيت للسماح بالهجرة اليهودية ، رغم أن ذلك تدخلا في السياسة الخارجية والداخلية السي فيه قرضه في الوقت الذي ترفض فيه والداخلية السي فيه قدية الذي ترفض فيه والداخلية السي فيه قدير في الوقت الذي ترفض فيه والداخلية السي فيه قرت الذي ترفض فيه والداخلية السي فيه قدير في الوقت الذي ترفض فيه والداخلية السي فيه تقرير والداخلية السي فيه والموال الحقوق شعب فلسطين في حقه في أرضه في الوقت الذي ترفض فيه والداخلية السي فيه وي الوقت الذي ترفض فيه والداخلية وي الوقت الذي ترفض فيه وي الوقت الذي ترفض فيه وي الوقت الذي ترفية وي الوقت الذي توقية وي الوقت الذي ترفية وي الوقت الذي توقية وي الوقية وي الوقت الذي ترفية وي الوقت الذي ترفية وي الوقت الذي ترفية وي الوقت الذي توقية وي الوقية وي الوقت الذي توقية وي الوقت الذي توقية وي الوقية وي ال

الادارة الأمريكية والكونجرس الأمريكى حوارا مع ممثلى الشعب الفلسطينى ، حتى يكون للولايات المتحدة كلمة بالنسبة للسلام فى الشرق الأوسط وللتسوية العادلة للصراع العربى الاسرائيلي..."

وفي حديث آخر بالاذاعة المصرية واذاعة صوت العرب أشرت إلى :

" أنه ليس لدى الادارة الأمريكية الحالية فسحة من الوقت لاتخاذ خطوات فعالة، لها نتائج إيجابية ، إذ المدة قصيرة جدا حتى الانتخابات الأمريكية ولولا الانتفاضة لما تحرك وزير الخارجية ولا الرئيس الأمريكي إطلاقا ، إذ أن أمريكا أجلت النظر في القضية لمرحلة التسعينات... وإننى أرى شخصيا ، أن هذه المبادرات الأمريكية الأخيرة، لم تصل إلى عمق المشكلة الفلسطينية وهر إقامة الدولة الفلسطينية وأن هناك بالفعل دولة فلسطينية قائمة بالفعل تسعى لتحرير نفسها ، وبدون هذا المنطلق فلا يمكن لأية مبادرات أمريكية، أن تحتق أي تسوية سياسية للصراع العربي الاسرائيلي...

أن مايردده وسيردده شولتز، في جميع زياراته ولقاءاته، هو مارددته الولايات المتحدة عند نشوب كل أزمة يتعرض لها أمن اسرائيل للخطر، فنجد الادارة الأمريكية تخرج علينا بتحرك معين، لاحتواء هذه المشاكل والأزمات لما فيه مصلحة اسرائيل..وأنه يجب، ألا ننتظر حلا سياسيا من الخارج، ولاننتظر أن يفرض علينا حل سياسي لانقبله، إنما الحل يكون من دول المنطقة وأن يؤدي هذا الحل لتحرير الأرض العربية، وتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره... ليحقق الحل إنهاء الصراع العربي الاسرائيلي..."

ولم اتابع رسميا زيارة شولتز للمنطقة في ٧ يونيه ٨٨ حيث صدر قرار وزير الخارجية عصمت عبد المجيد يوم ٤ يونيه ٨٨ بابعادي عن منصبى كمدير شئون فلسطين ورئيس اللجنة المصرية العليا لشئون فلسطين، إلا أننى تابعتها كمواطن مصرى عربى، خاصة أن هذه الزيارة تمت بعد التفاهم بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في قمة موسكو لحل بعض الصراعات الاقليمية، ومن ضمنها الصراع العربي الاسرائيلي، وأشار شولتز إلى خطر نشوب حرب جديدة في المنطقة ومعارضته لقيام دولة فلسطينية...

وقد أدليت بعدة أحاديث، نشرتها الصحافة العربية، فمثلا نشرت جريدة الوفد في ٢٣ يونيه ٨٨ حديثا تضمن "نعم مبادرة شولتز لعب في الوقت الضائع لحكومة ريجان، اسرائيل رفضت مبادرة ريجان في أوج سلطته سبتمبر ٨٧، كما رفضت مبادرة فاس في نفس الوقت سبتمبر ٨٧، كما وفضت مبادرة فاس في نفس الوقت سبتمبر ٨٧، ورغم المحاولات العربية للتفاهم مع الولايات المتحدة لتحريك التسوية السياسية وقتئل، إلا أن الادارة الامريكية، اعتذرت أو رفضت أو سوفت في قبول أية مطالب عربية منذ ٨٧ وحتى ٨٨، رغم ذلك فإنني أرحب بكل مبادرة إيجابية وحقيقية، لتقرير حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره،

وأن يكون ممثلو شعب فلسطين هم الذين يتررون هذا الحق.. وأؤكد أن التحرك الأمريكي المتمثل في مهادرة شولتز سوف يضيع قريبا في إزدحام المعركة الانتخابية الأمريكية بعد محاولته إرضاء الله السهيوني..."

( ويتكرر هذا السيناريو حاليا في اللقاءات العربية الغلسطينية الاسرائيلية، واشنطن موسكو وغيرهما) واضفت قائلا:

مستقبل هذه المنطقة يحدده أبناؤها ، ويجب أن نستعد حتى للمفاوضات المباشرة، ولكن في الوقت الذي نشعر فيه بأننا الأقوى، حتى لاتكون تلك المفاوضات نتيجة لمواقف استسلامية..."

ونشرت جريدة العرب في ٨ يونيه ٨٨ مقالا تضمن "هناك أسباب كثيرة دفعت شولتز للتوجه للمنطقة بعد فشله في لبنان في اتفاق ١٧ مايو ٨٣... وأن أهم أسباب التحرك الأمريكي حماية أمن اسرائيل والعمل على تحسين صورتها... وأن هذا التحرك قبيل الانتخابات الأمريكية، محاولة من الحزب الجمهوري لإكتساب أصوات اليهود ... وإيهام بعض الدول العربية بتحرك أمريكا لحل سياسي في الوقت الذي تسعى فيه لانهاء الانتفاضة، وانقاذ اسرائيل من أثارها... إلا أنني أؤكد أن قيادة الانتفاضة على وعي كامل بالأهداف الأمريكية، وأن أمريكا اذا لم تستطع التوجه بأية مبادرات للشعب الفلسطيني، صاحب المصلحة المباشرة، فلا شك سيتجاهل هذا الشعب هذه المبادرات وسيرفضها..."

- وعلقت على تحرك عصمت عبد المجيد وسرعة توجهد للولايات المتحدة للاجتماع الثلاثي بين ريجان وبيريز وعبد المجيد بعضور شولتز حيث أدليت بعدة أحاديث بهذا الشأن ويمثل مانشرته جريدة الشرق في يوليو ٨٨ هذا الاتجاه ويتضمن: الاجتماع الثلاثي عبارة عن محاولة من الحزب الجمهوري لاستقطاب عدد من أصوات اليهود، داخل أمريكا، باعتباره يسعى لاقرار السلام على المفهوم الاسرائيلي.. ودعني أتسا مل اذا كان ريجان لم يستطع وهو في أوج قوته عام ١٨٨، فرض مبادرته— رغم ممالأتها لاسرائيل— على قادة التطرف الاسرائيلي الذين رفضوا المبادرة في نفس يوم إعلائها، فهل نتصور منطقيا أن يكون لتحرك ريجان وهو يستعد لمغادرة البيت الأبيض أي فعالية؟.. إن هذه الاجتماعات هي أيضا دعم انتخابي لبيريز في الانتخابات القادمة، إذ أن واشنطن تفضل العمل على الليكود ليس على أساس إمكانية تحرك العمل لتسوية عادلة، إنما على أساس أن سياسته تساعد على حفظ ماء وجد واشنطن مع الدول العربية وهي ماأطلق عليها " القبضة الحريرية" التي تساعد أمريكا على تمرير سياستها مع بعض القادة العرب، بينما الليكود يسبب أزمات حادة لأمريكا مع الدول العربية.. وكلا الحزبين هدفهما واحد، وهو استمرار احتلال الاراضي العربية..."

## القمة العربية لدعم الانتفاضة

- واستمرت مطالباتي للقادة العرب، بضرورة دعم الانتفاضة الفلسطينية، باعتبارها خط الدفاع الأول والرثيسي لشعوب وحكومات الدول العربية... وذلك خلال التدوات واللقاءات والمحاضرات التي قدمتها متذ لحظة تفجر الانتفاضة في ديسمبر ٨٨٠ وطالبت بأهمية اجتماع القادة العرب فورا لتحديد خطة هذا الدعم وكيفية تنفيذها .

وقد نشرت جريدة السياسة في مايو ٨٨ مقالا تضمن "ضرورة تقديم القمة العربية الدعم الممادى والادبى للانتفاضة" كما أكدت هذا الاتجاه في جريدة الخليج في مايو ٨٨ · وبضرورة إتفاق القادة العرب على قاعدة الحد الادنى تجاه عقد القمة لدعم الانتفاضة. ونشرت الجمهورية في عددها الاسبوعي مايو ٨٨ بضرورة اجتماع القمة ومشاركة مصر فيها ،، وفي يونيه ٨٨ تضمن "ستنتهى الخلافات الجانبية العربية لو نجحت القمة في مساندة الانتفاضة... وأعتقد بانها لو نجحت في الخروج باتفاق عربي جماعي حول دعم الانتفاضة، فاننا سنضع أقدامنا على بداية تحقيق التضامن العربي الحقيقي... وأننا حاولنا الدعوة منذ شهور إلى هذا الاجتماع، والذي نرى أنه لو خرج بنتائج إيجابية لمساندة ثورة الحجارة، فإن فرص الدول العربية لايجاد تسوية عادلة وشاملة ودائمة للصراع العربي الاسرائيلي ستتزايد لصالح الأمة العربية... وإقتراحي بانشاء صندوق للانتفاضة اقتراح له أهميته في ظروف الانتفاضة على أن يمول حكوميا وشعبيا مع ضمان إيصال الدعم للشعب الفلسطيني المناضل في الأرض المحتلة...

وأشارت الموقف العربى فى يونيه ٨٨ إلى آرائى بالنسبة للمواقف الدولية والاقليمية من الانتفاضة تضمنت حقيقة البهاهالي من القمة العربية، والانتفاضة، وموقف القوى الدولية والمحلية منها، وأشارت المجلة أن هذه وجهة نظر دبلوماسى مصرى كبير.. ترك منصبه قبل أسابيع، بسبب الضغوط الاسرائيلية، التى وجهت اليه تهمة التعاطف العلنى مع انتفاضة الشعب الفلسطيني، وتأييده لتحرير الدولة الفلسطينية... وأن هذا الحوار معه تم فى آخر مايو ٨٨ قبل اقالته من منصبه وقبل عقد قمة الجزائر العربية... ولكن ماذكره الفرنوانى يظل صالحا فى عمومه كمفتاح لفهم ردود الفعل ومواقف الفلسطينيين والعرب والأمريكيين والسوفيت مع الانتفاضة أو ضدها...

- وأدليت بحديث لاذاعة صوت العرب مع الأخ حلمى البلك رئيس الاذاعة المصرية حاليا يوم \ يونيه ٨٨ قبل ثلاثة أيام من تنحيتى من مهمتى الرسمية تضمن رأيى أن هذه القمة تأخرت كثيرا ... وأن الدول العربية تستطيع بطرق عديدة تدعيم الشعب الفلسطينى ماديا وسياسيا وأدبيا وإعلاميا ، دون قمة أو حتى دون إعلان ... وأشيد بابطال الانتفاضة الذين فرضوا هذا الاجتماع على القادة العرب مدى الخطر الذي تواجهه

الامة العربية ... لا يمكن أن تقف بعض الحكومة العربية ، متفرجة في حين معونات تبلغ ملايين الدولارات من الجماعة الاقتصادية الأربية دون عقدها إجتماعات قمة أو غيرها ..

- وتابعت اجتماعات القمة العربية الطارئة بالجزائر في يونيه ٨٨، وقد تركت منصبى كمدير لشئون فلسطين قبلها بيومين، عشية ذكرى مريرة للأمة العربية، ذكرى اعتداءات اسرائيل ٥ يونيه ٧٧

#### قرارات القمة العربية بالجزائر ٩ يونيه ١٩٨٨

- وأصدرت القمة العربية قرارها في ٩ يونيه ٨٨ بتقدم كافة المساعدات الضرورية للإنتفاضة، كما قررت العمل على تحقيق الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة..."

وقد علقت على هذه القرارات في تصريحات لعدة وكالات أنباء وصحف عربية وأجنبية، فمثلا نشرت صوت العرب في يونيه ٨٨ مقالا تضمن ان قرارات القمة وتجاوبها مع انتفاضة الشعب العربي الفلسطيني وتأييدها الدولة الفلسطينية المستقلة، يعد مؤشرا إلى الاتجاه الصحيح.. وان قادة التطرف الاسرائيلي غير راغبين في السلام، وان المعركة معهم هي معركة تحرير، ويجب ألاندخل لمتاهات التسوية السياسية في الظروف الحاضرة حيث يغيب التوازن الضروري، وأن الحديث عن التسوية السياسية حاليا وفي ظل ماهو قائم خطأ لايمكن قبوله ٠٠٠ ومع ذلك فإننا نرحب بأي تحرك إيجابي وجدى ، إذا كان سيؤدي لحل شامل ودائم وعادل بما في ذلك إقرار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة...

ونشرت الوطن في ٢٣ يونيه ٨٨ حديثا لى تضمن: وأنه يجب العمل على تحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة، وأن حالة الحرب مازالت قائمة بين دول المنطقة واسرائيل، الأمر الذي يقتضى معه اليقظة والحدر... والحكومات العربية قدمت الكثير من التنازلات في التسويات السياسية، والملاحظ أن رد الفعل الاسرائيلي، يأخذ اتجاها عكسيا بمزيد من التشدد.."

#### الممارسات الاسرائيلية

وكشفت استمرار الممارسات الاسرائيلية على اختلاف أنواعها للرأى العام المصرى والعربى والعالمي. وطالبت رسميا خلال النصف الأول حتى يونيه عام ٨٨ بضرورة انسحاب اسرائيل الفورى وغير المشروط من الأراضى العربية المحتلة، وضرورة محاسبة قيادة التطرف الاسرائيلي عن ممارساتهم وجرائمهم ضد الانسانية وضد الشعب الفلسطيني وفقا لقواعد العدالة والقانون الدولى، آخلين في سابقة محاكمة مجرمي الحرب الألمان في تورنبرج ، مهدأ قانونيا يطبق على القادة الاسرائيليين المتطرفين عن جرائمهم ضد الشعب العربي ، وطالبت بقطع

الاتصالات المصرية الاسرائيلية ورقض أى طلب للقادة الاسرائيليين، عمل أو ليكود، بعقد أى اجتماع فى القاهرة لبحث تدهور العلاقات، طالما إستمر التطرف الاسرائيلي في إحتلاله للأراضى العربية وتابع ممارساته اللاإنسانية. كما أكدت ضرورة إيقاف أى عمليات ثنائية، إقتصادية أو ثقافية أو غيرها مع اسرائيل، ومنع اشتراكها في المعارض الدولية في مصر. كما قررت المطالبة يضرورة استمرار مصر في تسجيل هذه الممارسات والمخالفات، وتقديم احتجاجات ضد هذه الممارسات الاسرائيلية، والمطالبة باحترام الحقوق الجماعية للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق تقرير المصير، والزام اسرائيل باحترام اتفاقية لاهاي ١٩٠٧ وجنيف ١٩٤٩ وميثاق حقوق الانسان والعهدين المدنى والسياسي وكذلك الاقتصادي والثقافي والاجتماعي فيما يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني.

## الاذاعات المصرية والأجنبية وانتهاكات إسرائيل

وقد كانت مطالباتى تتردد باستمرار فى أجهزة الاعلام المصرية والعربية والأجنبية، ومثال على ذلك حديثى للاذاعة المصرية فى ابريل ٨٨ تضمن " أن الممارسات الاسرائيلية مستمرة، وأن المسئولين الاسرائيليين عنها لايلتون أية جزا التنجة لجرائمهم ، وعلى سبيل المثال حكم على جندى إسرائيلي إتهم بتعذيب وقتل ودفن فلسطينيين أحيا ، بخمسة أشهر حبس مع إيقاف التنفيل وكذلك ضد المسئولين بالمباحث الاسرائيلية "شين بيت" والمتهمين بقتل شابين فى قطاع غزة، بتقديمهم لمحاكمة صورية، ثم صدور قرار بالعنو عنهم.. وهكذا فالممارسات مستمرة والأحكام الاسرائيلية العسكرية مهزلة ، لأنها أظهرت حقيقة الديمقراطية التى يتشدق بها بعض القادة الاسرائيليين... أثبتت الأحداث بأن اسرائيل تخالف جميع المواثيق، إتفاقية جنيف الرابعة لعام الاسرائيليين... أثبتت الأحداث بأن اسرائيل تخالف ميثاق واتفاقيات حقوق الانسان... لكن ما يدعو للدهشة أن يقوم أحد المسئولين الأمريكيين وهر " جورج شولتز" وزير الخارجية بتبرير هذه الجراثم، مشيرا إلى إنها لاتخالف الشرائع... أية شرائع... كيف يقبل المصريون ذلك ... إن المسئولين عن هذه الممارسات، لهم يومهم الذى سيحاسبون عن جراثمهم قريبا باذن الله عندما المسئولين عن هذه الممارسات، لهم يومهم الذى سيحاسبون عن جراثمهم قريبا باذن الله عندما تتحرر فلسطين..."

وأكدت آراثى فى حديث آخر فى الاذاعة المصرية فى أول يونيه ٨٨ تضمن " أن من حق الشعب الفلسطينى تقرير مصيره، وهذا حق مشروع حتى فى معاهدة ٧٩ ، والتى تنص على تنفيذ ميثاق الأمم المتحدة الذى ينص بدوره على حقوق الشعوب فى تقرير مصيرها... كما تنص هذه المعاهدة المصرية الاسرائيلية لسنة ٧٩ على إحترام حقوق الانسان فى كل مكان وأن على اسرائيل أن تحترم هذه الحقوق وفقا للمعاهدة... وأن المنظمات الدولية وآخرها اللجنة الدولية الخاصة بالتحرى عن ممارسات اسرائيل ومخالفاتها لحقوق الانسان فى الأراضى العربية المحتلة، قد أدانت هذه الممارسات، وأن هذه اللجنة ستزور القاهرة فى اليوم التالى ٢ يونيه ٨٨ للتحقق

بالصوت والصورة والوثائل عن الممارسات الاسرائيلية المخالفة لمبادى، حقوق الانسان وميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية...

كما قدمت الاذاعة البريطانية حديثا لي في ١ يونيد ٨٨ عن الممارسات الاسرائيليتغي الأراضى العربية والفلسطينية، حيث تضمن " أن مصر ترفض كل هذه الممارسات والاجراءات، لأنها ترى أنها تخالف ميثاق الأمم المتحدة ، ، تخالف اتفاقيات جنيف ١٩٤٩ ، خاصة الاتفاقية الرابعة لحماية السكان المدنيين في الأراضي المحتلة... مصر ترى أن هذه الأحداث تخالف حقوق الانسان في كياند وفي وجوده في الأرض المحتلة، ومن هذا المنطلق ومن منطلق أن مصر جزء من الأمة السربية، فإنها ترفض تماما هذه الممارسات وفقا لمستوليتها الدولية، وفقا لمسئوليتها بالنسية للقضية الفلسطينية، ولن تتهاون في اتخاذ مواقف ضد أي إجراء يتخذ ضد السكان العرب في الأراضي العربية المحتلة، وأن اسرائيل وقادتها يعلمون أن هذه الاجراءات تخالف القانون الدولي. هذه الاجراءات توقف مسيرة السلام، وأن مصر في احتجاجها على هذه الممارسات إنما تعير عن الرأي العام العالمي، وعن الرأي العام العربي، وتعير عن آرا - الشعب الفلسطيني في الأراضي العربية المحتلة... مصر تحذر دائما من هذه الممارسات لأن هناك معاهدة بينها وبين اسرائيل . هذه المعاهدة تنص على حماية السكان العرب في الأراضي العربية المحتلة، تنص على عدم قيام اسرائيل باعتداءات بالنسبة للدول المجاورة، وبالنسبة للالتزامات المتبادلة في هذه المعاهدة ، فإن مصر مصممة على أن هذه الالتزامات لايمكن أن تكون من جانب واحد ، بل تكون هناك التزامات متهادلة من الجانبين المصرى والاسرائيلي ، وأنداذا ماقصرت اسرائيل في التراماتها باحترام حقوق الانسان بالنسبة للشعب الفلسطيني أو بالنسبة للشعب العربي، فإن مصر لايمكن أن تستمر في تنفيذ جميع التزاماتها التي اتفقت عليها ...."

وكان هذا التصريح يتفق مع تصريح الرئيس مبارك السابق في ٢٤ ما رس ٨٨ ردا على تصريحات قادة التطرف الاسرائيليين، بتوجيه التهديدات للسعودية لشرائها الصواريخ الصينية، وبأنها لن تسمح بإقامتها وأنها ستقوم بضربها عند تركيبها، إذ حلر الرئيس مبارك، رئيس وزداء اسرائيل، من أى اعتداء على السعودية، وأن هذا الموضوع خطير وينسف السلام بأكمله، وقد رحبت في تقرير أعددته عن هذا الموضوع بموقف الرئيس مبارك الذي يؤكد خطورة التهديدات الاسرائيلية على الأمة العربية جميعها، وإعلان مصر عن وقوفها في وجد التهديدات الاسرائيلية، وعن إمكانية حدوث صدام عسكري مع اسرائيل في سبيل محافظة مصر على الأمن القومي للأمة العربية...

اللجنة الدولية للتحقيق في مخالفات اسرائيل بالقاهرة

- وحددت موعدا للجنة الدولية للتحقق من ممارسات ومخالفات اسرائيل في الأراضي

erted by Till Combine - (no stamps are applied by registered version

العربية المحتلة للحضور للقاهرة يوم أول يونيه ٨٨ وذلك بعد تأجيل حضور اللجنة عدة مرات بناء على مطالبة القادة الاسرائيليين بذلك وموافقة كل من كمال حسن على ثم عصمت عبد المجيد وزيرى الخارجية على ذلك . إلا أننى أكدت في تقرير، أهمية حضور هذه اللجنة لمصر في يونيه ٨٨ أثناء زيارتها للمنطقة وأن نستعد لاستقبالها وإعداد التقارير والوثائق والشهود لتأييد موقف مصر من إستمرار الممارسات الاسرائيلية. وقد أعلنت الاذاعات ووكالات الأنهاء السورية والأردنية عن مهمة اللجنة، وبأنها ستقوم بعد زيارتها للأردن وسوريا بزيارة القاهرة في أول يونيه ملا ملفا وأنها ستقابل طد الفرنواني مدير شئون فلسطين بالخارجية المصرية والذي سيقدم لها ملفا عن الممارسات والمخالفات الاسرائيلية لحقوق الانسان ، ولقواعد القانون الدولي خاصة على أرض قطاع غزة مدعما بالمستندات والشهود .

وقابلت اللجنة في أول يونيه ٨٨، واجتمعت معها وزملائي، وقدمت لها تقارير مكتوبة ومستندات عن الجرائم والممارسات الاسرائيلية جمعناها من أوثق المصادر، كما استدعيت عده من شهود الاثبات لمقابلة اللجنة ومعظمهم من أبناء قطاع غزة، ياعتبار أن مصر مازالت مسئولة قانونا عن هذا القطاع وفقا للستور غزة ١٩٦٢ وجميع القرارات الدولية التي تؤكد استمرار هذه النستورية ، واستمعت مع اللجنة للشهود اللين أكدوا الجرائم والممارسات التي اقترفها القادة الاسرائيليون المتطرفون وأعلنوا عن أسمائهم جميعا تحت رئاسة اسحاق رابين وزير الدفاع الاسرائيلي (رئيس الوزراء حاليا) من قتل وتعليب وسجن وابعاد وهدم المنازل وحصار المخيمات ومنع وصول الأغذية والأدوية... إلى غير ذلك من جرائم سياسية ومدنية، واقتصادية وثقافية تخالف حقوق الانسان. وقد وافق هؤلاء الشهود – بمحض رغبتهم – على مقابلة بعض الصحفيين، كما أدلوا بشهاداتهم بالصوت والصورة، وثم تسجيل كل شهاداتهم، ثم أخطر بعض الشهود بعدئل مراسلي الوكالات الأجنبية عن هذه الجرائم، وعن حضوري لهذه الاجتماعات وتقديمي الوثائق والمستندات .

### شائعة افتتاح مكتب للمنظمة بالعريش

وأثناء تواجدى في النادى الدبلوماسى المصرى مساء نفس اليوم، والذي كنت أتولى رئاسة مجلس ادارته، قابلت مصادفة بعض الزملاء والذين كانوا متواجدين في قاعات أخرى بالنادى، وقد كانوا جميعا يعلمون بمهمة اللجنة الدولية حيث كان لعدد منهم دور كبير في الصراع العربي الاسرائيلي ومازالوا يتابعون تطورات الصراع، وأخطرني عدد منهم، بأنهم يخشون على شخصى في ظل الظروف الراهنة، من الصراع نتيجة للخط الواضح في تحدى التطرف الاسرائيلي، خاصة بعد تفجر الانتفاضة الفلسطينية، وكشفى للجراثم والممارسات الاسرائيلية بطريقة معلنة في مختلف المناسبات، خاصة عندما أكدت مسئولية هؤلاء القادة عن جرائمهم مثل جرائم النازى ومحاكمتهم في نورمبرج.

وأشار الزملاء إلى أن هذا الموقف المصرى، يمثل مرحلة جديدة وهامة من مراحل الصراع العربى الاسرائيلى، وقد أخطرتهم بأن هذا الموقف تم تبنيه بناء على قرارات اللجنة المصرية العليا لشئون فلسطين، ونتيجة لارتباط وطنى وقومى، إلا أن أحد الزملاء إنتحى بى جانبا وأخطرنى بصفة شخصية بأن وزير الخارجية عصمت عبد المجيد قد طلب منه مفاتحتى تلميحا في إمكانية ترك منصبى كمدير لشئون فلسطين لمنصب أعلى بالخارجية، إلا أنه لم يستطع- في طل هذه الظروف- أن يفاتحنى في هذا الأمر، خاصة وأنه يعلم بتأييد غالية الدبلوماسيين المصريين من الشباب ومن أعضاء مجلس الشعب والنقابات المهنية والعمالية المصرية لهذا الموقف، وقد أخطرت الزميل بتعجبي من ذلك، حيث سبق أن أبلغت عصمت عبد المجيد عدة مرات عما إذا كان يرغب - لظروف معينة- إنهاء عملى بشئون فلسطين، إلا أنه رفض وأيد إستمرارى..." وشعرت من الحديث بمحاولات ابعادى عن مسئولياتي... خاصة بعد أن تلقيت في ساعة متأخرة من مساء نفس اليوم، برقية من وكالة رويتر تشير إلى مزاعم إسحاق رابين وزير الدفاع الاسرائيلى، بأن بلاده تلقت إقتراحا مصريا، لفتح مكتب لمنظمة التحرير الفلسطينية، في مدينة العريش، لقربها من قطاع غزة المحتل... وذكر رابين في تصريح أدلى به لراديو اسرائيل، أن بلاده تعتبر الاقتراح المصرى خرقا لمعاهدة كامب ديفيد إذ أن هذا المكتب سيسخدم قاعدة الطلاق لشن هجمات فلسطينية عبر الحدود المصرية الاسرائيلية..."

وتلقيت برقية اخرى تشير أن رابين قد احتجاجا رسميا، إلى سفير مصر فى تل أبيب، حول تصريحات الفرنوانى لصحيفة لبنانية يشير إلى موافقة مصر على افتتاح مكتب للمنظمة فى مدينة العريش.. كما تلقيت معلومات أخرى تشير إلى أن عددا من القادة الاسرائيليين، ومنهم شيمون بيريز وزير الخارجية الاسرائيلية قد قدموا احتجاجات للخارجية المصرية بهذا الشأن..."

وقد كانت جميع تصريحات رابين وزملاته من قادة التطرف الاسرائيلي، غير حقيقية على الإطلاق، ولم نتقدم بأى اقتراح بهذا الشأن، كما لم تصدر منى أو من أى زميل طوال السنوات السبع التى توليت فيها ادارة شئون فلسطين ورئاسة اللجنة المصرية العليا لشئون فلسطين أى اشارة أو تعليق أو طلب بهذا الشأن..."

وعلمت فورا بأن حملة التطرف الاسرائيلي، بمساعدة عناصر معادية، قد فتحت، نيرانها، وأنها تهدف إلى اخماد كل صوت مصري وطني يحاول التعبير عن شعب مصر وإرادته.

مقابلات صحفيين اسرائيليين وأمريكيين بالخارجية المصرية

وصليت الفجر، صباح اليوم التالى، ثم بدأت أعيد قراءة هذه البرقيات المزورة والبعيدة تماما عن الحقيقة والواقع، وعند استعدادي لمغادرة منزلي لمتابعة عملى مع اللجنة الدولية يوم ٢ يونيه ٨٨، تلقيت مكالمة من مسئول بالاستعلامات المصرية يطلب إمكانية تحديدي مواعيد

عاجلة صباح نفس اليوم لصحفيين أمريكيين واسرائيليين، وأن وزير الخارجية وافق على مقابلتى لهم، وقد حددت مراعيد صباحية مبكرة ومتلاحقة ، تنتهى قبل اجتماع اللجنة الدولية في وزارة الخارجية لمتابعة مهمتها .

- وقابلت بحضور بعض زملاتي بعض الصحفيين الاسرائيليين والأمريكيين، ولم يسألوا عن الانتفاضة أو أعمال اللجئة الدولية أو مبادرات شولتز، بل يسألوا جميعا عن حقيقة التصريح المنسوب إلى ، عن افتتاح مكتب للمنظمة بالعريش، مما أدى لاحتجاج عدد من قادة اسرائيل، وقد أكدت لهم عدم صحة صدور أي تصريح أو كلمة أدليت بها صراحة أو ضمنا بهذا الشأن، وأوضحت بأنهم كما يعلمون ، لم أتنصل في حياتي من أي تصريح أدليت به، وأضفت أن هذا الموقف لقادة التطرف الاسرائيلي هو بغرض إحراج الحكومة المصرية بسبب مواقفها الواضحة ، بادانة الممارسات والجرائم الاسرائيلية وكانت مراسله جيروزاليم بوست إحدى الصحفيين ، فاشارت إلى تأكيد ذلك، حتى أنني رددت على استفسار سابق لها بعدم سماح السلطات المصرية بافتتاح مكاتب جديدة للمنظمة، وذكرت بأنه قد يكون وراء نشر هذا التصريح المنسوب لي أو المنشور في إحدى الصحف اللبنانية المغمورة، إحراجي شخصيا، وانتقاما مني لموافقي من المنشية والصراع، مشيرة خاصة إلى موقفي وتصريحاتي السابقة بشأن عدم مسئولية مصر عن دخول العناصر الفدائية لديمونه من الأراضي المصرية والذي أدى إلى هجوم عنيف ضدى من بعض الصحافة الاسرائيلية ذات الاتجاه المتطرف .

## تزوير التطرف الاسرائيلي للحقائق

- وقد تأكدت من هذه الأحداث، بأن اسرائيل تحاول التغلب على العناصر الوطنية والقومية ، بعد هزيمتها عالميا، بكشف ممارسات اسرائيل وقادتها المتطرفون .. فقام هؤلاء القادة باختلاق معلومات مزورة وبعيدة عن الحقيقة... ويعلم ذلك كل زملائي بالخارجية المصرية وباللجنة العليا لشئون فلسطين ... وبدأت اتساء لوماذا بعد؟ وقمت فور انتهاء مقابلة الصحفيين، بمطالبة أحد الزملاء الدبلوماسيين المسئولين نائب مدير شئون فلسطين، بتحرير مذكرة بتاريخ ٢ يونيه ٨٨، أرسلتها فورا وباليد لوزير الخارجية عصمت عبد المجيد، أؤكد فيها بأن كل ما يتعلق بعلاقة مصر بالمنظمة ونشاطها يتم عرضه على اللجنة العليا لشئون فلسطين التي شرفت برئاستها لحوالي سبع سنوات وتضم كبار المسئولين في وزارات الدولة وأجهزتها المعنية، وان اللجنة تتخذ قراراتها وتوصياتها وتعرض فورا على وزير الخارجية، وأنه لم يسبق أن طلبت المنظمة، أو عرض على اللجنة أي موضوع يتعلق بافتتاح مكتب للمنظمة بالعريش، كما أنني لم أشر في أية مقابلة أو تصريح إلى هذا الموضوع... وأن هذا التلفيق الاسرائيلي له اهدافه المعلومة ولايمكن أن نقبله ..."

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

وأنتقلت بعدثد لقاعة الاجتماعات بوزارة الخارجية، وابتدأت اجتماعات اللجنة الدولية، واستمعت إلى الشهود وسجلت شهاداتهم بالصوت الصورة، وعند الظهر أخطرني أحد الزملاء بأن مساعد الوزير يطلب مقابلتي فورا لأمر هام وعاجل جدا .

#### قرار لوزير الخارجية

إستأذنت رئيس اللجنة الدولية وصعدت لمكتبى، وإذ بالزميل يخطرني بأنه آسف لينقل لي قرار وزير الخارجية بنقلى من إدارة شئون فلسطين، لادارة أخرى، وأن القرار صدر في نفس اليوم، وطلب الوزير منه مقابلتي فورا وإخطاري بذلك، فأخطرت الزميل بأنني طلبت اعفائي منذ أشهر من هذه المستولية وأخطرت الوزير بذلك لخشيتي وقتئذ من تعارض إتجاهاتي الوطنية والقومية مع هذه المستولية الرسمية، خاصة بعد أن تمكنا بحمد الله من إعادة العلاقات العربية المصرية وانتهاء دوري بهذا الشأن، إلا أن الوزير أبدى اهتمامه باستمراري في عملي، وأضفت بأنني مصمم على إنها ء عملى مع اللجنة الدولية، ثم أحضر العشاء الذي أعددته على شرف اللجنة بالنادي الديلوماسي، ثم أودعهم عند مغادرتهم القاهرة، ثم إذ بي افاجأ بالزميل يخطرني بأن تعليمات وزير الخارجية عصمت عبد المجيد تقضى بتنفيذ النقل فورا مخالفا بذلك جميع الأعراف الدبلوماسية-فأخطرت مساعد الوزير بأنني تبينت من أحداث اليوم واليوم السابق، أسباب عجلة عبد المجبد لتنفيذ النقل، وكان بودى - لولا مصلحة مصر والأمة العربية - أن أقدم استقالتي وأعلنها في جميع أجهزة الاعلام، وأوضع أسباب قرار الوزير ، كما فعل وزيرا الخارجية السابقان، إلا أنه لاحترامي لعملي الدبلوماسي، وحفاظا على موقف مصر الدولى، فأننى مصمم على حضور كل اجتماعات اللجنة الدولية، ثم اودع اللجنة عند سفرها، وأننى أرفض النقل لأي منصب آخر، لأننم أعرف ما وراء هذا القرار، وسأغادر الخارجية المصرية نهائيا، ولن تطأ قدماي مبنى الوزارة طالماً عصمت عبد المجيد وزيرا لها وبعد اتصال الزميل بعصمت عبد المجيد رجاني الزميل بأسم الزمالة وتقديرا من جميع زملائي النبلوماسيين الذين يقدرون موقفي، أن أحضر جميع اجتماعات اللجئة الدولية، ثم أقوم باجازة مفتوحة حتى انتهاء خدمتي الرسمية... ( وبالفعل لم أدخل مبني وزارة الخارجية منذ ذلك الوقت، رغم طلب ابني محمد تقديم أوراق اختباره كملحق دبلوماسي بالخارجية، إلا أننى رفضت ذلك، واتصل بي عدد من الزملاء الدبلوماسيين بعدئذ فهنأوني باجتيازه جميع الاختبارات التحريرية والشفوية بين حوالي الألف متقدم وحصوله على ترتيب الأول وطلبوا أن أنهي مقاطعتي للخارجية بعد انتهاء خدمة عبد المجيد وتولى الأخ عمرو موسى منصب وزير الخارجية). وبعد إنتهاء عملي كمدير لشئون فلسطين، إتصل بي عدد من كبار المسئولين وحضروا لزيارتي بمنزلي، وأخطروني بأن القيادة السياسية تقدر عملي كل التقدير، إلا أن عرض الموضوع قد جانبه الصواب، باعتبار أن موقفي السياسي يتعارض مع عملي الدبلوماسي، وقد أخطرتهم جميعا بأننا جميعا مواطنون مصريون ننتمى لوطننا ولأمتنا العربية، وأن مواقفي

السياسية معروفة لهم جميعا، حتى قبل أن أصبح دبلوماسيا، وأننى لم أقبل أن يكون وضعى الدبلوماسي- كما يتصورون - قيدا على ضميري وضد مبادئي ومبادىء مصر، وأنني على تصميمي بتأييد استقلال جميع الدول والمطالبة بتحرير أي جزء منها تحت الاحتلال وأنني لم أسع ولن أهدف لأي غرض أو منصب شخصي، إنما تحركي كهدف وطني وقومي يحقق مصالح مصر والشعب العربي. واعتبرت المجموعة المصرية، ذات الاتجاه الوطني والقومي، أن تنحيتي عن منصبى تمثل مرحلة من مراحل الصراع العربي الاسرائيلي، وأوضحت أجهزة الأعلام المصرية والعربية عن تأييدها الكامل لموقفي... هذا ولم يسبق خلال السنوات الأربع، والتي تولى فيها عبد المجيد وزارة الخارجية، أن اعترض أو لم يوافق على أى قرار أو توصية أو رأى للجنة المصرية العليا لشئون فلسطين أو لادارة شئون فلسطين، عدا استفساره بشأن التصريحات الخاصة بزيارة وزير الخارجبية الأمريكي للمنطقة ورأيه بالنسبة لاقتراح اللجنة الخاص بإقامة لجنة مصرية وطنية للقدس، وفقا لقرارات المؤتمر الاسلامي، وإشارته بتأجيلها لبعض الوقت، رغم أهمية إقامة هذه اللجنة وتشكيلها من القادة المصريين الشعبيين والرسميين، لتأييد الحق العربي في مدينة القدس العربية، وقد التزمت بتنفيذ ذلك. وكذلك استفساره عن رأبي في اعتبار الشق الفلسطيني في اتفاقيات كامب دينيد، قد جمد تماما لرفض الشعب الفلسطيني وقيادته له وكذلك لعدم رغبة اسرائيل في تنفيذه ومخالفاتها العديدة له وفقا للتقارير المقدمة لوزير الخارجية بهذا الشأن، وذلك وفقا للمبدأ القانوني بحق أي طرف في معاهدة أو اتفاقية تجميد لالتزاماته كليا أو جزئيا، في حالة عدم تنفيذ الطرف الآخر لالتزاماته أو مخالفته للمعاهدة أو الاتفاقية فقد حادثني عبد المجيد تليفونياً بعد حضوري - وبناء على موافقته- ندوة نقابة الصحفيين المصربين في ديسمبر ٨٧ لتأييد الانتفاضة الفلسطينية، وأشار لهذا الموضوع، وذكر بأن الرئيس مبارك يستفسر عن ذلك، وقد أخطرته بأنني أقدم له تقارير عن كل لقا اتى وتصريحاتي، وأنني قد أدليت بهذا الرأى وفقا لرأى مصر وقيادتها ، ولم يحدث أن اعترض سابقا على ذلك وتسا الت عما إذا كان هناك تغير في هذا الاتجاه لاسباب معينة فنفى ذلك ، وقد طلبت منه التفضل بابلاغ الرئيس مبارك بما حدث في هذه الندوة. وفقا للتقرير الذي أرسلته اليه، وأننى ملتزم تماما بخطُّ مصر الوطني والقومي بهذا الشأن ، ولم يعلق عبد المجيد على ذلك ، بل أجاب بأنه سيطلع على تقريري وسيخطر الرئيس ميارك بما تم في هذه الندوة.

وانهيت عملى الرسمى فى الخارجية المصرية فى ٢ يونيه ٨٨ وجلست فى منزلى – دون أن أغادره فى يوم ٥ يونيه ٨٨، ومرت على نفسى سحابة من الحزن بمناسبة ذكرى ٥ يونيه ٢٧، وتذكرت هله المناسبة الحزينة، فى يوم آخر حزين، لم أتوجه فيه لوزارة الخارجية المصرية، لمتابعة جهودنا فى الصراع العربى الاسرائيلى... ونشرت صحيفة ها آرتس الاسرائيلية مقالا تضمن: أن وزارة الخارجية المصرية قررت إبعاد السفير طه الفرنوانى مدير شئون فلسطين بوزارة الخارجية بسبب تصريحاته العدائية لاسرائيل... وقالت الصحيفة الاسرائيلية أن الأوساط السياسية

المصرية تعتبر إبعاد طه الفرنواني عن عمله ومنحه اجازة طويلة حتى تاريخ احالته للمعاش، شرف وتتويج لعمله خلال السنوات الماضية..."

ونشرت على سبيل المثال المستقبل فى ١٨ يونيه" استقالة مدير إدارة فلسطين بوزارة الخارجية المصرية بسبب الضغوط التى تمارسها اسرائيل - ضد مصر فى الفترة الأخيرة... وأن الفرنوانى ترك عمله احتجاجا على الضغوط الاسرائيلية، ومحاولة اسرائيل إرهاب المسئولين المصريين، وكذلك مطالبة اسرائيل المتكررة من مصر إبعاد العناصر الرافضة لتقارب اسرائيل مع مصر عن العمل السياسى..."

وذكرت الوطن فى ٣٣ يونيه ٨٨ فى مقال عن أسباب نقل طد الفرنوانى المفاجىء تضمن:
"وعقب خروجه أذاعت وكالات الأنباء خبرا مفاده أنه تم تغيير الفرنوانى بعد مذكرات الاحتجاج
التى قدمتها اسرائيل للخارجية المصرية على تصريحات الفرنوانى، التى ندد فيها بالمواقف
التعسفية لاسرائيل واشادته بالانتفاضة.. وأنه حدثت ضغوط اسرائيلية وأمريكية حتى صدر قرار
بنقل طه الفرنوانى من إدارة فلسطين..."

ونشرت الأنباء في ١١ يونيه مقالا تضمن:"استبعدت وزارة الخارجية المصرية – بعد ضغط مكثف من أمريكا واسرائيل – السفير طه الفرنواني مدير ادارة فلسطين من منصبه، بسبب التصريحات العدائية لسياسات اسرائيل في الأراضي المحتلة... وعلمت الأنباء أن اللجنة الدولية للتحرى عن ممارسات اسرائيل وحقوق الانسان في الأراضي المحتلة قد زارت القاهرة في أول يونيه والتقت بالوفد المصرى الذي يرأسه الفرنواني، وقد قدم الفرنواني للجنة تقريرا عن ممارسات اسرائيل مدعما بالوثائق والمستندات وشهود العيان، وسجلت بالصوت والصورة... وقد صرح مصدر مصري في وزارة الخارجية ردا على مزاعم اسرائيل، بأن تصريحات الفرنواني تعبر عن وجهة نظره الشخصية، وأنه لم يدل بأي تصريحات ضد السلام بين مصر واسرائيل وإنما ضد المفهوم الخاطي، للسلام، وصرح المصدر وعلى مدار السنوات السبع التي قضاها مديرا لشئون فلسطين لم يدل بأي تصريحات إلا بناء على توصيات وموافقة اللجنة العليا لشئون فلسطين والتي قضاها مديرا التنون تضم جميع الوزارات وأجهزة الدولة...».

ونشرت الشعب مقالا تضمن: "المسئولون المصريون حاولوا تجنب أسلوب الصدام السياسي، وعندما أدلى الفرنواني بتصريحاته... طلب منه الاستقالة رغم شعبية الفرنواني بين المثقلين..."

كما نشرت الأهالي في يونيه ٨٨ مقالا تضمن أنباء حضور اللجنة الدولية للقاهرة واجتماعها بالسفير القرنواني الذي أبلغها برفض مصر للممارسات الاسرائيلية... وإن طه الفرنواني ترك عمله احتجاجا على الضغوط الاسرائيلية ومحاولتها إرهاب المصريين ومطالبتها المتكررة بايعاد العناصر الرافضة للتقارب المصرى الاسرائيلي...

ونشرت عدة صحف مقالات بهذا الشأن من ضمنها مانشرته صوت العرب في يونيه ٨٨ تضمن التقاء طه الفرنواني بوقد اللجنة الدولية وتقديمه مستندات عن الممارسات الاسرائيلية، وقدم الشهود من غزة شهاداتهم وسجلت بالصوت والصورة، كمستند دولي عالمي للممارسات ... وأكدت الجريدة أن ملف مخالفات اسرائيل جاهز ليوم تستطيع فيه أمتنا العربية أن تحاسب وأن تعاقب..."

واشارت الوقد في مقال لها تضمن أن ياسين سراج الدين رئيس الهيئة البرلمانية الوقدية قدم سؤالا إلى الدكتور عصمت عبد المجيد وزير الخارجية حول أسباب نقل السفير طه الفرنواني... رغم أنه أمضى فترة طويلة في العمل كمدير لادارة فلسطين أثبت خلالها جدارته ووطنيته... وهل كانت من أسباب نقله مواقفه الأخير التي أحرجت اسرائيل ...

وقرأت رسالة فى صحيفة مصرية فى ٢١ أغسطس ٨٨ من مواطن مصرى بالدقهلية يقول: "ماذا جناه الدكتور طه الفرنوانى ليجد نفسه مقالا أو منقولا.. هل هذا جزاء من يدافع عن حقوق مصر.. هل أصبح لاسرائيل لوبى صهيونى يقيل من يشاء ويبقى على من يشاء ... أننى أقول للسفير طه الفرنوانى لاتحزن لأن الشعب سيذكر اسمك دائما..."

وتلقيت من عدد من الزملاء في الخارج مانشر عن هذا الموضوع وأخص بالذكر مانشر بجريدة العرب بقطر في ٢ يوليو ٨٨ بقلم يوسف عبد الله نعمة يتضمن "أخى جاوز الظالمون المدى... ولو كانت الدنيا العربية كما كانت زمان لأقمنا تعظيم سلام للدكتور طه الغرنواني الذي قال لا .ولا.. لإسرائيل وهو يشغل منصبا رسميا في عاصمة الكنانة..."

إن طه الفرنوانى رجل مصرى يذكرنا بشباب العروبة وأمجادها... وتمر الأيام ثم يأتى علينا زمان تكون فيه شتيمة اسرائيل مرفوضة ومقاتلة اسرائيل جريمة ... طه الفرنوانى أيها السادة رجل مصرى رفض أن يغمض عينيه عما يدور فى الأرض المحتلة... ويمتدح الحبيب شارون والصديق شامير... ولكنه استخدم حقه الطبيعى فى أن ينحاز إلى ... كمال عدوان وأبو جهاد... إن أصعب مافى هذا الزمان العربى أننا من جيل عرف طعم الكبريا والكرامة... وعند ما تحضرنا لحظة صدق مع النفس نكتشف أننا نغير جلودنا كل يوم فى حين أن اسرائيل لاترتدى على جلدها إلا الثياب الصهيونية.. طه الفرنوانى للذكرى أيها السادة كان يشغل منصب مدير ادارة فلسطين فى مصر ..."

ونشرت مجلة النهضة في يوليو ٨٨ مقالا بعنوان الرجال مواقف تضمن " أن طه الفرنواني بكل المقاييس صفحة مشرفة في تاريخ تلك المرحلة، فالرجل الذي دفع ثمن مواقفه المؤيدة للشعب

العربى وواجه الكبان الصهيونى، كان يعرف عن يقين أن الوطن فى حاجة إلى رجال مثله...
يرفعوا راية الحقيقة ويقف أمام محاولات تزييف التاريخ ، وليضرب المثل للأجيال الحالية
والقادمة... والمؤسف حقا أن قرار وزير الخارجية ضد الرجل الذي ظل طوال ٣٤ عاما يمارس
عمله فى اطاره السياسى مناصرا لسبع حركات تحرير إنتصرت جميعا ، يطلب منه فى أواخر خدمته
وفى عنفوان فكره السياسى وقوته أن ينقل لعمل إدارى لا دراية له به ،،، والجميع قابلوا قرار نقل
د/ الفرنوانى بأسف عميق. فقد كنا نظن أنهم فى مصر يقدرون اللعبة السياسية، فالكيان
الصهيونى أبرز مثال لحالة التناقض فى المواقف الإعلامية فهناك المتشدد والاخر يقبل التفاهم
والكل لمصلحة اسرائيل.. ولم نسمع أن قرارا قد صدر فى اسرائيل باستبعاد هذا أو ذاك من
موقعه احتجاجا على صدور تصريح هنا أو هناك... أما أن يلجأ وزير الخارجية لإبعاد رجل فل
كالسفير طه الفرنواني من موقعه لمجرد أنه مع مصر ويقف ضد التطبيع ويناصر حقوق الشعب
العربي والانتفاضة الفلسطينية، فهذا هو التقدير الخاطيء للمواقف والذي يضعنا فى النهاية في
موقف الضعيف أمام الكيان الصهيوني..."

وأشارت عدة صحف أخرى فى مقالات تضمنت العبارات التالية: " سوف يسجل التاريخ فى صفحاته المضيئة وبأحرف من نور ماأقدم عليه واتخذه السفيرد طه الفرنواني من مواقف بطولية..."

"آخر انجازات اسرائيل في مصر اقالة السفير طد الفرنواني وكل جريمته في نظر اسرائيل ومن نقذوا رغبتها في قمة الخارجية المصرية ، هو أند عبر عن تعاطفه مع الشعب الفلسطيني والانتفاضة ضد جرائم اسرائيل اليومية في غزة والضفة الغربية..."

ولاشك أن اسحاق رابين وزير الدفاع الاسرائيلي وجزار الفلسطينيين يشعر الآن بارتياح عميق بعد استجابت الخارجية المصرية ونفلت رغبته في إبعاد الفرنواني..."

" واتصلت بالقرنواني في منزله صحفية اسرائيلية، بعد إبعاده مباشرة، وقالت له هذه المرة لاأرغب في اجراء حوار بل لأذكرك أنك لقيت جزاء وقرفك في وجه اسرائيل... ومن جانبنا نقرل لطه الفرتواني لاتحزن فإقالتك ليست اهانة لشخصك بل اهانة للدبلوماسية المصرية كلها وللمصريين جميعا، والذب ليس إسحاق رابين، بل الذين تسبيوا زورا في هذا القرار من القاهرة..."

- وقد مستنى هذه المقالات العديدة التي تؤيد المواقف الوطنية والقومية، وجعلتني أشعر بالاعتزاز بوطننا المصرى وبأمتنا العربية.

- وصمم زملاتي من الدبلوماسيين على اتبامة حفل تكريم لى في النادي الدبلوماسي الذي كنت رئيسا لمجلس إدارته، وتطور النقاش وبهدوء عن موضوع إبعادي عن شئون فلسطين وأكد عدد كبير منهم بأند يجب ألا نترك لاسرائيل المجال لأن تملى ارادتها على أوضاعنا السياسية وأند يجب أن يسمح بتحرك الدبلوماسي تحركا وطنيا قوميا يهدف لتحقيق أهداف مصر الوطنية والقومية ، وأجمعوا أن جميع تصريحاتي ومحاضراتي كان هدفها الرئيسي المصلحة الوطنية المصرية باعتبار أن أمننا الوطني جزء من الأمن القومي العربي، وأنني كنت حريصا على تقديم تقارير دقيقة عن كل هذه الاجتماعات والتصريحات لوزير الخارجية ولم يحدث أن عارض أو انتقد أيا منها ، وقارنوا بين ماحدث من وزير خارجية مصر وقتئذ وبين ماحدث في هذه الأيام من خلاف في الخارجية الاسرائيلية أثر تصريحات السفير ابراهام شامير "من أن منظمة التحرير الفلسطينية هي ممثل الشعب الفلسطيني" ومحاولة حثه في التراجع عن تصريحه، إلا أند صمم عليه ، ولم يبعد شامير عن منصبه رغم تصريحاته المناقضة لسياسة الحكومة الاسرائيلية .

وتلقيت مئات المكالمات التليفونية والرسائل، من أخوتى وأبنائى في مصر وفي كل أقطار الأمة العربية، وقد أسعدنى ماتلقيته إذ شعرت بأن مصر وأمتنا العربية مازالوا بخير كما تلقيت من بعض الاصدقاء والاخوة العرب والمصريين – وقد علموا بتركى عملى الرسمى – ليطلبوا منى أن أشاركهم أعمالهم وليعرض البعض الآخر وظائف رفيعة في هيئات مختلفة، وقد أبديت شكرى وامتناني لذلك، إلا أنني اعتذرت عن قبول هذه العروض الأخرية، اذ أنني قد نذرت جهدى خلال هذه المرحلة لاهداف رئيسية، وعندما تتحقق فانني على استعناد لقبول أي من هذه العروض، وأوضحت أن أهدافي في المرحلة القصيرة العمل على تكوين جبهة مصرية عربية، هذهها غرس الاعتمام بين الاجيال العالية والقادمة بقضايانا العربية والاسلامية... وأن نعمل لإعادة ترتيب بيتنا المصرى والعربي واعادة تنظيم قوانا الوطنية بهدوء ووفقا لمخطط واضح لنقف وقفة صلبة ضد الاستعمار الخارجي، وفي مواجهة محاولة الاحتلال السياسي والعسكرى والاقتصادي والثقافي والاعلامي الأجنبي فرض أجنحته على شعوبنا ، كما نسعى لتنمية مواردنا وبث الأمل والثقافي والمستقبل وندعو لسلام عادل وشامل ...

قطع الروابط الادرارية والقانونية للأردن مع الضفة الغربية أغسطس ٨٨

وقد تناقشت مع عدد من الزملاء عن تأثير قرار الملك حسين، المفاجىء بقطع الروابط. القانونية بين الأردن والضفة الغربية المحتلة في ٢ أغسطس ٨٨٠

وقد أشرت إلى رأيى في عدة احاديث منها مانشر في جريدة الأنباء في 70 سبتمبر ٨٨، تضمن "أن أبعاد القرار الاردني تكمن في الأهداف والدوافع التي دعت لاتخاذه، ومن بينها تصميم الشعب الفلسطيني داخل الأرض المحتلة وخارجها، على إقامة الدولة الفلسطينية واستمراره في الصراع العربي الاسرائيلي حتى التحرير..." أن القرار الأردني وضع النقاط على الحروف، وابعد الشبهات عن إمكانية تحرك أية دولة عربية، لتقرير مصير الشعب الفلسطيني، إذ أن القرارات

العربية والدولية أكنت أن الممثل الشرعى هو المنظمة، وأن اشتراكها في أي مؤتمر دولي ينبغي أن يكون على قدم المساواة مع باتى الأطراف المعنية..."

## المجلس الوطني الفلسطيني الجزائر ١٥ نوفمبر ١٩٨٨

ناقشت عددا من القادة الفلسطينيين والعرب المستقلين، عن قرارات هذا المجلس، والخاصة باعلان قيام الدولة الفلسطينية على أساس الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني وعلى الشرعية الدولية المتمثلة في قرار الأمم المتحدة ١٨١ لسنة ٤٤... وبالوصول إلى تسوية سياسية شاملة للنزاع العربي الاسرائيلي بانعقاد مؤتمر دولي للسلام تحت اشراف الأمم المتحدة وبمشاركة الدول دائمة العضوية وجميع أطراف النزاع بما في ذلك المنظمة، على أساس قراري مجلس الأمن ٢٤٧ و٣٣٨ وقد أخطرني بعض أعضاء المجلس، بأنه تمت مناقشة طويلة لموضوع قرار ٢٤٧ خاصة وأن جميع المجالس السابقة رفضت هذا القرار وقد تقرر حسم هذا الأمر بإجراء التصويت فحظي القرار على أغلبية ٨٤٪ مع ضمان حقوق الشعب الفلسطيني بما في ذلك حق تقرير المصير (وهذا يتفق مع اجتماعاتي مع القادة الفلسطينيين بالقاهرة ١١ نوفمبر ٨٥) وانسحاب اسرائيل من الأراضي التي احتلتها بعد عام ٢٧ والسعى لوضع الأراضي الفلسطينية المحتلة تحت اشراف الأمم المتحدة لفترة محددة، حتى تنهيأ ظروف إنجاح المؤتمر الدولي ...

وقد عبرت عن آرائى بالنسبة لقرارات المجلس، فنشرت مثلا جريدة الحقيقية فى ١٩ نوفمبر ٨٨ مقالا تضمن: "قرارات المجلس تعطى للقضية تأثيرا عالميا ... و،أننا إن كنا نختلف مع بعض هذه القرارات كما اختلفت عليها عدد من أعضاء المجلس أثناء التصويت عليها، خاصة فيما يتعلق بالشرعية الدولية لاستقلال الدولة الفلسطينية حيث أراها فى قرار عصبة الأمم بالانتداب عام ١٩٢٧ بانتهائد، تم الاستقلال التام للدولة الفلسطينية فى حين أن المجلس رأى أن قرار ١٨٨ لسنة ٤٧ يمثل الشرعية الدولية، كما أننى اعترضت على الانسحاب الاسرائيلى من الأراضى التى احتلتها اسرائيل عام ٢٧، وأن ذلك يتنافى مع أسلوب التفاوض الدولى بعدم والشرعية الدولية تقضى بحدود ٤٧ وليس ٢٧...

وإننى اتمنى أن تكون هذه التنازلات داعية لإيطال حجج امريكا واسرائيل، بعدم الاعتراف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطينى ، حتى يعترف الفلسطينيون بهذه القرارات، والاعتراف بدولة اسرائيل، فاعتراف المجلس بقرار ۱۸۱ يعنى الاعتراف الضمنى باسرائيل ، كما أن قرار ٢٤٧ يعنى الاعتراف بجميع دول المنطقة بما فيها اسرائيل... وقرارات المجلس استوفت الشروط الأمريكية للاعتراف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطينى.. فهل ستعترف الحكومة الأمريكية بمنظمة التحرير؟، خاصة أن الرئيس بوش لم يحصل إلا على نسبة ١٢٪ من أصوات اليهود فى

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

انتخابات توقمير ٨٨... أم أن أمريكا ستضحك على العرب مرة أخرى وتعود لتكرر مقولة اللوبى الصهيوني. أو الظروف الدولية وعلى الدول العربية أن تعيد حساباتها مع أمريكا وأن تضع مصالح أمريكا معها في الميزان طبقا للتصرفات الأمريكية الجديدة..."

ركما توقعت رفضت الولايات المتحدة ، منع عرفات تأشيرة دخول للتحدث أمام الجمعية العامة في نيويورك وصدر قرار الجمعية بالانتقال إلى جنيف حيث ألقى عرفات خطابا في ١٣ ديسمبر ٨٨ اعلن فيه مبادرة سلام فلسطينية ترتكز على مقررات المجلس الوطنى بالجزائر، وقرارات الأمم المتحدة، وتنشيط جهود اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولى، والمطالبة بوضع الاراضى الفلسطينية تحت اشراف مؤقت للأمم المتحدة، ووضع قوات دولية محايدة لحماية الشعب الفلسطيني، والاشراف على الانسحاب الاسرائيلي والعمل لأجل التوصل لتسوية سلمية بين أطراف الصراع العربي الاسرائيلي بما في ذلك دولة فلسطين واسرائيل والدول المجاورة في اطار المؤتمر الدولي للسلام بما يحقق المساواة وتبادل المصالح واحترام حق العيش في أمن وسلام للجميع، ضمن حدود أمنة ومعترف بها وفقا لقراري مجلس الأمن ٢٤٢ و٣٣٨...

- وتابعت لقا ان عرفات، بعدد من المسئولين السويديين، وقد اعترف عرفات صراحة بالدولة الاسرائيلية وأعلن بعنئذ أن الميثاق الوطنى الفلسطينى عاجز انتظارا بالاعتراف الامريكية بمنظمة التحرير، كبداية لعملية التسوية السياسية من خلال مؤتمر دولى، إلا أن الادارة الأمريكية، تجاربت بقدرمحدود، وذلك باعتمادها بدء حوار شكلى مع المنظمة في ١٤ ديسمبر ٨٨ بتونس على أن يتولاه السفير «بلتروه» سفير امريكا السابق في تونس وحاليا بالقاهرة، والذي سبق مناقشتى معه للعلاقات الأمريكية الفلسطينية في عام٨٦، أما بالنسبة لاسرائيل، فان شامير رئيس وزراء اسرائيل صرح في ديسمبر ٨٩٨ بأنه ضد ايقاف بناء المستوطنات الاسرائيلية، وضد الرجوع لحدود ٦٧ أو اخلاء هذه المستوطنات ... وأن منظمة التحرير لاتريد سلاما مع اسرائيل، بل تريد فنا مها ، لذلك لاتوجد فائدة لإجراء مفاوضات سلام مع أشخاص يرفضون السلام... وأن المنظمة باعترافها بقرار ٢٤٧. فان اعترافها ليس جديا، لأن هدفها فناء اسرائيل على مراحل تبدأ بالانسحاب لحدود ٦٧ وبعد هذا تستمر في الحرب، وأننا نعلم أن الميثاق الوطني يقضى بافناء اسرائيل..."

وقد ابديت رأيى بالنسبة لتصريحات شامير وغيره، من قادة التطرف الاسرائيلى، بعدم الاعتراف بالمنظمة أو بمحمثلى الشعب الفلسطينى، ورفضه الانسحاب لحدود ٧٧ وإخلاء المستوطنات... وأكدت معارضتى لاعتراف المنظمة باسرائيل. وإن لم تعترف اسرائيل بالمنظمة فعليها أن تسحب اعترافها باسرائيل، وقد نشرت عدة صحف تصريحاتى ومنها مجلة الحقيقة فى ١٩ نوفمبر ٨٨٠ تتضمن: عدم موافقتى على رأى شامير وأرى أن حركة التحرير لايمكن أن تعترف بالاحتلال مثلما لايمكن للحمل أن يعترف باللثب، وأهداف اسرائيل واضحة برفض الدولة

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered vers

الفلسطينية أو تحريرها، وأؤكد بأنه مهما اعترفت المنظمة باسرائيل، فاسرائيل لن تعترف بالمنظمة أو بقيام دولة فلسطين... لماذا كل هذا التهافت... وكلما قدمنا مزيدا من التنازلات تشددت اسرائيل، لكن لو وقفنا وقفة صلبة مع الانتفاضة، فإننا سنحقق توازن القوى ونجبر اسرائيل على الاعتراف بالمنظمة... كلمة صريحة وهي لايمكن للشعب العربي أن يقبل الاعتراف باسرائيل، إلا إذا قررت إسرائيل وأمريكا الموافقة والاعتراف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني...

وأشير بأن هناك فكرة الاعتراف المتزامن والمتبادل، فلماذا نتراجع عنها..." وأشرت في عدة أحاديث تضمنت: " وجدت لوما من بعض الشخصيات العربية لأن الانتفاضة مكنت التطرف الاسرائيلي من الوصول للحكم . . . وهذا اللوم أرفضه تماما . . . اذ أن تأييد بيريز ورابين (حزب العمل العمل) من بعض القيادات يتعارض مع منطق الواقع، فان رابين وزير الدفاع ومن قادة حزب العمل هو الذي يقود حملة الإرهاب ضد الانتفاضة، كما أن الحروب الأربعة الكبرى التي خاضها العرب مع اسرائيل كانت فيها تحت قيادة العمل. . إلا أن تحبيذ العمل لأسباب أخرى وهي أنه يستطيع أن يوهم بعض الاطراف العربية بأنه يسعى للسلام، ولكن عندما نقارن بين برنامجي العمل والليكود خلال الانتخابات نجدهما متشابهين . . وخطورة العمل في أنه يحاول أن يتظاهر بأنه يحاول الاتجاه للسلام والانسحاب من الاراضي العربية وهذا غير صحيح – إلا أنه يجعل بعض يحاول الاتباء للسلام والانسحاب من الاراضي العربية وهذا غير صحيح – إلا أنه يجعل بعض النظم العربية تفضله على الليكود في الحكم وآرائه واضحة ضد الانسحاب ، تعيد للعرب حقيقة استمرار الصراع العربي الاسرائيلي وضرورة السعى الدائم وانهاء التطرف مع اسرائيلي ، هذا الصراع لن يجد تسوية سياسية وشاملة له إلا بالسلام الدائم وانهاء التطرف الاسرائيلي.

مصر والصراع العربي الاسرائيلي عام ١٩٨٩ الجبهة العربية لدعم الانتفاضة

وبدأت في عام ١٩٨٩ اتصالات مع عدد من الزملاء، ناقشت خلال ذلك تقييما لموقفنا كمجموعات مصرية، تؤمن بالخط الوطنى المصرى والقومى العربى، وتساءلت هل حققنا أهدافنا ومبادئنا في التحرير والاستقلال السياسي والاقتصادي والثقافي والدفاع عن الديمقراطية والشورى، وإحترام حقوق الانسان، ودعم التضامن العربي...

وقد رأينا أننا بالفعل قد حققنا نتائج إيجابية للغاية والحمد الله، سواء اثناء الدراسة أو---العمل لحوالي الاربعين عاما . . . وبدأت مع الزملاء العمل لتحقيق إقامة جبهة عربية لدعم الانتفاضة.

وتلقيت دعوة كرية من رابطة الاجتماعيين بالكويت لحضور ندوة عن الانتفاضة

الفلسطينية في ١٩٨٩ أدليت خلالها برأيى بكل صراحة في الاوضاع العربية، وناديت بتكثيف الجهرد لاقامة هذه الجبهة العربية لدعم الانتفاضة، والعمل من خلالها لتحقيق العمل العربي المشترك، في مواجهة الصراع العربي الاسرائيلي. واتفقنا على تشكيل لجنة تحضيرية تتطوع لتحقيق هذا العمل تضم أحمد صدقي اللجاني - أحمد الخطيب - جاسم - جميل مطر - خالد محيى الدين - طه الفرنوائي - فاروق أبو عيسى - محمد فائق- محمود رياض- أحمد بها ، الدين - على خليفة الكواري- تربم عمران- محمد البصري... وقام الأخرة بالاتصال بقادة المنظمة الأخ صلاح خلف " أبو إياد" للتنسيق في عملها مع ممثلي الشعب الفلسطيني، وقد رحب أبو إياد بهذه الخطوة الرحدوية لتدعيم الانتفاضة في صراعها مع اسرائيل.

واثناء مناقشة الأخوة هذا الموضوع، في تونس مع أبي إياد، دخل ياسر عرفات مكان الاجتماع وواجه بحدة الاخوة العرب الذين قاموا نيابة عن الشعب العربي بالتطوع بعرض الفكرة على قيادة المنظمة وحصلوا على موافقتها على تحركهم ، إذ بهم يفاجأون بترديد عرفات بأن هذا العمل فيه إضعاف للمنظمة مما أدى إلى تصدى أحمد الخطيب لرأى عرفات، ويخطره بان اجتماعهم يتلو عدة إجتماعات مع قادة المنظمة واخطارهم بموافقة المنظمة على ذلك، وأنه ليس لهم اغراض شخصية أو قطرية في هذا العمل، اللهم إلا دعم الانتفاضة الباسلة باعتبارها خط الدفاع الأول للأمة العربية، وأنهم اتفقوا مع ابي إياد، الرجل الثاني في المنظمة، على أن تعمل الجبهة بالتنسيق الكامل مع المنظمة في كل خطواتها، وأضاف بأنه إذا كانت هناك مستجدات بهذا الشأن فإنهم على استعداد لمناقشتها خاصة بالنسبة لموضوع من أخطر الموضوعات التي تهدد أمتنا العربية في مجال الصراع العربي الاسرائيلي، وإنتهى الاجتماع بتأجيل النظر في الموضوع لاجتماع آخر واجتمعت مع أعضاء الجبهة بالقاهرة في ٢٠ مايو ١٩٨٩ بحضور السادة أحمد الخطيب، أحمد صدقى الدجائى، وجاسم القطامى، ومحمود رياض، ومحمد البصرى، ومحمد فائق، وعلى الكواري، وفاروق أبو عيسى، وأحمد يوسف أحمد، وجميل مطر، ومصطفى كامل السيد، وقد عرض علينا ملفا كاملا أعده أساتذة العلوم السياسية عن الانتفاضة وخطة التنسيق المقترحة للتحرك لنصرة الجانب العربي الفلسطيني في الصراع العربي الاسرائيلي -- وقد أشار بعض الزملاء إلى موضوع الاعتراضات التي حدثت في تونس ، إلا أن الأخوة أعربوا على اتفاقهم على تحرك الجبهة بالتنسيق الكامل مع المنظمة ، إلا أن أحد الزملاء أشار بأهمية الحصول على موافقة صريحة من قيادة المنظمة لامكانية بدء اللجنة أعمالها ، وكلف بعض الزملاء بذلك .. إلا أنه لم يصلنا كأعضاء مؤسسين للجبهة هذه الموافقة ، وشعرت بأن هناك اتجاها يفضل تقديم المساعدات المالية للانتفاضة للمنظمة مباشرة وأنه بعدثذ توجهها للداخل . ،اجتمعنا مرة أخرى وقررنا متابعة هذا الموضوع لصالح الأمة العربية في صراعها مع اسرائيل.

## مؤتمر المحامين العرب لدعم الانتفاضة دمشق - يونيه ٨٩

وتلقيت دعوة كريمة من الأخ أحمد الخواجة رئيس اتحاد المحامين العرب ومن الأخ فاروق أبو عيسى أمين عام الاتحاد لحضور مؤتمر المحامين العرب في دمشق من ١٩ إلى ٢٢ يونيه ٨٩، وكان موضوع المؤتمر "مؤتمر الوحدة العربية والانتفاضة الفلسطينية"، وحضرت جميع الندوات واللقاءات التي تمت خلال المؤتمر، وأثناء حضوري لجنة فلسطين بالمؤتمر فوجئت بتفجير خلاف بين بعض المحامين العاضرين وبين الأخ جمال الصوراني أمين اللجنة التنفيذية للمنظمة، وتطور النقاش بحدة وارتفعت الأصوات، الأمر الذي أدى إلى توقف عمل اللجنة. وقد طالبت رؤساء اللجنة بالصعود ثانية للمنصة حيث قدمني رئيس الاجتماع إلى الحاضرين، "الأخ طد الفرنواني المخلص للقضايا العربية والمؤيد لجميع القضايا العربية الفلسطينية والمشارك الفعال في كل تطورات الصراع العربي الاسرائيلي سيلقي كلمة...

وألقيت كلمة هادثة وقاسية في نفس الوقت حيث اشرت أن هذه الدورة دورة الانتفاضة وعلينا أن نناقش كيفية دعمها ، ولا أتصور أن نختلف عربيا وفي دمشق، في الوقت الذي يتحدالشعب العربي في الداخل ، ويواجه الرصاص الاسرائيلي وينادي بالتحرير ، ألا يجدر بنا رجال القانون والعدالة ، أن نتحد وأن نعمل سويا لنصرة مطالب شعبنا العربي العادلة في التحرير والاستقلال وندعم الانتفاضة..." وتقدم بعض المعارضين للصوراني لطلب الكلمة، وأيدوا حديثى، كما تقدم عدد كبير لتحيتى بعد الاجتماع ، خاصة أبنا ، الارض المحتلة، وأشادوا باحاديثي وتصريحاتي التي كانت تبث في نفوسهم روح الأمل والتفاؤل في مواجهة الاستعمار الاسرائيلي، وقد أخطرتهم بسعادتي بلقائهم وباستماعي لآرائهم ، وأن واجبنا العمل سويا لنصرة الأمة العربية في صراعها مع اسرائيل وكانت لقاءاتي بالأخوة العرب في هذا المؤتمر وتأييدهم لفكرتنا في ضرورة إقامة تجمع عربي لدعم الانتفاضة بعيدا عن الخلاقات العربية والفلسطينية، دافعا لي في العودة ثانية لتحقيق فكرة، الجبهة العربية لدعم الانتفاضة، وأشرت لذلك في أحاديث عديدة في الصحف العربية، وأن هذف هذا التجمع توحيد جهود لجان الدعم العربية الموجودة، حاليا بالاضافة لانشاء لجان أخرى في الدول التي لم تنشأ فيها هذه اللجان... وأكدت في أحاديث أخرى أهمية دعم الانتفاضة التي تقف في مواجهة الخطر الصهيوني والتوسع الاسرائيلي، ونشرت مثلاً صوت العرب في ديسمبر ٨٩ حديثاً لي تضمن " استمرار الانتفاضة وتصعيدها ودعمها واجب وطني قومي على جميع شعوب الأمة العربية الاسلامية..."

مصر والصراع العربي الاسرائيلي - ١٩٩٠ - لجان دعم الانتفاضة

وتابعت أعمال لجان الانتفاضة وضرورة المبادرة إلى دعم الشعب الفلسطيني في داخل الأراضي المحتلة ، واشتركت في اجتماعات الهيئات والنقابات والجامعات للدعوة لذلك.

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

وقد ركزت مجهوداتى فى يناير ٩٠ على اقامة لجنة دعم الانتفاضة فى لجنة التضامن الأفريقى الآسيوى بتأييد من الدكتور مراد غالب والأستاذ أحمد حمروش، وحضر هذه الاجتماعات عدد من القادة المصريين والعرب ومنهم حافظ اسماعيل – احمد بهاء الدين – محمد عوده – سمير مكايد – وغيرهم وقد أشارت الصحافة إلى أهمية إقامة هذه اللجان فنشرت الأهالى مثلا في ٩٩٠ مقالا تضمن إنشاء هذه اللجنة، وأن السفير طه الفرنوانى تقدم باقتراحات لتدعيم الانتفاضة ، وإلى أن أحد مندوبي الدول العربية في لجنة التضامن عارض هذا الاقتراح، باعتبار أنه تم أخيرا إقامة لجنة لدعم الانتفاضة في كل قطر.." وقد علمت في نفس الوقت أن حزب البعث العراقي دعا عددا من المسئولين العرب لزيارة العراق، وقدم الحزب لهم مذكرة مقدمة من القيادة الفلسطينية تطالب بإقامة لجنة عربية للانتفاضة مركزها بغداد..، وأن حزب البعث العراقي قد حصل على موافقتهم وتوقيعهم على المذكرة.

وقد رقضت وعدد من الاخوة هذا الطلب نظرا لظروف الصراعات العربية، وتساءلنا ألم يكن أجدر الموافقة على إقامة جبهة عربية للانتفاضة تضم الشخصيات العربية غير الملتزمة حزبيا أو قطريا لتنسق مع المنظمة وقيادتها دعم الانتفاضة.. وأخطرت عدداً من القادة العرب الموقعين على المذكرة العراقية بوجهة نظرى فأشاروا بأنهم وقعوا على المذكرة المقدمة من رئيس المنظمة ولم يكن لديهم خلفية عن هذا الموضوع وتأثيره السلبى على العمل العربى المشترك لصالح الانتفاضة.

وقد عبرت في أحاديثي عن أهمية استمرار الانتفاضة وضرورة دعمها وعلى سبيل المثال نشرت الخليج في ١٤ يناير ٩٠ مقالا تضمن: لابد أن يكون هدفنا الأول استمرار الانتفاضة.. واحدر من التسويات الناقصة... طه الفرنواني أحد أهم الخبراء في القضايا العربية.. وأحد الأصوات الأولى التي بشرت بانتفاضة الشعب الفلسطيني... وعندما كان البعض يبتسم لحماس السفير المصرى ، كان هو يبصر الحقيقة الكاملة من خلال موقعه مديرا لإدارة فلسطين منذ السفير المصرى ، كان هو يبصر الحقيقة الكاملة من خلال موقعه مديرا لإدارة فلسطين منذ الانتفاضة قامت لتستمر ولن يستطيع أحد إيقافها.. وقال لا أرى إلا مهمة واحدة يجب أن يعمل من أجلها كل مسئول وكل مواطن عربي وهي استمرار الانتفاضة ... فهي الأمل في فرض الحل العادل للصراع العربي الاسرائيلي.. وبجب أن نتحرك كعرب جميعا صفا واحدا والا نجعل وفاق العملاقين على حساب القضايا العربية في الصراع العربي الاسرائيلي.

ونشرت الشعب في ٩ يناير ٩٠ مقالا تضمن "علي شعوبنا أن ترفع أصواتها لتطالب بحقوقها المشروعة في الحرية والوحدة... ويستعرض مايقوم به الأبطال في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي الحزام الأمنى في لبنان من أجل العقيدة والمبدأ، وأن القوى المحتلة والحاكمة ستجبر إن عاجلا وإن آجلا على التراجع والاندحار..."

وأكدت بأهمية العردة للعمل العربى المشترك، دون أن يجد البعض في تحميل بعض الاتفاقيات، أكثر مما تحتمل ليستمروا في سلبياتهم، وقد أشرت إلى ذلك في عدة أحاديث وتضمن مانشرته روزاليوسف في ٥ مارس ١٩٠٠ ملخصا لوجهة النظر فذكرت " طه الفرنواني ... السفير الثائر ... قطع الطريق على من يريدون الصيد في الماء العكر خلال ندوة اتحاد المعامين العرب عن هجرة اليهود السوفيت ... حيث إنزعج لمحاولات البعض الاشارة لكامب ديفيد بأنها تعرقل التزامات مصر العربية ... وأوضح بحسم أن مصر لم تتخل أبدا عن التزاماتها العربية وأن تفسير ملحق معاهدة ٩٧ وتصريحات المسئولين المصربين تضمنت أن معاهدة الدفاع المشترك لها أولوية على معاهدة مارس ٧٩... قال أحد أعضاء الندوة.. إن طه الفرنواني دائما ثائر...

#### القمة العربية - بغداد مايي ١٩٩٠

وقد تابعت انعقاد القمة العربية الطارئة في بغداد في مايو ١٩٩٠ لمناقشة التهديدات ضد الأمن القومي العربي، والتدابير اللازمة حيال ذلك... وقد لمست من خطايات بعض القادة العرب، محاولات لاثارة مشاكل إقليمية ومحلية، وتصريحات إعلامية تهاجم اسرائيل والولايات المتحدة، وشعرت بأن هناك محاولات من البعض لادخال مصر في هذه الاتجاهات، وماقد تؤدي اليد من تصعيد الموقف حتى نصل إلى ماوصلنا إليه عام ١٩٦٧، ويتحقق لاسرائيل أهدافها، وتستطيع أن تضرب الانتفاضة الفلسطينية والقوى العربية المتصاعدة متذرعة بالعديد من الحجج المعروفة. وقد حذرت من هذا الاتجاه في العديد من أحاديثي ولقاءاتي وعلى الأخص مانشر في جريدة الوفد في ١٦ يونيه ١٩٩٠" السفير طه الفرنواني... إسرائيل تسعى لاستدراج مصر لحرب جديدة .. تسا لمت الصحيفة هل تعنى تصريحات مساعد رئيس الأركان الاسرائيلي بمثابة شرارة تساعد على تحقيق مخطط اسرائيل لاستغزاز الدول العربية، واستدراجها إلى حرب جديدة، ... وأشار السفير طد الفرنواني" أن هذه التهديدات تعنى استمرار السياسة الاسرائيلية والتي لم تتغير قبل توقيم كامب ديفيد أو المعاهدة المصرية الاسرائيلية أو بعدها، فاسرائيل لم تلتزم بتنفيذ المعاهدة تنفيذا دقيقا وخرقتها أكثر من مرة،. لأن إسرائيل كانت تسمى من وراء توقيع المعاهدة مع مصر، للتوصل إلي صلح جزئى وليس إلى سلام عادل ودائم وشأمل للصراع العربَى الاسرائيليّ... وأن هناك عددا من صقور اسرائيل ينظر إلى السلام مع مصر على أنه سلام مؤقت... وأن انسحاب القوات الاسرائيلية من سيناء مجرد هدف تكتيكي يهدف إلى عزل مصر، باعتبارها أكبر قوة عربية ، وفي مقابل الانسحاب من سيناء، أخذ التطرف الاسرائيلي في الترسع على جبهات عربية أخرى، استعدادا لشن حرب جديدة ضد العرب... وإنني أرى أن استقدام مهاجرين من دول أوربا الشرقية وأثيربية، وتوطيئهم في النقب مع تشكيلاتهم العسكرية، خرقا للمعاهدة وتهديدا مباشرا لأمن مصر .... وأننى أرفض الاستجابة للاستفزازات الاسرائيلية لاستدراج مصر إلى معركة جديدة

ومشابهة لحرب يونيو ٢٧، ولكن يمكن مواجهة أى احتمال عن طريق تقوية قوانا السياسية واقتصادنا وأمننا القومي، وإجراء اصلاحات سياسية وديمقراطية تساعد على ذلك...."

وتايمت بقلق بالمغ الموقف العربى والخلاف العراقي الكريتي، الذي تفجر في أواخر يوليه ، ٩، ومحاولة تسوية الخلاف في جدة ثم تحرك القوات العسكرية العراقية لتحتل الكويت في ١ أغسطس ١٩٩٠ ، الأمر الذي دعاني إلي التصريح بضرورة الالتزام بميثاق الجامعة العربية وقراراتها ، وأن هذا الوضع يؤثر على مستقبل الأمة العربية ، وعلى التوازن الاستراتيجي في الصراع العربي الاسرائيلي.. وأدليت بتصريحات في هذا الصدد . وقد نشرت فعلا الشرق الأوسط في أغسطس ٩ مقالا تضمن "السفير طه الفرنواني لقد جا • هذا العمل قبل أن تسعد أمتنا العربية وتبتهج بعودة العلاقات بين مصر وبقية الأقطار العربية ، وهو ما استبشرنا به خيرا لبد ، مرحلة جديدة للعمل العربي المشترك ، في مواجهة الصراع العربي الاسرائيلي . وشهدت هذه الفترة القصيرة أثر عودة العلاقات المصرية العربية والاتفاق على التصدي للتهديدات الأجنبية للعراق بامتلاكه الأسلحة الكيماوية وتهديده لاسرائيل والعمل لتأييد الانتفاضة وإنها ء الوضع المتردي في للتمزق والانقسام بعد أن كدنا ننجح في علاج واحتواء آثار جروح عشر سنوات من التفتت في أعقاب مؤتمر بغداد ٨٨ . . . "

فى تعليقى على قرارات القمة العربية الطارئة بالقاهرة التى بدأ انعقادها فى ١٠ أغسطس - ١٩٩٠، أدليت بأحاديث منها مانشرته الشرق الأوسط فى ١١ أغسطس ٩٠ تضمن: أن الموقف هام جدا في هذه المرحلة، وعلى القادة العرب الايتركوا تلك الفرصة تضيع من أيديهم، وأن يطوقوا النزاع فى إطاره العربى خوفا من أطماع الحاسدين والحاقدين على أمتنا العربية..."

وقد رفضت تشبيه ماحدث في المنطقة العربية عام ٩٠ بما حدث في الستينات وأشرت لهذا الرأي في عدة مقالات وقد نشرت مثلا جريدة الخليج في أول اكتوبر ١٩٩٠ مقالا تضمن: إن عبد الناصر رغم ماحدث وقتئذ، إلا أنه كان حريصا على تصفية الخلافات العربية بالطرق الودية، وفي نطاق الأسرة العربية أو الجامعة العربية ... واشرت إلي دعوة عبد الناصر عبد الكريم فور تهديد قاسم للكويت في يونيه ١٩٦١، إلي عقد اجتماع قمة عربية، حيث تقرر ارسال قوات عربية لمسائدة الكريت، وفرض الحل العربي بالقوات العربية، وتحت علم الجامعة العربية، وأجبار بريطانيا للانسحاب بعد قيام القوات العربية بواجبها.. ورفض إعطاء المبرر للتدخل الأجنبي.. وأشرت إلي موقف عبد الناصر من هزيمة ٧٧ وتوقعي صباح ٩ يونيو اقدامه على الاستقالة وأشرت إلي موقف عبد الناصر من هزيمة ٧٧ وتوقعي صباح ٩ يونيو اقدامه على الاستقالة لاعتقاده أنه فشل في تحقيق مصالح الشعب وأمته العربية في مجال الصراع العربي الاسائيلي.."

ولم تبتعد أنظاري عن الموقف في الأراضي العربية المحتلة، رغم ماحدث في الخليج،

فتابعت مطالبتى بدعم الانتفاضة في مواجهة الجرائم الاسرائيلية، وادانتى لمذبحة المسجد الأقصى بالقدس في اكتوبر . ١٩٩ ومطالبتى بإنها الاحتلال الاسرائيلى وفقا لنفس المبادئ التخاصة بانسحاب القوات العراقية من الكويت، وحذرت من خطورة هجرة اليهود السوفيت وشاركت في اللقاءات الخاصة بالمنظمة العربية والمصرية لحقوق الإنسان، لتوضيح ضرورة مواجهة الممارسات الاسرائيلية خاصة الهجرة اليهودية.. كما طالبت بضرورة تحرير الجنوب اللبناني وفقا لقرار مجلس الأمن ٢٥ كالسنة ٨٧، بإنسحاب القوات الاسرائيلية من جميع الأراضي اللبنانية ، خاصة وأن استسلام ميشيل عون في ١٣ اكتوب . ١٠ قد فتح الباب لفرض الشرعية والاستقرار في ربوع لبنان وإعادة البناء والتعمير..

# مصر والصراع العربي الاسرائيلي عام ١٩٩١ - حرب الخليج

وشعرت منذ بداية هذا العام، بخطورة الموقف في منطقة الخليج، وأكدت بضرورة مبادرة العناصر العربية القومية بالتحذير من هذه المرحلة، وأن الهدف لبعض القوى الأجنبية، ليس اتسحاب القوات العراقية من الكويت، بل تحطيم القوى العسكرية العراقية، باعتبارها سندا وثيسيا للقوى العربية في مواجهة الصراع العربي الاسرائيلي وما يؤدى ذلك إلي نتائج منها ضرب الانتفاضة، واستمرار الاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية.

وأجريت اتصالات ولقاءات مع عدد من القادة العرب، لحثهم على التدخل لإنهاء المشكلة عربيا دون استخدام القوة العسكرية لصالح امتنا العربية، ووحدتها ومستقبلها.

وقد نشرت عدة أحاديث في أول يناير بهذا الشأن، وبمثل حديثى لجريدة الأنباء في ٥ يناير ١٩٩١ أى قبل الموعد المحدد للهجوم علي الكويت والعراق بعشرة أيام تضمن: " السفير طه الفرنواني.. ١٥ يناير حد فاصل فى تاريخ المنطقة وأشارت الجريدة أن طه الفرنوانى اكتسب سمعته المرموقة، في المحافل الدولية والعربية عبر السنوات الطويلة الماضية خلال مواقفه الواضحة والمؤيدة لحقوق الإنسان ولحق الشعب العربى الفلسطينى فى أرضه وحقه في تقرير مصيره.. ومطالباته الأمة العربية بوحدة صفوفها. وهو من الأصوات المخلصة للقضايا العربية، ولأنه كان من أكثر الشخصيات العربية والمصرية اخلاصا لهذه القضايا.. فان شهادته الآن وتأثير أزمة الخليج على هذه القضايا، كانت دافعنا للتحاور معه... وتاريخه من القضايا العربية والفسطينية يتيح له بعد الرؤية... ومواقفه تحرم المتاجرين المزايدة عليه.. وخروجه من منصبه يجعله بعيدا عن الشبهات... فلا شبهة ولامصلحة له من أى نوع في الإدلاء يشهادته، وكان الحوار معه قرصة لفضح نوايا اسرائيل في المنطقة، ودورها في الحرب القادمة.. وتصوره للحل السلمي معه قرصة لفضح نوايا اسرائيل في المنطقة، ودورها في الحرب القادمة.. وتصوره للحل السلمي باختصار إلى مايلي ): أن الموقف الأمريكي والموقف العراقي ضعيف مهما كانت النتائج...

ted by Till Combine - (no stamps are applied by registered vers

والطرف المستفيد الأول هو اسرائيل. ستحاول أن تجنى ثمار المواقف العربية الخاطئة... سيسقط مبدأ عدم جواز احتلال اراضى الغير بالقوة، وهى الفكرة التى ناضل العرب لترسيخها في كل المحافل الدولية، على مدى السنوات الماضية، تأكيدا لرفض احتلال اسرائيل للأراضى العربية العي بقد . وستحاول اسرائيل نسف هذا المبدأ، لتتمسك بشرعية احتلالها للأراضى العربية باعتبارها أرضا محررة ولبست محتلة. وتسعد اسرائيل بانشغال العالم كله بأزمة الخليج، وتناسى الانتفاظ بالفلسطينية التى هى أخطر مايهدد أمنها، وغض النظر عن جرائمها في الأراضى المحتلة، وعن هجرة اليهود السوفيت إلى الأراضى المحتلة. وأن اسرائيل هى صاحبة المصلحة الأولى، والمستفيدة الرحيدة من هذه الحرب، وأي حرب فى المنطقة... وأكدت معلومات عن المقربين من بوش، بأنه جاد جدا في مرقفه وسيبادر بالهجيم بوم ١٥ يناير...

وحذرت من وجود القوات الأجنبية في منسقة الخليج بهنا يعنى العودة لفكرة الأحلاف العسكبية التي حاربناها في الخمسينات ومازلنا نحاربها... وخطورة هذه القوات الآن، أنها ستأخذ غطاء من القانون الدولي وفقا للميثاق... وأخشى أن يتحرك الوفاق الدولي الجديد إلي مرحلة جديدة للحوار والارتباط، بينما يتطور الواقع العربي للحرب والتمزق.

أوروبا الغربية تتجه لحل مشكلاتها وايجاد كيان اقتصادى موحد.. فى الوقت الذى يواجه الاتحاد السوفيتى وحلقاؤه بأزمات سياسية واقتصادية، تسعى اسرائيل لإنتهازها، لتزيد من هجرة اليهود السوفيت لاسرائيل، وإقامة مستوطنات جديدة، مما يزيد مشكلة الصراع العربى الاسرائيلى من تعقيدات، إذا ما تمت مفاوضات في المستقبل لحل القضية الفلسطينية. ولا يجب فى نفس الوقت أن تهدنا الخلافات العربية عن خطورة الاستعمار الاسرائيلى..

وأننى أوافق على الفكرة المعروضة من تزامن انسحاب القوات الأجنبية المحتشدة فى الخليج مع انسحاب القوات العراقية من الكويت... ان الشعب المصرى كان فى طريقه لالتقاط أنفاسه، بعد معاناة السنوات التى عاشها بعد كامب ديفيد، إلا أننا فوجئنا بضربة مفاجئة للتضامن العربى... وأن مصر مازال يقع على عاتقها مهمة إعادة التضامن العربى ومواصلة الحوار العربى العربى، كما أن عليها ألا تقطع شعرة معاوية مع العراق، والدور الأساسى المعللوب من مصر بعدئذ أن تساهم في إعادة بناء النظام الاقليمى فى المنطقة، وأن تحافظ على وحدة الشعب العربى ..."

وكما توقعت وحلرت، فقد ضرب العراق ومنشئاته في ١٥ ينايري ٩١ تمهيدا للهجوم البرى وأعلنت بأننى وإن كنت أطالب بانسحاب العراق الكامل والغورى من الكويت، إلا أننى أرفض الاعتداء على العراق وشعب العراق ومن بينهم مليون مصرى..."

وناديت بضرورة تحرك الحكومات العربية المشتركة مع الولايات المتحدة في الضغط

عليها لإيقاف ضربها للشعب العراقى والذى يعتبر درعا عربيا في التوازن الاستراتيجى في الصراع العربى الاسرائيلى، وأن قوته مع القوى العربية والانتفاضة الفلسطينية قادرة على أجبار التطرف الاسرائيلي – من خلال هذا التوازن –على الإنسحاب من جميع الأراضى العربية المحتلة ... وقد عبرت عن ذلك في عنة أحاديث للصحافة العربية، ومثل لذلك مانشرته الشعب في ٢٧ يناير ١٩٩١ من حديث لى تضمن: "طه الفرنواني يقول لابد للملول العربية، التي لها علاقة بأمريكا والغرب أن تطالب بأقصى سرعة من خلال الاتصالات السياسية والدبلوماسية بوقف الحرب، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن، سواء في أزمة الخليج أو القضية الفلسطينية.. حقنا للماء العربيية... وأطالب الشعوب والهيئات والنقابات والأحزاب العربية، أن تنظم صفوفها فورا، وتضغط على الحكومات للمطالبة بوقف الحرب، وانسحاب العراق من الكويت وانسحاب السرائيل من الأراضي العربية المحتلة..."

كما نشرت مثلا الأهائى فى ٦ فبراير ٩ مقالا تضمن: "أن الحلفاء يسعون لتدمير العراق ولو عبر تدمير الكويت أيضا ... مع ايهام البعض بأن التدمير للتحرير وليس لاستنزاف ثرواتهم حتى آخر برميل نفط وآخر دولار... وإننى أتعامل مع القضية بشكل موضوعى، وعلي هذا الأساس يجب الوقوف بكل قوة - رسميا وشعبيا - ضد كل ما يخل بالتوازن الاستراتيجى فى الصراع العربي الاسرائيلي.."

وأضاف الفرنوانى " أن فى مخيلتى أن ثمة ردا عراقيا قد يحدث فى الأيام المقبلة، تجاه اسرائيل ( وقد تم ذلك بعدئذ) غير أنى اتصور أن ذلك لن يحل المشكلة مهما كانت جسامة التهديد الذى سيحدثد... ( وللتذكرة فإن حالة الحرب بين العراق واسرائيل مازالت مستمرة منذ التهديد الذى سيحدثد... ( وللتذكرة فإن حالة الحرب بين العراق واسرائيل مازالت مستمرة منذ المعناصر القومية أن تضغط بكل قوة لوقف محاولات اسرائيل انتهاز الموقف فى الخليج لتضخم من أهمية الدور السياسى والجغرافى والاقتصادى لاسرائيل، ليتناسب ويتوازن مع مرحلة هيمنة القطب الأمريكى المهتاج فى العالم وفى منطقتنا العربية ..."

"وأن الانسحاب العراقى من الكريت، قد ينطوى على الحفاظ على القوة العراقية أو إيقاف استغلال اسرائيل لوجود قوات الحلفاء فى المنطقة، كما يتبع الفرصة الأوسع بمشاركة بعض التدخلات العربية - للضغط على قوات الحلفاء بالانسحاب من ناحية أخرى. ومنع تواجد قوات أجنبية على أرضنا العربية... إن احتلال دولة لأخرى مرفوض... والتواجد الأجنبي الدائم مرفوض، وضرب إيران عراقيا من قبل مرفوض... وعلينا أن نتعلم الرفض والقبول طبقا للحسابات الموضوعية، ولسنا بالضعف الذي نتصوره لنظل نؤجل كل صراع بدعوى الظروف، وأخشى أن يأتي الظرف المواتي، ونكون قد نسينا الصراع العربي الاسرائيلي..."

ونشرت الوفد حديثا لي في ٧ فبراير ٩١ تضمن " ان اسرائيـل لاتعترف بالشرعيـة

الفلسطينية وهى شرعية تقوم على أساس وجود الشعب والاقليم والنظام السياسى... وهذه الشرعية موجودة من قبل صدور قرار التقسيم ١٨١ لسنة ٤٤... (وأشرت إلى القرارات الدولية التى تدين اسرائيل ورفض تطبيقها)... ويؤكد السفير طه الفرنواني أنه يعتبر كل القرارات التى تحدد حدود الدولة الفلسطينية على أساس حدود يونيه ١٩٦٧ قرارات غير شرعية وغير قانونية بما فيها قرارات قمة فاس سبتمبر ١٩٨٧ ".

وأند يجب على الولايات المتحدة والمجتمع الدولى الضغط على اسرائيل باستخدام العقوبات المقررة في البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة – مثلما تفعل مع العراق – لطرد اسرائيل من الأراضى التي احتلتها، وأن يقوم المجتمع الدولى، بأيفاد قوات دولية للأراضي المحتابة تحمى الشعب الفلسطيني، وتحل محل قوات الاحتلال الاسرائيلي، تمهيدا لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية بانسحاب اسرائيل من جميع الأراضى المحتلة..."

وقد رفضت بشكل قاطع بعض تصريحات المسئولين عن دور إسرائيلي محتمل في الترتيبات الأمنية، التي ستتم بعد حرب الخليج في إطارالنظام الأمني، وأعلنت آرائي في ندا التو أحاديث تؤكد رفض مشاركة اسرائيل المعتدية في أي اجرا الت أمنية عربية.

ونشرت الصحف العربية بعضا من هذه التصريحات، فنشرت مثلا الأهالى فى ٢٠ فبراير ٩ مقالا تضمن " نرفض مشاركة اسرائيل أو أية دولة غربية لها مواقف ضدنا فى أى اجرا ات أمنية... ولا أستطيع أن أتصور مشاركة اسرائيل في عمليات الأمن قبل موافقتها وتنفيذها الانسحاب الشامل من جميع الأراضى العربية والوصول إلى سلام عادل بالمنطقة... كيف تشارك إسرائيل وهى في حالة حرب قانونية وفعلية ضد الدول العربية، ولم تحترم قرارات الأمم المتحدة بالانسحاب من الأراضى العربية، ولم تعترف بالدولة الفلسطينية حتى حدود ٧٤وفقا للشرعية الدولية... يجب على الدول الخليجية ومصر أن ترفض هذه المشاركة...

كيف نطالب دول المنطقة بنزع أسلحة الدمار الشامل دون أن يتم نزع السلاح النووى والكيماوى الاسرائيلي، وترفض اسرائيل التوقيع على معاهدة منع التجارب النووية بالمنطقة نرفض التفتيش على منشآتها النووية، التي تمثل تهديدا لأمن الدول العربية بالمنطقة..."

ونشرت جريدة الشعب في ١١ مارس ١١ حديثا لى تضمن: أمريكا استغلت الأمم المتحدة لتحقيق أهدافها الاستعمارية... إستمرار العقربات واستخدام القوة الأمريكية ضد العراق يخالف ميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن التي لم تنص صراحة على استخدام القوة العسكرية، كما جرى العرف الدولي خاصة في موضوع كوريا ١٩٥١... وأن قبول العراق لجميع قرارات مجلس الأمن يحتم إلغاء العقربات الاقتصادية...

أطلب من الأمم المتحدة ومن الولايات المتحدة – إذا كانت هناك حقيقة عدالة دولية - بمعاملة اسرائيل بالمثل وأن يحدد لها مجلس الأمن مهلة محددة للاتسحاب من جميع الأراضى العربية المحتلة، وأن تحل قوات دولية محلها تستفتي شعب الأرض المحتلة في تقرير مصيره وأطالب الدول التى سائدت أمريكا في حرب الخليج، بأن تبذل نفس الجهد ونفس الحماس لحل القضية الفلسطينية، كما تلزم اسرائيل بالانسحاب والتوقيع على اتفاق حظر الأسلحة النووية والكيماوية..."

## ضرورة إستمرار دعم الإنتفاضة

ولم ينسن الموقف الدولى، موقفي بالنسبة لضرورة استمرار دعم الانتفاضة، وأكدت حقى في ابداء آراثى الشخصية، بالنسبة لمواقف القادة العرب من هذا الموضوع وأن أؤيد أى موقف لأى قائد عربى يدعم الانتفاضة، وبالتالي يشارك مشاركة فعالة في إنهاء الصراع العربي الاسرائيلي لصالح الأمة العربية.

وعلى هذا الأساس أدليت بعدة أحاديث، وقد نشرت مجلة روزاليوسف حديثا لى فى ١٧ مارس ١٩٩١ ، إلا أننى لاحظت قيام المحرر باضافة عبارات أو حذف فقرات من الحديث الذى يتضمن " موضوع توقيع بعض رجال الأحزاب المصرية على ميثاق بانشاء " لجنة عربية للانتفاضة في بغداد بدلا من إنشاء اللجنة القومية العربية التى سبق أن الترحناها ورفضى الاعتراف باسرائيل في مقابل حوار شكلى مع الولايات المتحدة في تونس توقف بعد عدة شهور . وضرورة العمل العربى المشترك والمحايد لتخطى الموقف المتردي في حرب الخليج بعد أن كنا ننتظر بعد إنتهاء الحرب العراقية الايرانية ، استخدام القوات العربية لصالح القضية الفلسطينية . . . وماترتب على ذلك من تفتيت الشعب العربى وارتفاع اصوات الشماتة في اسرائيل والغرب لتهزأ من التضامن العربى . . . "

وكان من الضرورى متابعة الموقف الأمريكى بعدئذ أثنا ، زيارة وزير خارجية الولايات المتحدة لاسرائيل في ١٧ مايو ٩١ في إطار جولة بالشرق الأوسط وإعلان الوزير بأنه " لاتوجد لديه خطة محددة لتسوية الصراع العربي الاسرائيلي، وحل المشكلة الفلسطينية، وأشار إلي أنه من الخطأ توقع تحقيق سلام فورى، وحل سريع للصراع العربي الاسرائيلي..."

وقد أوضحت في عدة أحاديث بأن الشعب العربى قد سأم ترديد هذه العبارات وأنه يتطلع إلى موقف عادل من الولايات المتحدة وإنها - المشكلة الفلسطينية بمشاركة ممثلى الشعب الفلسطيني. وقد نشرت مثلا جريدة الوقد في ١٤ مايو ١٩٩١ حديثا لى تضمن : "ضرورة مشاركة الممثلين الشرعيين للشعب الفلسطيني في أي تسوية عادلة وشاملة، ودون تدخل من أي جهة في تحديد ماهية هؤلاء الممثلين، كما هو العال بالنسبة للأطراف الأخرى" مذكرا بالموقف الاسرائيلي في نهاية عام . ٩ أثناء أزمة الكويت وإعلان اسرائيل استعدادها لإجراء انتخابات في الأراضى المحتلة تهدف إلى اقامة حكم ذاتى في إطار الدولة اليهودية...

وأكدت أن إجراء انتخابات للتمثيل الفلسطينى فى الضفة بمافيها القدس وغزة، أمر لابدمنه، وهو حق طبيعى لشعب الأرض المحتلة، وفقا للقانون الدولي والشرعية الدولية إلا أن اسرائيل ترفض الانتخابات الديمقراطية الحرة، وتصر على انتخابات بدون ضمانات، للوصول لحكم ذاتى محدود لإدارة البلديات ولكنها تتمسك بالسلطة الداخلية والدفاع والتمثيل الخارجى...الخ الأمر الذى يرفضه الفلسطينيون... وأرى أن الشرعية الدولية لا تتجزأ، وأطالب بضرورة فرض قرارات الأمم المتحدة على اسرائيل، ومنحها مهلة زمنية محددة لتنفيذ هذه القرارات..."

ونشرت مجلة المجلة في ٧مايو ١٩٩١ مقالا تضمن " يقول السفير الفرنواني أن آراء بيكر تتشابه إلي حد كبير بالأراء الأمريكية السابقة، خاصة مبادرة ريجان في سبتمبر ١٩٨٧ ، والتي رفضها الاسرائيليون ومعظم القادة العرب والفلسطينيين، رغم أن خطة ريجان كانت تقضي بأن مجلس الأمن يمثل حجر الأساس، بعكس آراء بيكر التي تركز على الرعاية الدولية... كما أن ريجان طالب برفض إقامة المستوطنات الاسرائيلية، في حين أن بيكر لم يشر إلي ذلك... ويرى الفرنواني أنه بالنسبة لما يمكن أن يوافق عليه العرب والفلسطينيون موضوع نزع السلاح في المناطق الفلسطينية التي تنسحب منها اسرائيل، مع تبادل ذلك مع مناطق اسرائيلية، وأن يكون المامل النسبة للدول المحيطة باسرائيل، وكذلك بالنسبة والموافقة على تدمير أسلحة الدمار الشامل بالنسبة للدول المحيطة باسرائيل، وكذلك بالنسبة لاسرائيل نفسها، مع الموافقة الجماعية على الاشراف الدولي لتحديد حجم القوات المسلحة في يعض المناطق بالتبادل مع اسرائيل...

أما السيناريو الذي يتوقعه طه الفرنوانى فهو توقع حدوث مفاوضات عربية فلسطينية اسرائيلية، شرط أن تساهم المنظمة بشكل فعال فيها ، سواء بوفد يمثلها أو وفد من الأراضى المحتلة يخضع لاشراف المنظمة... أما بالنسبة للنتائج المتوقعة، فهذا يتوقف على شكل المفاوضات ونوعيتها وامكانية ممارسة الضغط الأمريكى على اسرائيل... مع ضرورة الاتفاق العربى على شروط موحدة يستطيعون فرضها خلال المفاوضات التي ستجرى خلال المؤتمر المرتقب أيا كان شكله إقليميا، أو دوليا... وأن التسوية السياسية الحقيقية للصراع العربى الاسرائيلي لن تتحقق إلا في ظل توازن حقيقي واستراتيجي... فهل حان الوقت لتحقيق هذا التوازن بعد الانهيار العربى أثر حرب الخليج؟.."

وفي حديث للأهالي في ٢٢ مايو ١٩٩١ أشرت «التخاذل العربي حيال دعم الانتفاضة ليس

وليد أزمة الخليج، كما يصور البعض الموقف الآن ومعلوم ان قرارات مؤتمر القمة بالجزائر عام ١٩٨٨ والخاصة بدعم الانتفاضة ماديا ومعنويا واعلاميا لم تطبق، بل عرقلت بعض الدول تنفيذها، واذكر أن مسئولا عربيا هاجم بعض القادة العرب بعنف في مؤتمر قومي عربي عام ٨٣ لأنهم قصروا في دعم مصر في عهود ناصر والسادات ومبارك فيما يخص احتياجاتها بشأن القوات المسلحة. وأن هذا الموقف ضد عوامل أخرى أدت الى كامب ديڤيد والآن فإن التخاذل العرى قد يؤدي إلى عراقب وخيمة، ولقد أثمر التخاذل العربي في دعم الثورة الفلسطينية والحركة الوطنية في لبنان عام ٨٢ إلى مقررات فاس وفيها الاعتراف الضمني باسرائيل والانسحاب الي حدود ١٩٦٧ وليس لحدود ١٩٤٧ واظن أن عدم دعم الانتفاضة كان كذلك وراء التنازلات الغلسطينية من نوفمبر ١٩٨٨ بشأن الاعتراف بدولة اسرائيل واعلان أن الميشاق الوطني الفلسطيني لم يعد قادرا على مسايرة التطورات رغم انه صلب وجود المنظمة وان استغراق الجامعة العربية في الشكليات بدعوى كسب الوقت لحين تنقية الاجواء العربية ينطوى على أكثر من وهم، والظن بأن الوقت يعمل في صالح التنقية وسط الوجود الغربي والأمريكي المكثف والضاغط سياسيا وعسكريا لمي المنطقة وهم، إن الانتفاضة لن تنتظر والعدو الاسرائيلي لن يؤجل ابتلاعه للأرض والوجود والاحتلال الغربي لشمال العراق لن يجمد أوضاعه حتى ننتي اجواط... لقد كانت الخلافات بين مصر والسعودية على أشدها وعندما دعت مصر لمؤتمر الخرطوم عام ١٩٦٧ حضر الجميع وتحققت مكاسب على صعيد التصدي القومي للخطر الصهيوني والآن حتى تستعيد الجامعة العربية جديتها وحتى تستفيد مؤسسة القمة عافيتها...؟

وذكرت "الموقف العربى" في ١٩ مايو ١٩ حديثا لى يتضمن " لا حل للقضية الفلسطينية قبل إنهاك الصهاينة... ويرى السفير طه الفرنواني وأحد الهارزين في الحركة السياسية: أن حرب المخليج قد تقجرت بعد اجتماع قمة بغداد في مايو ١٠ والذي كان يهدف لبحث كيفية مواجهة المخططات الصهيونية... إلا أن أحداث الخليج قلبت الموازين رأسا علي عقب... وأن تجاربي مع حركات التحرير تاريخيا أكدت وقوف هذه الحركات باستمرار موقفا محايدا تماما في جميع الفلاقات العربية العربية... وقد شاركت في حرب تحرير الجزائر في وقت خلاقات عربية خاصة بعد الانفصال المصري السوري ١٩٦١ ورغم علاقاتنا القوية بقادة التحرير الجزائري، ودعمنا المستمر لثورتهم، إلا أنهم كانوا حربصين على عدم التدخل في أي خلاف عربي... وأشار الفرنواني بضرورة قيام الأمة العربية بدفع الديمقراطية والشوري وحقوق الإنسان... وأن ندعم باستمرار الانتفاضة الفلسطينية... وآمل ألا يتخذ الموقف الفلسطيني من حرب الخليج كلريعة لمنع المعونات والمساعدات عن الانتفاضة سواء أخطأ بعض القادة أم لم يخطئوا... وأن موضوع تصعيد الانتفاضة، يتوقف على تقدير القيادة في الداخل وتقديرها الآثار والنتائج... وأؤكد أن الانتفاضة لن تتوقف، لأنه لايمكن وقف الكفاح المشروع للشعب الفلسطيني لتحرير أرضه، ولابديل عن هذا، فلا قرارات الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن ولا اجتماعات القمة العربية والأوربية

ولا الوعود والتصريحات، تستطيع أن توجد حلا للقضية الفلسطينية، دون الانهاك المنائم المستمر لقوى الاستعمار الصهيوني، وهكذا علمتني تجاربي مع حركات التحرير. وأشرت إلي قيامي أثناء عملي كسفير لمصر في زامبيا أثناء حرب تحرير روديسيا وزمبابوي باتصالات مع قادة حركات التحرير وتأكد لي تصميم قادة التحرير على ضرورة استمرار الاستنزاف لقوى الاستعمار، وبعدها يمكن الجلوس على ماثنة المفاوضات مع استمرار الكفاح... وناقشت أيان سميث رئيس روديسيا قبل التحرير، وقد أصبح بعدها زعيما للمعارضة البيضاء في زيمبابوي المستقلة، عن أسباب خسارته الحرب وكيف استسلم لقوى تحرير زمبابوي، أجاب إن الانهاك لحكمه الناتج عن تصميم ومواصلة قوى التحرير علي استرداد الحق كان الفيصل في ذلك..." وأكدت من واقع تجاربي مع سبع حركات تحرير بأن السلام وإنهاء الصراح العربي الاسرائيلي لصالح الأمة العربية لن يتحقق الا بتفوق التوازن..."

### مؤتمر مدريد اكتوبر ١٩٩١

وكما سبق أن توقعت في أوائل عام ١٩٩١ من احتمالات حدوث مفاوضات عربية فلسطينية اسرائيلية، فقد وجه الرئيسان الأمريكي جورج بوش والسوفيتي ميخائيل جورباتشوف في ١٠ اكتوبر ١٩٩١ الدعوة إلي الأطراف المعنية بالصراع العربي الاسرائيلي لحضور مؤتمر السلام الذي تقرر عقده في مدريد في ٣٠ اكتوبر ١٩٩١.

وقد سبق أن أكدت في تصريحاتى السابقة، خاصة في مارس ومايو ١٩٩١ بضرورة قيام الولايات المتحدة بدور فعال— وفقا للشرعية الدولية— وبنزاهة وحياد لايجاه حل للصراع العربى الاسرائيلي وبأن الشعب العربي يتطلع إلى موقف عادل من أمريكا لإنهاء المشكلة الفلسطينية بشرط مشاركة ممثلى الشعب الفلسطينى الشرعيين بدورهم بهذا الشأن عن طريق وفد يمثل المنظمة أو وفد من الأراضى المحتلة يرتبط بتوجيهاتها ودون تدخل من اسرائيل في تحديد ماهية هؤلاء الممثلين مع ضرورة إجراء انتخابات في الضفة الغربية بما فيها القدس وغزة مع ضرورة فرض الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لقرارات الأمم المتحدة على اسرائيل ومنحها مهلة زمنية محددة لتنفيذ هذه القرارات، فقد اتصل بي السفير الأمريكي وعدد من المسئولين الأمريكيين أثناء زيارتهم لمصر لمعرفة رأيي بالنسبة لأية مفاوضات مقبلة، وقد أكدت لهم وجهات نظرى السابقة، كما أشرت إلى أن الآراء الأمريكية المطروحة لا تلبي المطالب المشروعة للشعب العربي في استرداد أراضيه واقرار حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وأن هذه الآراء تتناقص بالنسبة في استرداد أراضيه واقرار حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وأن هذه الآراء تتناقص بالنسبة للأمة العربية حتى مع مبادرة ريجان لعام ١٩٨٧.

وقد أشار الرئيسان الأمريكي والسرفيتي في دعوتهما لعقد مؤتمر مدريد في ٣٠ اكتوبر ١٩٩١ إلى أن هناك فرصة تاريخية قائمة لتحقيق سلام حقيقي في الشرق الأوسط وأن بلديهما

على استعداد لمساعدة الأطراف لتحقيق تسوية سلمية شاملة ودائمة وعادلة من خلال مفاوضات مباشرة ترتكز على قرارى مجلس الأمن ٢٤٢ و٣٣٨ وأن المفاوضات الثنائية المباشرة تبدأ بعد أربعة أيام من افتتاح مؤتمر مدريد بين اسرائيل وكل من سوريا ولبنان والأردن مع مشاركة الفلسطينيين كجزء من الوفد الأردني الفلسطيني وتدعى مصر والمجتمع الأوربي بصفة مشاركين كما ستوجه الدعوة لمجلس التعاون الخليجي لإرسال امينه العام للحضور كمراقب وللأمم المتحدة لإرسال الأمين العام مراقب بمثله، كما ستجتمع بعدها باسبوعين الأطراف التي ترغب في حضور المفاوضات المتعددة الأطراف في موسكو للتفاوض بشأن قضايا المنطقة مثل الرقابة على الأسلحة والأمن الاقليمي والمياه وقضايا اللاجئين والبيئة والتنمية الاقتصادية والمواضيع الأخرى ذات الاهتمام المشترك. ونص خطاب الدعوة إلى المؤتمر يأنه لن تكون للمؤتمر سلطة فرض حارل على الأطراف أو حق رفض الاتفاقات التي سيتوصلون لها، ولن تكون للمؤتمر سلطة اتخاذ قرارات للأطراف أو التصويت على القضايا أو النتائج وأن عقد المؤتمر مرة ثانية سيكون بموافقة جميع الأطراف. وركز الرئيسان على توضيح الدور بالنسبة للمفاوضات بين اسرائيل والفلسطينييين الذين هم جزء من الوفد الأردني الفلسطيني المشترك بأنها ستدور على مراحل تبدأ بمباحثات حول ترتيبات الحكم الذاتي المؤقت للتوصل إلى اتفاق في موعد أقصاه سنة واحدة وبمجرد الاتفاق ستستمر ترتيبات الحكم الذاتي المؤقت مدة خمسة اعوام وبدءا من العام الثالث من هذه الترتيبات.ستجرى المفاوضات بشأن الوضع الدائم. وقد قدمت الولايات المتحدة تطمينات الى المشاركين في المفاوضات المهاشرة، فأَشارت في تطميناتها لاسرائيل في ١٨ اكتوبر ١٩٩١ م إلى أنه بواسطة المفاوضات المباشرة فقط يمكن تحقيق سلام حقيقي وأن الولايات المتحدة قد التزمت بأمن اسرائيل والتي رفض جيرانها الاعتراف بوجودها وحاولوا تدميرها وأنها تعاونت معها لتلبية احتياجات أمنها وتحقيق تفوقها النوعي للوصول إلى حدود آمنة لاسرائيل وقابلة للدفاع يتفق عليها في المفارضات لتحقيق سلام عادل ودائم خلال مباحثات تستند إلى قراري مجلس الأمن ٢٤٢ . ٣٣٨ وعقد اتفاقات سلام وعلاقات ديلوماسية كاملة بين اسرائيل و،جاراتها العربيات وأكدت أمريكا سياستها التقليدية في المنطقة بعدم تأييدها إنشاء دولة فلسطينية مستقلة . كما لا تؤيد استعرار السيطرة أو الضم للمناطق التي تحتلها اسرائيل وبأنه لن تكون للمؤتمر فرض حلول على الأطراف أو صلاحية اتخاذ قرارات ويتجدد انعقاده بموافقة كل الأطراف، كما أنها تدعم المشاركة في المفاوضات المتعددة الأطراف ولا تؤيد ارتباطا بين المفاوضات المختلفة ولا ترغم أي طرف على الجلوس مع من لايرغب في الجلوس معه وأن تمثيل الفلسطينيين يتم في وقد أردني فلسطيني مشترك من سكان الضفة وغزة وأن أمريكا لا تهدف إلى وصول منظمة التحرير الفلسطينية إلى المفاوضات أو تحمل اسرائيل على الدخول في حوار أو مفاوضات معها وأن المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين تجرى علي مراحل لتسرية مرحلية لحكم ذاتي يستمر خمس سنوات، وأن تبدأ المفاوضات على الترتيبات الدائمة ابتداء من السنة

الثالثة من فترة الترتيبات المرحلية وتوافق أمريكا على التشاور مع اسرائيل وعلى أخذ مواقفها

في الاعتبار في مسار مقاوضات السلام.

وأكدت أمريكا لإسرائيل بأن موقفها من المفاوضات مع سوريا لم يتحدد بعد من مسألة الحدود، وإذا اضطرت لإعلان موقفها فانها ستولى وزنا كبيرا لموقف اسرائيل بأن التسوية السياسية مع سوريا تعتمد على بقاء اسرائيل بهضبة الجولان. كما قدمت الولايات المتحدة تطمينات للجانب العربي فأكدت للبنان بأنها ستتصرف كوسيط نزيه لحل النزاع العربي الاسرائيلي وطمأنت سوريا بأنها ملتزمة بمبدأ الأرض مقابل السلام على كل الجبهات بما فيها الجولان خلال التفاوض وبأنها ستستمر في رفض الاعتراف بضم الجولان أو تطبيق القانون الاسرائيلي عليه ورفض النشاط الاستيطاني داخل حدود ٦٧ وأنها ستكون وسيطا أمينا لمحاولة التوصل لحل النزاع.

أما بالنسبة للتطمينات الأمريكية للفلسطينيين فإن أمريكا أكلات ضرورة سلام شامل على أساس قرارى ٢٤٢ ر٣٣٨ رميداً الأرض مقابل السلام والاعتراف بالأمن لكل دول المنطقة بمافيها اسرائيل وبالحقرق السياسية المشروعة للشعب الفلسطيني وأن الفلسطينيين سيختارون أعضاء وقدهم في الوفد الاردني الفلسطيني المشترك دون أي اعتراض من فلسطيني المناطق الذين يوافقون على المفاوضات وعلى استعداد للعيش بسلام مع اسرائيل وأنه لايمكن اجبار أي طرف على الجلوس مع أي شخص لايريد الجلوس معه ورفض تقسيم القدس وأن وضعها النهائي يحدد خلال المفاوضات وأن لسكان القدس الشرقية الحق في التصويت في انتخابات الحكم اللاتي الانتقالي وامكانية ضم فلسطينيين من خارج المناطق بشرط تطبيق الشروط السابقة عليهم ومعارضة الولايات المتحدة للتشاط الاستيطاني في الأراضي المحتلة عام ٢٧ واعتباره عقبة في طريق السلام مع تحديد أسس مفاوضات الحكم الذاتي بما يتفق—بل ينقص— من حقوق الشعب الفلسطيني.

وقد أعربت خلال هذه المرحلة من المفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف والتى امتدت لمحوالى سنة، عن رأيى بالنسبة لتوقيت هذه المفاوضات وآثارها في الوصول لتسوية سياسية للصراع العربي الاسرائيلي والذي يتلخص في أن ميزان القوى حاليا قد اختل بين العرب واسرائيل اثر أزمة الخليج لصالح اسرائيل لأسباب عديدة منها الانقسامات العربية وضعف التنسيق العربي، الأمر الذي لن يحقق السلام الشامل والعادل في المنطقة في ظل هذه الظروف. وأكدت بأنه لايمكن المقادة العرب أن يعتمدوا في مفاوضاتهم الثنائية أو المتعددة الأطراف على مايأملون فيه من قيام الرلايات المتحدة بالصغط على اسرائيل للحصول على تنازلات منها لاسترداد حقوقنا المشروعة ولتنفيذ القرارات الدولية نتيجة لاختلال التوازن بين العرب واسرائيل خلال هذه المرحلة خاصة وأن موعد الانتخابات الامريكية قد اقترب، الأمر الذي لايشجع قيادات التطرف الاسرائيلي على

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

تقديم تنازلات حقيقية، بعدماحصلوا على ضمانات القروض (عشرة بلايين دولار) لتقوم اسرائيل بتنفيذ مشاريعها الاستيطانية واستقطاب المزيد من المهاجرين اليهود وما يمثله ذلك من خطورة رفض الانسحاب الاسرائيلي من الأراضى العربية المحتلة واستمرار أهداف التطرف الاسرائيلي في التوسع على حساب الأرض العربية.

وأكدت في تصريحاتى على أهمية تمسك الأمة العربية والاسلامية خلال هذه المرحلة بحقوقها الوطنية الكاملة بتدعيم الانتفاضة الفلسطينية والمقاومة الوطنية اللبنانية في جنوب لبنان والسورية في الجولان، والعمل فورا وبقوة وإيمان على عودة التضامن العربى والاسلامى لمواجهة خطورة توسع التطرف الاسرائيلي واستمرار احتلاله للأرض العربية ..

المفاوضات الثناثية العربية الاسرائيلية والمتعددة الأطراف

وتابعنا المفاوضات الثناثية والصعوبات التى واجهت المفاوضين العرب السوويين واللبنانيين والاردنيين والفلسطينيين بشأن تحقيق ماتم الاتفاق عليه فى مدريد ووفقا للتطمينات الأمريكية التى قدمتها الولايات المتحدة للدول العربية المفاوضة على أساس كل الأرض مقابل السلام الشامل وفقا لقرارى ٣٣٨و٢٤٢ ورفض تقسيم القدس وتحديد وضعها النهائى خلال المفاوضات ومعارضة النشاط الاستيطانى منذ عام ٢٧ وتطبيق حكم ذاتى يتفق مع حقوق الشعب الفلسطينى. وقد أكدت ضرورة مسائدة المفاوضين العرب فى التمسك بانسحاب اسرائيل الكامل من جميع الأراضى العربية المحتلة واقرار حق تقرير الشعب الفلسطينى لمصيره بما فى ذلك العودة وإقامة الدولة. وقد رفضنا التسويف الاسرائيلى خلال مراحل المفاوضات الثنائية ومحاولات وإقامة الاسرائيلي إقامة حكم ذاتى شكلى وإدارى لا يتفق مع مؤتمر مدريد أو التطمينات الأمريكية ونادينا بضرورة وقوف الولايات المتحدة فى مواجهة اسرائيل باعتبارها المسئولة الرئيسية عن عقد وتنفيذ قرارات مدريد.

وتابعنا كذلك المفاوضات المتعددة الأطراف والتى ترمى اسرائيل من خلالها الي تطبيع علاقاتها السياسية والاقتصادية مع الدول العربية والاستفادة من هذه المفاوضات لإقامة نظام اقتصادى في الشرق الأوسط تهيمن عليه اسرائيل، ونادينا يضرورة عدم اتخاذ أى قرارات في هذه المفاوضات المتعددة الأطراف حتى يتضح موقف اسرائيل من الانسحاب الكامل من جميع الأراضى العربية المحتلة واقرار حق الشعب الفلسطينى في تقرير مصيره.

مشروعات اتفاقيات فلسطينية اسرائيلية بشأن قطاع غزة ١٩٩٣/١٩٩٢

وتأكدت معلوماتي من داخل الأراضي المحتلة ومن اسرائيل بأن هناك رأيا عاما اسرائيليا يتنامى ويتصاعد، ليؤكد ضرورة انسحاب القوات الاسرائيلية من قطاع غزة ولا يمانع كذلك بالانسحاب من بعض مناطق في الضفة الغربية، لا تمثل خطرا على اسرائيل أو الاحتلال الاسرائيلي أو الاحتلال الاسرائيلي في الأرض المحتلة وليست ضمن الاطماع التاريخية الصهيونية كأريحا.

وأشارت بعض الصحف الاسرائيلية في يناير وفيراير ومارس ١٩٩٣ إلى ضرورة الانسحاب العسكرى الاسرائيلي من قطاع غزة ومن بعض المناطق بالضفة وذلك لتدهور الأحوال فى هذه المناطق ولعدم امكانية تصفية الانتفاضة فيها بالرسائل العسكرية، الأمر الذى يهدد المصالح الأمنية الوطنية لاسرائيل بل ويهدد حتى وجود اسرائيل نفسها، وهذا ماكنا تتوقعه وسبق أن أعلنته في تصريحاتى السابقة عن أهمية دعم استمرار الانتفاضة، لأن ذلك سيؤدى إلى انهاك الصهاينة مما يعجل من انسحابهم من جميع الأراضى العربية المحتلة.

هذا وقد علمت بأن بعض القادة الفلسطينيين والذين سبق أن ناقشتهم عام ١٩٨٦ بشأن المكانية اتفاق مرحلي يؤدى للانسحاب من بعض المناطق ومطالبة قادة التطرف الاسرائيلي بشمن باهظ نظير ذلك وهو تطبيع علاقاتهم السياسية والاقتصادية مع القيادة الفلسطينية واقامة مشروعات مشتركة في ظل كونفدوالية فلسطينية اسرائيلية، والذين وافقوا على هذه الفكرة الاسرائيلية وقتئذ ظنا منهم بأنهم سيتفلبون في النهاية على التطرف الاسرائيلي، علمت بأن هؤلاء القادة الفلسطينيين قد أعلنوا عن طريق وسطاء عرب وأجانب بموافقة بعض قيادات المنظمة على مل، الفراغ الناتج عن الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة وبعض مناطق الصفة مقابل تعاون اقتصادي مشترك وذلك بشرط أن يتم التفاوض الاسرائيلي المباشر مع هذه القيادات وبمبادرة اسرائيلية .

الاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير الفلسطينية وأسرائيل ٩ سبتمبر ١٩٩٣

ونتيجة للمفاوضات السرية السابقة، وبدون علم العديد من قادة منظمة التحرير الفلسطينية أو الفصائل الفلسطينية الأخرى التى تشارك في الانتفاضة وفي المطالبة بتحرير أرض فلسطين ، اعترفت منظمة التحرير الفلسطينية باسرائيل وبقبول المنظمة قرارى مجلس الأمن الدولي رقمى ٤٤٧ و٣٣٨ والتزام المنظمة بعملية السلام في الشرق الأوسط والحل السلمى للنزاع، وأعلنت أن القضايا المعلقة سيتم حلها بالتفاوض ومستوليتها عن جميع اعضائها وتحمل مسئولية منع العنف وتأديب المخالفين واعتبار جميع المواد الواردة في الميثاق الفلسطيني والتي تنكر حق اسرائيل في الوجود باطلة.

كما أكد اسحاق رابين رئيس وزراء اسرائيل بعدئذ وفي نفس اليوم بأنه استجابة لخطاب المنظمة السابق، وفي ضوء التزامات منظمة التحرير الفلسطينية السابق، فان حكومة اسرائيل قررت الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا للشعب الفلسطيني وبدء مفاوضات معها ضمن عملية السلام في الشرق الأوسط.

وبذلك انتهت مرحلة خطيرة من مراحل الصراع بين بعض قادة منظمة التحرير الفلسطينية وبين اسرائيل وبدأت مرحلة جديدة وخطيرة كذلك بشأن الاتفاقيات التى ستوقع بين الطرفين، وقد كنا نرغب في أن يكون هذا الاعتراف اعتراف اعتراف متبادلا ومتزامنا بين دولة فلسطين واسرائيل وليس بين المنظمة واسرائيل، إذ أن فلسطين قد أعلنت رسميا كدولة منذ ١٩٤٧ وتأكدت في عام ١٩٨٨ واعترف بها العديد من الدول اعترافات رسمية وفعلية قد يتجاوز عددها اعتراف دول العالم باسرائيل.

إعلان المبادىء لترتيبات الحكم الذاتى الفلسطينى ( اتفاق غزة واريحا) ١٣ سبتمبر ١٩٩٣

وتم توقيع هذا الاتفاق في البيت الأبيض بواشنطن وبحضور عدد كبير من المستولين الأمريكيين والاسرائيليين والفلسطينيين والعرب ويتضمن الاعلان تحديد هدف المفاوضات الاسرائيلية الفلسطينية من خلال عملية سلام الشرق الأوسط الجارية لتأسيس حكومة ذاتية فلسطينية انتقالية في الضفة وغزة لمرحلة انتقالية تقود الى تسوية دائمة على أساس قراري مجلس الأمن ٢٤٢و٣٣٨ واجراء انتخابات مباشرة لانتخاب سلطة الحكم الذاتي والتي ستغطى الضفة رغزة عدا قضايا سيتم التفاوض بشأنها في مفاوضات الوضع النهائي، وستبدأ المرحلة الانتقالية ومفاوضات الوضع النهائي خلال خمس سنوات بعد الانسحاب من قطاع غزة وأريحا. أما مفاوضات الوضع النهائي فتبدأ خلال ثلاث سنوات من الفترة الانتقالية وتشمل القدس، اللاجئين، المستوطنات، الترتيبات الأمنية، الحدود، التعاون مع الجيران الآخرين، وأن الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير اعلان المبادئ أو أية اتفاقيات لاحقة للمرحلة الانتقالية،سيتم حلها بالمفاوضات وإن لم يمكن ذلك فتحل خلال آلية للتسويات يتفق عليها بين الطرفين، ويمكن للطرفين أن يعرضا للتحكيم الخلاقات المتعلقة بالمرحلة الانتقالية، فإن الطرفين سيشكلان لجنة تحكيم !! ( مرفق) وتم توقيع بروتوكولات ملحقة باعلان المبادئ الأول خاص بحق الفلسطينيين من سكان القدس في المشاركة في انتخابات سلطة الحكم الذاتي، والثاني خاص بانسحاب القوات الاسرائيلية من غزة واربحا، والثالث تشكيل لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي المشترك، والرابع خاص بتعاون اسرائيلي فلسطيني في مجال التنمية الاقليمية في نطاق المفاوضات المتعددة الأطراف

ونظرا لخطورة هذا الاتفاق وابعاده الفلسطينية والعربية والاسلامية فاننى انقل وجهتى النظر للموافقين والمعارضين، واشير كذلك الى آرائى بالنسبة لقطاع غزة .

ويرى الموافقون بأن هذا الاتفاق خطوة أولي وفك اشتباك واعلان مبادى، يتحقق بعدها حكم ذاتى كامل في الضفة وغزه ويؤدي للدولة الفلسطينية، وأن الموضوعات الهامة كالقدس والمستوطنات واللاجئين والحدود سيتم التفاوض بشأنها، وأعربوا بأن ظروف الأمة العربية وظهور التيار الاصولي الاسلامى والظروف الدولية خاصة بعد انهيار الاتحاد السوفيتى وانفراد الولايات المتحدة الأمريكية بتقرير الأوضاع في مختلف مناطق العالم وهى السند الرئيسى لاسرائيل مع تدهور الأوضاع العربية أثر حرب الخليج، قد عجلت المفاوض الفلسطيني إلي تنفيذ قرار المجلس الوطنى والقمة العربية ١٩٧٤ في اقامة أية سلطة فلسطينية على أي أرض يتم تحريرها وتوقيع هذا الاتفاق. مرفق

أما المعارضون فيرون رفض الاتفاق واستمرار الجهاد نظراً لاختلال الموازين في الوقت الحاضر وأن أي اتفاق هو لصالح اسرائيل، كما أن الاتفاق سيؤدي إلي محاولة وقف الانتفاضة الفلسطينية والكفاح المسلح وهذا أمر مرفوض حتى انتهاء تحرير الأرض العربية بالاضافة إلي أن الاتفاق اجل أهم الموضوعات الفلسطينية والعربية والاسلامية كموضوعات القدس وحق العودة ويطالب بالفاء بنود في الميثاق رغم ما تعلنه اسرائيل دائما من النيل إلى الفرات واستمرار السلاح النووى. هذا والاتفاق يمثل خطورة كبيرة خاصة في الملحق الاقتصادي إذ أن تنفيذه وفقا للمفهوم الاسرائيلي والأمريكي الفربي سيؤدي إلى سيطرة اسرائيل علي المنطقة العربية بايقاف المقاطعة العربية وتطبيع كامل قبل أن تحقق اسرائيل انسحابها الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة وفي مقدمتها القدس العربية.

وأرى ضرورة وأهمية عودة التضامن العربى والاسلامى فورا وإجراء حوار عربى اسلامي لمواجهة هذه الخطورة الاسرائيلية مع التمسك بحقوق الشعب العربى كاملة وتدعيم الانتفاضة الفلسطينية والمقاومة اللبنانية وحركات الكفاح.

ولم استطع الوقوف موقفا محايدا بين الموافقين للإتفاقيات والمعارضين لها، فأشرت في عدة تصريحات صحفية عن رأى بشأنها ..: فأشرت للأهرام الأسبوعي في ١٩ سبتمبر ١٩٩٣ «بأن هذه الإتفاقيات تماثل مرحلة اتفاقيتي فك الاشتباك المصرى - الاسرائيلي عامي ٧٤، ٥٥ بعد حرب ١٩٧٣، وأن هاتين الاتفاقيتين كانتا الخطوة الأولى للتوقيع على اتفاقيات كامب ديڤيد، وتسا ملت عما اذا كانت اتفاقيات سبتمبر ٩٣ هي مقدمة لتولي الشرطة الفلسطينية مسئولية منع الفلسطينيين من مقاومة الاحتلال، وهل ستكون مهمتها وقف الانتفاضة.. ؟، واذا ما حدث ذلك فإنها ستكون بداية النهاية.. ».

كما أشرت في مقالات عديدة نشرت في الصحافة العربية والأجنبية وفي تصريحات للإذاعات المصرية والأجنبية الى أن اعتراف اسرائيل بالمنظمة - كما تصور اسرائيل - لايعتبر تنازلا اسرائيليا بل هو إقرار للامر الواقع. واننا نطالب اسرائيل بالاعتراف بدولة فلسطين في مقابل الاعتراف بها.

وأكدت رفض مصر أثناء عملى كمديرا لشئون فلسطين للمقترحات الاسرائيلية للانسحاب من غزة لعدم الثقة في نوايا اسرائيل بشأن الانسحاب الشامل من الأراضى العربية المحتلة، والبدء في تنفيذ حكم ذاتى كامل بالضفة وغزة تمهيدا لتحرير الدولة الفلسطينية، وأشرت وقتئذ وان هذا الانسحاب الاسرائيلي المحدود هو عنصر مساومة لقاء احكام القبضة الاسرائيلية على القدس والمضفة والجولان وجنوب لبنان، ومحاولة من اسرائيل لتطبيع علاقاتها مع الدول العربية..». ورفضت ماتردد بانهاء الميثاق الوطنى أو تعديل بعض بنوده الخاصة بأهداف التحرير، إذ أن المنظمة وقيادتها منبثقة من الميثاق الوطنى ولايمكن أن نقبل بذلك في الوقت الذي لم تعدل اسرائيل من مخططاتها ومن النيل الى الفرات» وبان القدس الموحدة العاصمة الابدية لاسرائيل، وبان لاسرائيل السيادة على الجولان وجنوب لبنان.

وأكدت أن الهدف الاسرائيلي ايجاد الفرقة العربية والفلسطينية وتحقيق التعاون السياسي والتجاري والصناعي بينها وبين الدول العربية وابعاد الشعب العربي على التحرك العربي المسئول.

وأكدت أن أي اتفاق سياسى بدون إنها ء الاحتلال الاسرائيلى بالقدس العربية وعودتها على أمتها العربية، لن يؤدى إلا الى مزيد من اشتعال الصراع بدل اخماده... وأوضحت أن واهتماماتى تنصب حاليا على دعم القوة العربية والاسلامية والمسيحية لمواجهة أى احتمالات للسيطرة أو الهيمنة على مصائرنا ومصائر أجيال أمتنا الحاليين والقادميين ولن نستطيع مواجهة السيطرة إلا بالايمان بمستقبل هذه الأمة وضرورة تحقيق أمنها ورخائها في ظل وحدة وتضامن حقيقى بيننا دون فرقة أو تفرقة...».

ونشرت جريدة الخليج في ٢٣ سبتمبر ١٩٩٣ حديثا مطولا عن الاتفاقيات فأشرت «رأيي الشخصي هو استمرار الانتفاضة ودعمها في الأراضي المحتلة خارج غزة واريحا – بعد تنفيذ الاتفاق المرحلي – لان استمرارها وتصاعدها سيجبر اسرائيل على الانسحاب ويعطى قوة للمفاوض الفلسطيني ...»

و «تعهدت مصر في اتفاقيات كامب ديثيد ببحث قضية الحكم اللاتي للفلسطينيين وظلت هذه المباحثات لمدة عامين، حتى فوجئنا باصدار اسرائيل تشريعا يقرر ضم القدس واعتبارها عاصمة ابدية لاسرائيل، فاوقفنا المباحثات، ثم طلبت اسرائيل بعد ذلك استمرارها ثانية ولكن غزرها للبنان لتوقف مباحثات الحكم اللاتي ثانية، وتمسكت اسرائيل خلال سنوات المفاوضات بأنه حكم للسكان اداري محدود، بينما كانت مصر ترى، وفقا لكامب ديڤيد بانه يشمل الأراضي والسكان تمهيدا لاقامة السلطة أو الكيان الفلسطيني...فهل يتكرر ذلك؟»

«الأستطيع رفض الاتفاق اذا وافقت عليه الاغلبية الفلسطينية والعربية، وكذلك اذا كانت

هناك امكانية حقيقية لاجراء تعديلات عليه، منها التأكيد على مستقبل القدس العربية وحق العودة بالنسبة للشعب الفلسطيني وفقا لقرار الأمم المتحدة ١٩٤٨ لسنة ١٩٤٨ وتحديد حدود الدولة الفلسطينية والاسرائيلية وفقا لقرار ١٨٨ لسنة ١٩٤٧، إذ أن القبول بقرار ٢٤٧ ليس معناه القبول بالحدود التي نص عليها وهي الأرض المحتلة عام ١٩٦٧..».

و «يجب على القيادة الفلسطينية أن تجرى حوارا شاملا ديمقراطيا حول الاتفاق قبل التصديق عليه مع كافة الفصائل الفلسطينية، والقوى الشعبية العربية التى ساندت على الدوام القضية الفلسطينية... وعلى العرب أن يكون لهم قرارهم الخاص والا يفرض عليهم شئ في ظل الظروف العربية البالغة السوء، التي نعربها...».

و «ليس من حق أى مواطن عربى أو فلسطينى توقيع بروتوكولات خاصة بالتعاون الاقتصادى والتطبيع مع اسرائيل، دون اتفاق عربى مسبق. فهذا الصراع عربى – اسرائيلى فيجب أن يشارك فيه الجميع ومخاطره ستتعرض لها جميع الدوله العربية، ولا اتصور أن مجرد اتفاق حكم ذاتى يرفق به مثل هذه الملاحق الخاصة بالتطبيع والمياه و...، وهى أمور لا يجب أن تتم الا بعد تحقيق الاهداف العربية...».

ما يقال بأن العرب تخلوا عن القضية الفلسطينية بتقديم تنازلات، قول غير صحيح وغير حقيقى، الشعب العربي قاس مثل الفلسطينيين، والسبب الرئيسي للحروب العربية - الاسرائيلية، كان اسبابه فلسطين، فالقضية دوما كانت عربية، ففي كامب ديڤيد - مهما اختلفنا بشأنها - رفضت مصر أن تنفره بالحل، وصممت على أن تتعلق المفاوضات بمصر والأراضي العربية... وأناشد القيادة الفلسطينية إجراء حوار شعبي ورسمي على جميع القوى التي أيدت الشعب الفلسطيني على مدى الاربعين عاما الماضية، وإلا فلن تجد هذه القيادة بعثل من يقف بجوارها لو تتصل الاسرائيليون...»، وأشرت الى خطورة الوضع قائلا : أعتقد بانه لو استطاعت اسرائيل - لقدر الله - تحييد الجهة الفلسطينية، فإنها ستستطيع تحييد الجهات الأخرى، وبمعاونة أمريكا يمكنها اجبار الأطراف الأخرى بأن تحقق السلام مع اسرائيل، وفقا للمفهوم الاسرائيلي

وأتمنى من الله تعالى أن تعود الى الأمة العربية وحدتها وتضامنها لكى يقف الشعب العربي في مواجهة هذه التحديات لصالح هذه الأمة وأجيالها الصاعدة..

واللدالموفق، ، ،

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الملاحق

37,2

# ميثاق سناحعة لدول العربية

## 1920-5-1600

الملت بعد تبادل وثمانق تفويضهم التي تخولهم العلم كاملة والتي وجدت مصيحة ومستوفاة الشكل قد اتفقوا على ما يأتي :

مادة ١ – تنالف جامعة الدول العربية من الدول العربية المستقلة الموقعة على هذا الميثاق . ولكل دولة عربية مستقلة الحق أن تنضم إلى الحامعة ، فإذا رخبت في الانضام قدمت طلبا بذلك يودع لدى الأمانة العامة الدائمة ويعرض على المحلس في أول اجتماع يعقد بعد تقديم الطلب ٢٠٠ .

مادة ٢ ــ الغرض من الجامعة توثيق العملات بين الدول المشتركة فيها وتنسيق خططها السياسية محقيقا للتعاون بينها وصيانة لاستقلالها وسيادتها والنظر بصفة عامة في شئون البلاد العربية ومصالحها .

```
(۱) انتخبت إلى الميثاق تطبيقا طذه المسادة المدول الدرية الآت بمانها ع

ر — المملكة الخبية المتحدة في ۲/۲/۲۰۱۸

ب — جهورية السودان في ۱/۱/۱۵۱۹

ع — المملكة المغربة في ۱/۱/۱۵۱۱

ع — المملكة المغربة في ۱/۱/۱۷۱۱

ه — دراة الكرب في ۲/۱/۱۷۱۱

ب — الجمادية المؤرثية المبتقراطية الشمية في ۲۱/۱۲/۱۲۱

۸ — دولة البحرين ۱۱/۱۷/۱۲۱

ه — دولة قطر ۱۱/۱۷/۱۲۱

۱ مسلطنة صان ۲۱/۱۷/۱۲۱

۱ مسلطنة صان ۲۱/۲/۱۲۱۱

۱ مسلطنة صان ۲۱/۲/۱۲۱۱

۱ مسلطنة عالمورية الموريتانية ۲۱/۲/۱۲۱۱

۱ مسلطنة عالسرمال الديمقراطية ۲۱/۲/۱۲۱۱
```

كذلك من أغراضها تفاون الدول المشركة فيها تعاونا وثيقا بحسب نظم كل دولة منها أو أحوالها في الشئون الآتية :

- (أ) الشئون الاقتصادية والمسالية وبدخل فى ذلك التبادل التجارى والجمارك والعملة وأمور الزراعة والصناعة .
- (ب) شنون المواصلات ويدخل في ذلك السكك الحديدية والطرق والطران والملاحة والبرق والبرد .
  - ( ج) شئون الثقافة .
- (د) شئون الجنسية والجوازات والتأشيرات وتنفيذالأحكام وتسليم المجرمين
  - زه) الشئون الاجتماعية .
  - ١ و ) الشئون الصحية . .

مادة س \_ يكون للجامعة عجاس يتألف من ممثلي الدول المشتركة في الحامعة ويكون لكل منها صوت واحد مهما يكن عدد ممثليها .

وتكون مهمنه القيام على محقيق أغراض الجامعة ومراعاة تنفيذما ترمه الدول المشتركة فيها من اتفاقات في الشئون المشار إليها في المادة السابقة وفي غيرها .

ويدخل في مهمسة المجلس كذلك تقرير وسائل التعاون مع الهيئات الدولية التي قد تنشأ في المستقبل لكفالة الآمن والسلام ولتنظيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية .

مادة ٤ ـ تؤلف لكل من الشئون المبينة في المادة الثانية لجنسة خاصة تمثل فيها الدول المشتركة في الجامعة وتتولى هذه النجان وضع قواعد التعاون ومداه وصياغتها في شكل مشروعات انفاقات تعرض على المجلس للنظر فيها تمهيدا لعرضها على الدول المذكورة .

ويجوز أن يشترك فى اللجان المتقدم ذكرها أعضاء يمثلون البلاد العربية الأخرى ، ويحدد المجلس الأحوال التي يجوز فيها اشتراك أولئك الممثلين وقواعد التميل . \*

مادة و ــ لا يجوز الالتجاء إلى الفوة لفض المنازمات بين دولتين أو أكثر من دول الجامعة فإذا نشب بينهما خلاف لا يتعلق باستقلال الدولة أو سيادتها أو سلامة أراضيها ولحأ المتنازعون إلى مجلس لفض هذا الحلاف كان قراره عنذئذ نافذا وملزما

وفى هـــذه الحالة لايكون للدول التى وقع بينها الخلاف الاشتراك فى في مداولات المحاس وقراراً ه

ويتوسط المجلس في الخلاف الذي يخشى منه وقوع حرب بين دولة من دول الجامعة وبين أية دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرها للتوفيســـق بينهما .

وعصدر قسرارات التحكيم والفسرارات الحاصة بالتوسط بأظبية الآراء .

مادة ٧ - إذا وقع اعتداء من دولة على دولة من أعضاء الحامعة أو خشى وقوعه فللدولة المعتدى طلها أو المهددة بالاعتداء أن تطلب دءوة المحلس للاتعقاد فورا .

ويقور المجلس التدابير اللازمة لدفع هذا الاعتداء ويصدر القدرار بالإجاع فإذا كان الاعتداء من إحدى دول الجامعة ، لا يدخل في حساب الإجماع وأى الدولة المعتدية .

وإذا وقع الاعتداء بحيث بجعل حكومة الدولة المعتدى طيها عاجزة من الاتصال بالمجلس فلممثل تلك الدولة فيه أن يطلب انعقاده للغاية

مبينة في الفقرة السابقة . وإذا تعذر على الممثل الاتصال بجلس الجامعة حق لأى دولة من أعضائها أن تطلب انعقاده .

مادة ٧ ـــ ما يقـــروه المحلس بالإحماع يكون ملزما لجميع الدول المشتركة في الحامعة ، وما يقوره المحلس بالاكثرية يكون ملزما لمن يقبله ه

وفى الحالتين تنفذ قسرارات الحباس فى كل دولة وفقا لنظمها الأساسية .

مادة ٨ – محترم كل دولة من الدول المشتركة في الجامعة نظام الحكم القائم في دول الجامعة الأخرى وتعتبره حقا من حقوق تلك الدول وتتعهد أن لاتقوم بعمل يرمى إلى تغيير ذلك النظام فيها .

مادة ه ـ لدول الجامعة العربية الراغبة نيا بينها في تعاون أوثق وروابط أقوى مما نص طيه هـذا المبثاق ، أن تعقد بينها من الاتفاقات ما تشاء لتحقيق هذه الإغراض . والمعاهدات والاتفاقات التي سبق أن عقدتها أو التي تعقدها فيها بعد دولة من دول الجامعة مع أية دولة أخرى لاتلزم ولاتقيد الأعضاء الآخرين .

مادة • ١ - تكون القاهرة المقر الدائم لجامعة الدول العربية و لجلس الجامعة أن يجتمع في أى مكان آخر يعينه •

ماده ۱ ۱ سـ ينعقد مجلس الجامعة انعقادا عاديا مرتن فى العام فى كل منشهرى مارس وسهتمبر دا>و ينعقد بصفة خير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على طلب دولتين من دول الجامعة .

مادة ٢ ١ - يكون للحامعة أمانة عامة دائمة تتالف من أمين عام وأمناء مساعدين وعدد كاف من الموظفين .

1, 1,

<sup>(</sup>۱) عدل موعدالاجتماع من أكتوبر إلى سبته بر يقرار مجلس الحامعة رقم ١٥٠٨ ١٠/١- ١٩٥٨/١ دفي دور الانعقاد العادي

ويعين مجلس الجامعة بأكثرية ثانى دول الجامعة الأمين العام .

ويعين الأمين العام بمسسوافقة الحباس الأمناء المساهدين والموظفين الرئيسيين في الجامعة.

ويضع مجلس الجامعة نظاما داخليا لاعمال الامانة العامة وشئون الموظفين .

ويكون الأمين العام فدرجة سفيرو الأمناء المساعدون ف درجة و زراء مفوضين ويعين في ملحق لحذا الميثاق أول أمين عام الجامعة .

مادة ١٣ سـ يعد الأمين العام مشروع ميزانية الحامعة ويعرضه على المحلس للوافقة عليه قبل بده كل سنة مالية .

مادة ي ١ سـ يتمنع أعضاء مجلس الجامعة وأعضاء لجانها وموظفوها الذين ينص طيهم في النظام الداخلي بالامتيازات وبالحصانة الدبلوماسية أثناء قيامهم بعملهم وتكون مصونة حرمة المبانى التي تشغلها هيئات الجامعة .

مادة ه ١ – ينعقد المجلس للرة الأولى بدعوة من رئيس الحكومة المصرية وبعد ذلك بدهوة من الأمن العام ويتناوب ممثلو الجامعة رئاسة المحلس فى كل انعقاد عادى .

مادة ١٦ — فيا عدا الأحوال المنصوص طيها في هذا الميناف يكتنى بأغلبية ألآراء لاتخاذ المجلس قرارات نافذة في الشئون الآتية ع

- (١) شئون الموظفين . . .
- (ب) إقرار مرزانية الحامعة .
- (ج) وضع نظام داخلي لكل من المجلس والأمانة المامة .
  - ( د ) تقريرفض أدوار الاجتماع .

مادة ٧ ٧ - تودع الدول المشتركة في الجامعة الأمانة العامة نسخا من جميع المعاهدات والاتفاقات التي مقدتها أو تعقدها مع أية دولة أخرى من دول الجامعة أو فيرها .

مادة ١٨ - إذا رأت إحدى دول الجامعة أن تنسحب منها أبلغت المجلس عزمها على الانسحاب قبل تنفيذه بسنة .

وغيلس الحامعة أن يعتبر أية دولة لا تقوم بواجبات هسنا الميثاق منفصلة عن الحامعة وذلك بقرار يصدره بإجماع الدول مسندا الدولة المشار إليها •

مادة ٩ ٩ - يجوز بموافقة ثلثى دول الجامعة تعديل هذا الميثاق ومل الخصوص لحمل الروابط بينها أمن وأوثق ولإشاء محكة عدل حربية ولتنظيم صلات الحامعة بالهيئات الدولية التي قد تنشأني المستقبل لكفالة الأمن والسلام .

ولا يبت في النعديل إلا في دور الانعقاد التالى للدور الذي يقدم فيه العلب وللدولة التي لا تقبل التعديل أن تنسحب عند تنفيذه دون التقيد بأحكام المسادة السابقة .

مادة • ٧ — يصدق هلى هذا الميثاق وملاحقه وفقا للنظم الأساسية المرحية في المنطم الأساسية المرحية في الدي المتعاقدة ، وتودع وثائق التصديق لدى الأمن العام وثائق التصديق من أربع دول •

حرر هذا الميثاق باللغة العربية في القاهرةمن بتار هج ٨من ربيع الشانى سنة ١٣٦٤ ه ( ٢٢ من مارس سنة ١٩٤٥ ) من نسخة واحدة تحفظ في الامانة العامة .

و سلم صورة منها مطابقة للأصل لكل دولة من دول الجامعة .

# ملحق خاص بفلسطين

منذنها ية الحرب العظمى الماضية ، سقطت عن البلاد العربية المنسلخة من الدولة العثمانية ، ومنها فلسطين ، ولا ية تلك الدولة ، وأصبحت مستقلة بنفسها ، غير تابعة لآية دولة أخرى ، وأطنت معاهدة لوزان أن أسرها لأصحاب الشأن فيها ، وإذا لم تكن قد مكنت من تولى أمورها فإن ويثاق العصبة في سنة ١٩١٩ لم يقسرو النظام الذي وضعه لحمل إلا على أساس الاعتراف باستقلالها ، فوجودها واستقلالها الدولي من الناحية الشرعية أمر لاشك في المتقلال البلاد العربية الأخرى ، وإذا أمر لاشك فيه ، كما أنه لاشك في استقلال البلاد العربية الأخرى ، وإذا أمر لاسوغ أن يكون ذلك الاستقلال ظلت محجورة لأسباب قاهسرة فلا يسوغ أن يكون ذلك حائلا دون اشتراكها في أعمال مجلس الجامعة .

ولذلك ترى الدول الموقعة على ميثاق الجامعة العربية نظـــرا لظروف فلسطين الخاصة وإلى أن يتمتع هذا القطر بممارسة استقلاله فعلا ، يتولى مجلس الجامعة أمر اختيار مندوب عربى من فلسطين الاشتراك في أعماله .

# ملحق خاص بالتعاون مع البلاد العربية غير المشتركة في مجلس الجامعة

نظر لأن الدول المشتركة في الحامعة ستباشر في مجلسها وفي لحانهـ ا شئونا يعود خبرها وأثرها على العالم العربي كله . ولأن أماني البلاد العربية غير المشتركة في مجلس الحامعة ينبغي له أن يرحاها وأن يعمل على تحقيقها .

فإن الدول الموقعة على ميثاق الحامعة العربية يعليها بوجه خاص أن توصى مجلس الجامعة ، عند النظر في إشراك تلك البلاد في الجهان المشار البها في الميثاق بأن يذهب في التعاون معها إلى أبعد مدى مستطاع ، وفيا عدا ذلك بألا يدخر جهدا لتعرف حاجاتها وتفهم أمانيها وآمالها، وبأن يعمل بعد ذلك على صلاح أحوالها وتأمين مستقبلها بكل ماتهيئه الوسائل السياسية من أسباب .

· (1)

ان قرار الجمعية العامة بتقسيم فلسطين ، الذي يعرف باسم القرار ١٨١ ( د - ٢) ، يشكل في واقع الأمر توصية بعجمة "للملكة البتحدة ، يوصفها الدولة المنتدبة ولجميع الدول الأغرى الاعضاء في الاسم المنتحدة بالقيام ، فيما يتعلى ينظام المحكم المقبل في فلسطين ، باعتماد وتنفيسة مشروع التقسيم مع الوحدة الاقتصادية " ، مع مطالبة مجلس الأمن بان "يتخذ الاجراءات اللازمسة البنعوص عليها في المشروع من اجل تنفيذه . . . "

وقد تقرر تقسيم فلسطين الى "دولة يهودية "فير سساة و "دولة عربية "فير بسماة . كما
تقرر أن تسحب بريطانيا العظمى وجودها بحلول ١ آب/اغسطس ١٩٤٨ ، تاركة للدولة اليهودية ،
بحلول ١ شباط/فبراير ١٩٤٨ ، منطقة تتضمن مينا بحريا لتيسير قدوم "هجرة كبهرة ". وفي أثناه
الفترة الانتقالية التي تبدأ في تشرين الثاني / دوفير ١٩٤٧ ، تتولى الامم المشجدة تدريجيا دفسة
الا دارة في الاقليم كلم على أن تمارس هذه الا دارة عن طريق لجنة ، وان يتم تبيليم السلطة السسي
الدولتين يوم الاستقلال الذي ينبغي ألا يتجاوز ١ تشرين الاول / اكتوبر ١٩٤٨ ، وتقرر ان ترتبسط
الدولتان في وحدة اقتصادية ،

وقد تم تقسيم فلسطين الى ثمانية أجزاء ، خصدص ثلاثسة منها للدولسة اليهودية وثلاثسة للدولسة العربية ، وتقسرر أن يشكل البجرا السسايع ، وهو يافا ، جيبا عربيا فسسي الاقليم اليهودى ( البرفق الأول ) ،

أما الجز" الثامن فقد تقرر أن يكون مدينة القدس بوهفها كيانا مستقلا يخضع لنظام دولسي خاص . وتقرر أن يتولى حجلس الوصاية التابع للام المتحدة ادارة القدس لفترة اولية تبلغ عشر سنوات . يعيد المجلس في نهايتها دراسة الشروع ، و "يعيج سكان المدينة عندفذ احرارا في أن يعبسروا بواسطة استفتا عن رفياتهم فيما يتعلق بامكانية تعديل نظام حكم المدينة " .

ووردت ضمانات مركز القدس بالعبارات التالية

" لا يجوز اتكار او الاخلال بالحقوق القائمة فيما يتعلق بالأماكن المقد......ة والأبنية أو الموالم المنات

" ففيها يتملّى بالأماكن المقدسة ، تُغمن حرية الوصول والزيارة والعبــــور ، طبقا للمقوى القائمة ، لجميع سكان ومواطني الدولة الأغرى ومدينة القدس ، وكذاــــك للأجانب ، دون تعييز بسبب الجنسية ، شريطة المعافظة على النظام العام واللياتــــة العامة .

"تصان الأماكن المقدسة والأبنية أو البواقع الدينية ، ولا يسمح بأى فعل قيد

وكان التعليل العظي لهذا التقسيم الاظهي الترقيعي ، هوضان اشتال الدولسة الميهودية على أتصى عدد من الهيود وتغفيض عدد أولفك الذين سيستبقون في الدولة العربيسة الى أدنى حد سكن (يقدر بحوالي ، ، ، ، (شخص) ،ولكن سيبقى داخل حدود الدولسية الميهودية عدد كبير جدا من عرب فلسطين ؛ ، ، ، ، ۹۶ نسمة (منهم ، ، ، ۹ بدوى) مقابل الميهودية عدد كبير ودى (۱۳) ، وقد تضمن شروح التقسيم ضمانات معملة لكفالة حقوق الأقليسات ، منها ما يلي ؛

" تكفل للجميع حرية القمير وحرية سارسة جميع أشكال العبادة ، طسمسي أن ينابع ذلك فقط لمغذل النظام العام والاخلاق العامة ،

" لا يجوز سارسة أى توع من أنواع التمييز بين السكان يسبب العنصر أو الديسن أو اللغة أو الجنس .

" لجميع الأشخاص الداخلين في عطاق اختصاص الدولة الحق في التستع بحماية القوانين على قدم المساواة .

" لا يجوز حرمان أية طافقة من حقها في المحافظة على مدارسها الخاصة مسسن أجل تعليم اينافها بلغتها الخاصة ، شريطة امتثالها للتطلبات التعليمية ذات الطابسع العام التي قد تفرضها الدولة ، ولا يجوز السناس، ببذا الحق ، ، .

" لا يسمح بنزم ملكية أى أرض تخص هربيا في الدولة اليهودية (أو يهوديا فسمسي الدولة المربية) الا للمنفعة العامة ، وفي جميع الحالات ، يجب دفع تعويض كاسمسسل وبالمقدار الذى تحدده المحكمة العليا ، وأن يتم الدفع قبل تجريد المالك من أرضه ، . . " وينبغس كذلسك، أن تضمسن كلتا الدولتين حرية الحركة والعبور .

اسا الضمانــــات المتعلقـــةبمركز القدس وحق الأقليات فقد تقرر أن يكون لها مركـــــــــــــــــــــــــــــــــ الاحكام الدستورية في كل دولة :

" تُصُدر المكومة المؤقّة لكل دولة مقترحة اعلانا موجها الى الأمم المتحدّة ، قبل الاستقلال ؛ ...

#### المرقق الثالسث

# قرار الجمعية. العامة للأيم المتحدة ع 1 ( لا ـــ ٣ ) المؤخ قسي 1 1 كانون الاول/ديسمبر 1 1 1 و

#### ان الجعية الماءة ،

وقد درست من جديد الحالة في للسطين، ء

إ ... تعرب من صيق تقديرها للتقدم الذي تم بقضل الساس الحبيدة البذولة من وسيط
الاسم المتحدد الراحل في سبيل تعريز تسبية سلبية للحالة المستقبلة في فلسطين ، تلك التسرية التي
ضحى من أحلها بحياته ؛

وتشكر للوسيط بالوكالة ولموالفيه جهودهم المتواصلة ، وتفانيهم للواجب في فلسطين ؛

- ٢ \_ تنشئ لجنة توفيق كونة من ثلاث دول أعضا أني الاسم المتحدة ، تكون لها المهمات
- (أ) القيام ، بقدر ما ترى أن الطروف القائمة تستارم ، بالمهمات التي أوكلت الي وسيط الام المتحدة لفلسطين بموجب قرار الجمعية العامة ١٨٦ (دا ٢ ) المؤرخ في ١٤ أيار/مايسسو ١٤٨٨ (دا ٢ ) ١ موجب قرار الجمعية العامة ١٩٤٨ (دا ٢ ) المؤرخ في ١٤ أيار/مايسسو
- (ب) تنفيذ المهمات والتوجيهات المعددة التي يصدرها اليها القرار المالي ، وتلسسك المهمات والتوجيهات الاضافية التي قد تصدرها اليها الجمعية العامة أو سجاس الانن ؛
- (ج) القيام :بنا على طلب سجلس الامن : بأية مهمة تكلها حاليا قرارات سجلس الامن الى وسيط الامم المتحدة لقلسطين :أو الى لجنة الامم المتحدة للهدنة . وبنتهي دور الوسيط بنا علي طلب سجلس الامن من لجنة التوفيق القيام بجميع المهمات المتبقية : التي لا تزال قرارات مجلس الاست تكلها الى وسيط الامم المتحدة لقلسطين ؛
- ٣ ــ تقرير أن تعرض لجنة من الجمعية العامة ، مكونة من اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوئياتية والعين وقرنسا والسلكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية ، اقتراحا بأسما السينه ولا الثلاث التي ستتكون منها لجنة التوقيق طى الجمعية العامة لموافقتها قبل نهاية القسم الأول مين دورتها الحالية ؛
- ي ترجومن اللبخة أن تبدأ صلها نورا حتى تقيم ني أقرب وقت علاقات بين الاطـــراف ذاتها ، وبين هذه الاطراف واللبغة ؛
- ه ... تطلب الى الحكومات والسلطات المعنية الى توسيع نطاق المقاوضات المنصوص طيها في قرار سجلس الامن المعادر في ١٦ تشرين الثاني /توقعبر ١٩٤٨، والى البحث عن اتفاق بطريسة مقاوضات تجرى اما مباشرة او معلجنة التوقيق ، بقية اجراء تسوية نهائية لجميع المسائل المعلقة بينها ؛

٦ \_\_\_\_\_ توعز الى لبجنة التوفيق اتخاذ التدابير بغية مساعدة الحكومات والسلطات المعنية ،
 لا حراز تسوية نبائية لجميع المسائل المعلقة بينها ؛

٧ ٨ تقرر أنه نظرا الى ارتباط بنطقة القدس بديانات بالمية ثلاث ، قان هذه المنطقة ، بما في ذلك بلدية القدس الحالية ، يضاف اليها القرى والمراكز المجاورة التي يكون أبعدها شرقا أبو ديس وأبعدها جنوبا بيت لحم وأبعدها قربا عين كارم ( بما قيها المنطقة المبنية في موتسا) وأبعدها شالا شعفاط ، يجبأن تتتع بمعاطة عاصة منفصلة عن معاطة مناطق فلسطين الاخرى ، ويجبأن توضع تحت مراقبة الامم المتحدة الفعلية ؛

ترجو من سجلس الامن اتخاذ تدابير جديدة بغية تأمين نزع السلاح في مدينة القدس في سي القرب وقت مكن ؛

توعز الى لجنة المتونيق ان تقدم الى الجمعية العامة ، في دورتها العادية الرابعة ، اقتراحات مقصلة بشأن نظام دوئي داعم لمنطقة القدس ، يؤمن لكل من الفقتين المتيزتين الحد الأقمى مسسن المحكم الذاتي المحلي المتوافق مع النظام الدولي المعاص لمنطقة القدس ؛

أن لجنة التونيق مخوّلة صلاحية تعيين مثل للأم المتحدة ، يتعاون مع السلطات المحلية ليما يتعلق بالادارة المؤدنة لمنطقة القدس ؛

٩ -- • تقرر وجوب منح سكان فلسطين ، جميعهم ، أقص حربة مكنة للوصول الى مدينسة القدس بطريق البر والسكك الحديدية وبطريق الجو ، وذلك الى أن تطق الحكومات والسلط المعنية على ترتيبات أكثر تفصيلا ،

توعز الى لبيئة التوقيق أن تعلم سجلس الامن قورا ، بأية محاولة لعرقلة الوصول الى المدينة من قبل أى من الاطراف ، وذلك كي يتخذ المجلس التدابير اللازمة ؛

 الى ديارهم والعيش بسلام مع جيراتهم، ووجوب دفع تعريفات عن متلكات الدين الراغيين في العسودة الى ديارهم والعيش بسلام مع جيراتهم، ووجوب دفع تعريفات عن متلكات الدين يقررون عدم المودة الى ديارهم عن كل مقود أو مصاب بضرر ، عندما يكون من الواجب ، وفقا لمبادئ القانون الدولسي والانصاف ، ان يعوض عن ذلك المقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة ؛

وتوعز الى لبجلة التوليق تسبيل اهادة اللاجئين، وتوطينهم بن جديد ، واهادة تأهيلهسسم الاقتصادى والاجتماعي ، وكذلك دفع التعريضات، وبالسمائطة على الاتصال الوثيق بمدير اقائسسة الامم التحدة للاجئين الفلسطينيين، ومن غلاله بالهيئات والوكالات المتخصصة المناسنة في منظسة الامم المتحدة ؛

1 7 \_ تأذن للجنة التوفيق بتعيين البيقات القرعية واستقدام الخبرا القليين العامليسن تعت امرتها ، ما ترى أنها بحاجة اليه لتؤدى ، بصورة مجدية ، وظافتها والتزاماتها الواقعة طلبى عاتقها بموجب نصالقرار الحالي ، ويكون مقر لجنة التوفيق الرسي في القدس ، ويكون على السلطات المسؤولة عن حفظ النظام في القدس اتفاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين سلامة اللجنة ، ويقسدم الامين العام عددا محددا من الحراس لحماية موظفي اللجنة ودورها ؛

٣ - توعز الى لجنة التوليق إن تقدم الى الامين العام ، بصورة دورية ، تقارير عن تطور المحالة كي يقدمها الى مجلس الامن والى أعضاء منظمة الامم المتحدة ؛

١٤ - تطلب الى الحكوبات والسلطات المعنية ، جميعا ، التعاون مع لجنة التوفيق ، واتفاذ جميع التدابير المكنة للمساعدة على تنفيذ هذا القرار ؛

ه 1 س ترجو من الامين العام تقديم مايلزم من موظفين وتسهيلات، واتفاذ الترتيبيسات المناسبة لتوفير الاموال اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار .

سنا هذه الدفاح بمشتك ولمستاول الزومه الدي

من المملكة العربية السعودية : حضرة صاحب المعالى الشيخ يوسف ياسين وزير الدولة ووزير الخارجية بالنيابة •

من الجمهورية اللبنانية : حضرة صاحب الدولة رياض بك الصلح رئيس مجلس الوزراء .

من المملكة المصرية : حضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا ، رئيس مجلس الوؤواء .

وحضرة صاحب المعالى الدكتور عدصلاح الدين بك ، وزير الحارجية ، عن المملكة اليمنية ، حضرة صاحب السعادة السيد على المؤيد المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية .

الذين بمدتبادل وثاثق التقويض التي شخولهم سلطة كاملة والتي وجدت محيحة ومستوفاة الشكل قد اتفقوا على ما يأتى :

# ( السادة الأولى )

تؤكد الدول المتعاقدة، حرصا منها على دوام الأمن والسلام واستقرارها ومزمها على فض جميع منازعاتها الدولية بالطرق السلمية سسواء ف ملاقاتها المتبادلة فيا بينها أونى علاقاتها مع الدول الأخرى .

# ﴿ المائة الثانية ﴾

عمة برالمنول المتعاقدة كل احتداء مسلح يقع مل أية دولة أو أكثر منها ، أو على قواتها ، اعتداء عليها عيما ، والذلك فإنها ، عملا بحق الدفاع النسر عي سس الفردى الجماعي سس من كيانها ، تلتزم بأن تبادر إلى معونة الدولة أو الدول المعتدى عليها ، وبأن تتخذ على الفور ، متفردة وعجتمعة ، جميع التدابير وتستخدم جميع مالديها من وسائل بما في ذلك استخدام القوة المسلحة لرد الاحتداء ولإعادة الأمن والسلام إلى نصابهما ،

و تطبيقا الأحكام المادة السادسة من مبثاق جامعة الدول العربية و المادة الحادية و الحسين من ميثاق الأمم المتحدة يخطر على الفور مجلس الجامعة وعاس الأمن بوقوع الاعتداء وما انخذ في صدده من تدا بروا جراءات .

# ( إلاسالة الثالثة )

تتشاور الدول المتماقدة فيا بينها ، بناء على طلب إحداها كلما هددت سلامة أراض أية واحدة منها أو استقلالها أو أمنها .

وفى حالة خطر حرب داهم أو قيام حالة دولية مفاجئة يخدى خطرها تجادر الدول المتعاقدة على الفور إلى توحيد خططها ومساهيها في اتخاذ التداير الوقائبة المفاهية التي يقتضها الموقف

# ( السادة الرابعة )

رخبة فى "نفيذ الإلزامات السالقة الذكر مل أكمل وجه تتعاون الدول المتعاقدة فيا بينها لدم مقوماتها العسكرية وتعزيزها ، وتشرك ، محسب مو اودها وحاجتها ، فى تهيئة وسائلها الدفاعية الحاصة والجماعية لمقاومة أى احتداء مسلح .

# ﴿ السادة الخامسة )

تؤلف لحنة مسكرة دائمة من ممثل هيئة أركان حرب جيوش الدول المتعاقدة لتنظيم خطط الدفاع المشترك وتهيئة وسائله وأساليه .

و تحدد في ملحق هذه المعاهدة اختصاصات هذه اللجنة الدائمة بما ف ذلك وضع التقاوير اللازمة المتضمئة صسناصر التعاون والاشتراك المشار إليهما في المسادة الرابعة .

وترفع هذه الجنة الدائمة تقاريرها عما يدخل في دائرة أعمالما إلى عباس الدفاع المشترك المنصوص هنه في المسادة التالية .

#### (السادة السادسة)

و يتكون مجلس الدفاع المشترك المشار إليه من وزراء الخارجية والدفاع الوطني للدول المتعاقدة أو من ينو بون ضهم .

وما يقروه المجلس بأكثرية ثاثى الدول يكسون ملزما لجميع الدول المتعاقدة .

# ( السابة السابعة )

استكمالا لأغراض هذه المعاهدة وماترمى إليه من إشاعة الطمأنينة وتوفير الرفاهية في البلاد العربية ولرفع مستسوى المعيشة في تتعاون الدول المتعاقدة على النهوض باقتصاديات بلادها واستمارم افقها الطبيعية وتسميل تبادل منتجاتها الوطنية الزراهية والصناعية وبوجه هام على تنظيم نشاطها الاقتصادى وتنسيقه وإرام ما يقتضيه الحال من اتفاقات خاصة لتحقيق هذه الأهداف •

# ( المانة الثامنة )

ينشأ عجلس اقتصادى من وزراء الدول المتعاقدة المختصين بالشئون الاقتصادية أو من بمثلونهم مسند الضرورة لكى يقترح على حكومات تلك الدول ما يراه كفيلا بتحقيق الأغراض الميبنة في المادة السابقة .

وللجلس المذكور أن يستعين في أعماله بلجنة الشئون الاقتصادية و المسالية . المشار إليها. في المسادة الرابعة من ميثاق جامعة الدول العربية .

#### ( المادة التاسعة )

يعتبر الملحق المرفق بهذه المعاهدة جزءا لا يتجزأ منها .

#### ( المائة العاشرة ).

يتمهد كل من الدول المتعاقدة بألا تمقد أى اتفاق دولى يناقض هذه المعاهدة و بألا تسلك في علاقاتها الدولية مع الدول الأخرى مسلسكا يتناف مع أغراض هذه المعاهدة .

## ( المادة الحادية عشرة )

ليس فى أحكام هذه المعاهدة ما يمس ، أو يقصد به أن يمس بأية حال من الأحوال ، الحقوق ، والالترامات المرتبة ، أو التى قد تترتب للدول الأطراف فيها بمقتضى ميثاق هيئة الأمم المتحدة أو المسئوليات التي يضطلع بها عجلس الأمن فى المحافظة على السلام والأمن الدولى .

# ( السادة الثانية عشرة )

يجوز لأية دولة من الدول المتعاقدة، بعد مرور عشر سنوات من نفاذ هذه المعاهدة ، أن تنسحب منها في نهاية سنة من تاريخ إعلان انسحابها إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية .

وتنولى الأمانة العامة إبلاغ هذا الإعلان إلى الدول المتعاقلة الأخرى.

# ( المادة الثالثة عشرة )

يصدق على هذه المعاهدة وفقا للا وضاع الدستورية الموهية فكل من الدول المتعاقدة .

وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لحامعة الدول العربية وتصبح المعاهدة نافذة قبل من صدق عليها بعد انقضاء خمسة عشريوما من تاريخ استلام الأمانة العامة وثائق تصديق أربع دول على الأقل.

# ملحق قرار مجلس الأمن رقم 227 لسنة 1977

فى ٢٢ نوفمبر ( تشرين الثاني ) ١٩٦٧ ، صوت مجلس الأمن على مسودة قراد قدمتها بريطانيا ، واقرها بالاجماع ، وفيما يلى نص القراد :

أن مجلس الأمن اذ يعرب عن قلقه المستمر للوضع الخطير في الشرق الأوسط • واذ يؤكد عدم جواز اكتساب الأرض بالحرب والحاجة للعمل من الجل سلام عادل ودائم تستطيع فيه كل دولة في المنطقة أن تعيش في أمن •

واذ يؤكد كذلك أن جميع الدول الأعضاء بقبولها ميثاق الأمم المتحدة قد التزمت بالعمل وفق المادة الثانية من الميثاق ·

١ \_ يثبت أن تحقيق مبادى الميثاق يتطب إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط يجب أن يسمل تطبيق المبداين التاليين كليهما .

\* انسحاب القوات الاسرائيلية من أراض احتلت في النزاع الأخير .

الله الهاء كل تمسك بصفة المحاربة أو حالة الحرب وايلاء الاحترام والاعتراف بسيادة كل دولة في المنطقة وحقها في أن تعيش ضمن حدود أمنة ومعترف بها خالية من التهديدات أو أعمال القوة •

- ٢ \_ يثبت كذلك الضرورة
- (1) ـ لضمان حرية الملاحة عبر الطرق المائية الدولية في المنطقة
  - (ب) \_ لنحقيق تسوية عادلة لمسكلة اللاجئين ٠
- (ج) \_ لضحمان الحرية الاقليمية والاستقلال السياسي لكل دولة في النطقة باتخاذ اجراءات بما فيها انشاء مناطق مجردة من السلاح .

٣ \_ يطلب الأمين العام انتداب ممثل خاص ليذهب الى الشرق الأوسط لاقامة ومواصلة الاتصالات مع الدول المعنية بغية تشجيع الاتفاق ومساعدة الجهود الرامية الى تحقيق تسوية سلمية ومقبولة وفق النصوص والمبادى الواردة في هذا القرار •

٤ \_ يطلب من الأمين العام موافاة مجلس الأمن ، في أقرب وقت ممكن ،
 بتقرير عن سبر جهود الممثل الخاص .

# قرار مجلس الأمن:٣٣٨ سنة ١٩٧٧

#### أن مجلس الأمن:

ا سد يدعو جنيس أطراف القتال الجالى الى وقف كل اطلاق المنيران ،
 وانها كل نشساط عسكرى فورا ، في فترة لاتتجاوز ١٣ سساعة من فخطة اعمتاد هذا القرار وذلك في المواقع التي يحتلونها الآن .

٢ – ويدعو الأطراف المعنيين الى البدء فور وقف اطلاق النار في تخنفيذ
 قرار مجلس الأمن ٢٤٢ / ١٩٦٧ بكل أجزائه ٠

٣ - ويعرر أن يبدأ فور وقف اطلاق النار اجراء المفاوضات بين الأطراف
 المعنيين تعت الرعاية المناسبة بهدف أقرار سلم غادل ودائم في نشرق الأوسط

# اطار السلام في الشرق الأوسط

اجتمع الرئيس محمد أنور السادات رئيس جمهورية مصر العربيئة ومناحم بيجين رئيس وزراء اسرائيل مع جيمى كارثر رئيس الولايات المنحدة الأمريكية في كامب ديفيد من ٥ الى ١٧ سبتمبر ١٩٧٨ واتفقوا على الاطار التالى للسلام في الشرق الأوسط ، وهم يدعون أطرف النزاع العربي – الأسرائيلي الأخرى إلى الانضمام اليه ،

ان البحث عن السلام في الشرق الأوسط يجب أن يسترشد بالآتي :

ان القاعدة المتفق عليها للتسوية السلمية للنزاع بين أسرائيل وجيرانها هو قرار مجلس الأمن رقم ٢٤٢ بكل أجزائه ٠٠ وسيرفق القراران رِقم ٢٤٢ ورقم ٣٣٨ بهذه الوثيقة ٠

بعد أربعة حروب خلال ثلاثين عاما ورغم الجهود الانسانية المكتفة فأن الشرق الأوسط مهد الحضارة ومهبط الأديان العظيمة الثلاثة لم يستمتع بعد بنعم السلام ، ان شعوب الشرق الأوسط تتشوق الى السلام حتى يمكن تحويل موارد الاقليم البشرية والطبيعية الشاسعة لمتابعة أهداف السلام وحتى تصبح هذه المنطقة نموذجا للتعايش والتعاون بين الأمم .

ان المبادرة التاريخية للرئيس السادات بزيارته للقدس والاستفسال الندى لقيه من برلمان اسرائيل وحكومتها وشعبها وزيارة رئيس الوزراء بيجين للاسماعيلية ردا على زيارة الرئيس السادات ومقترحات السلام التى تقدم بها كل من الزعيمين، وما لقيته هذه المهام من استقبال خار من شعبى المبلدين كل ذلك خلق غرصة للسلام نم يسبق لها مثيل وهى فرصة لا يجب اهدارها ان كان يراد انقاذ هذا الجيل والأجيال المقبلة من ماسى الحرب م

وان مواد ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأخرى المقبولة للقانون اندولى والشرعية توفر الآن مستويات مقبولة لسير العلاقات بين جميع الدول •

وأن تحقيق علاقة سلام وفقساً لروح المادة ٢ من ميشاق الأمم المتحدة واجراء مفاوضات في المسقبل بين اسرائيل وأي دولة مجاورة مستعدة لنتفاوض بشان السلام والأمن معها هي أمر ضروري لتنفيذ ويحميه المبعود والمبادىء في قراري مجلس الأمن رقم ٢٤٢ و ٣٣٨ .

أن السلام يتطلب احترام المسيادة والوحدة الاقليمية والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة وحقها في العيش في سلام داخل حدود آمنة

ومعترف بها غير متعرضة لتهديدات أو أعمال عنف • وأن التقدم تجاه هذا الهدف من الممكن أن يسرع بالتحرك نحو عصر جديد من التصالح في الشرق الأوسط يتسم بالتعاون على تنمية التطور الاقتصادي وفي الحفاظ على الاستقرار وتأكيد الأمن •

وان السلام يتعزز بعلاقة السلام وبالتعاون بين الدول التي تتمتع بعلاقات طيبة ٠٠ وبالاضافة الى ذلك في ظل معاهدات السلام ويسكن للأطراف - على أساس التبادل ب الموافقة على ترتيبات أمن خاصة مثل مناطق منزوعة السلاح ومناطق ذات تسليح محدود ومحطات انذار مبكر ووجود قوات دولية وقوات اتصال واجراءات يتفق عليها للمراقبة والترتيبات الأخرى التي يتفقون على أنها ذات فائدة ٠

ان الأطراف اذ تضع هذه العوامل فى الاعتبار مصممة على التوصل الى تسوية عادلة شاملة ومعمرة لصراع الشرق الأوسط عن طريق عقد معاهدات سلام تقوم على قرارى مجلس الأمن رقم ٢٤٢ و ٣٣٨٠ بكل فقرتهما •

وهدفهم من ذلك هو تحقيق السلام وعلاقات حسن الجوار وهم يدركون أن السلام لكى يصبح معمرا يجب أن يشمل جميع هؤلاء الذين تأثروا بالصراع أعمق تأثير •

لذا فانهم يتفقون على أنهذا الاطار مناسب فى رأيهم ليشكل أساسا للسلام لابين مصر واسرائيل فحسب بل وكذلك بين اسرائيل وكل من جيرانها الآخرين مبن يبدون استعدادا للتفاوض على السلام مع اسرائيل على هذا الأساس •

ان الأطراف اذ تضع هذا الهدف في الاعتبار ، قد اتفقت على المضى قدما على اللحو التالى :

ا ـ ينبغى أن تشترك مصر واسرائيل والأردن وممثلو الشعب الفلسطينى في المفاوضات الخاصة بحل المشكلة الفلسطينية بكل جوانبها ، ولتحقيق هذا الهدف فأن المفاوضات المتعلقة بالضفة الغربية ينبغى أن تتم على ثلاث مراحل :

# ( أ ) الضفة الغربية وغزة :

(أ) تتفق مصر وإسرائيل على أنه من أجل ضمان نقل منظم وسلمى للسلطة مع الأخذ في الاعتبار الاهتمامات بالآمن من جانب كل الأطراف يجب أن تكون هناك ترتيبات انتقالية بالنسبة للضفة :1

انفربية وغزة لفترة لاتتجاوز خمس سنوات ولتوفير حكم ذائى كامل لسكان الفسفة القربيسة وغزة فان الحسكومة الاسرائيلية العسكرية وادارتها المدنيسة منهما ستنسحبان بمجرذ أن يتم انتخاب سلطة حكم ذاتى من قبل السكان في هذه المنطقة عن طريق الانتخاب الحرألتعل محل الحسكومة العسكرية الحسالية ولمناقشة تفاصيل الترتيبات الانتقالية فان حكومة الأردن ستكون مدعوة للانضمام للمباحثات على أسساس هذا الاطار ويجب أن تعطى هذه الترتيبات الجديدة الاعتبار اللازم لكل من مبدأ حكم الذات لسكان هذه الاراضى واهتمامات الأمن الشرعيسة لكل من الأطراف التي يشملها النزاع و

(ب) أن تتفق مصر واسرائيل والأردن على وسائل اقامة سلطة الحكم الذاتي المنتخبة في الضفة الغربية وقطاع غزة ٠٠ وقد يضم وفدا يضم مصر والأردن وممثل الضفة الغربية وقطاع غزة أوفلسطينيين آخرين طبقا لما يتفق عليه ٠

وسيتفاوض الأطراف بشأن اتفاقية تحدد مسئوليات سلطة الحكم الذاتي التي ستمارس في الضغة الغربية وغزة وسيتم انسحاب للقوات المسلحة الاسرائيلية وسيكون هناك اعادة توزيع للقوات الاسرائيلية التي سستبقى في مواقع أمن معينة وستضمن الاتفاقية أيضًا ترتيبات لتأكيد الأمن الداخل والخارجي والنظام العام ٠

رسيتم تشكيل قوة بوليس محلية قوية قد تضم مواطنين أردنيين • بالاضافة الى ذلك ستشترك القوات الاسرائيلية والأردنية في دوريات مشتركة وفي تقديم الأفراد لتشكيل مراكز مراقبة لضمان أمن الحدود •

(ج) وستبدأ الفترة الانتقالية ذات السنوات الخمس عندما تقوم سلطة حكم ذاتى « مجلس ادارى » فى الضغة الغربية وغزة فى أسرع وقت ممكن دون أن تتأخر عن العمام الثالث بعد بداية الفترة الانتقالية ، وستجرى المفاوضات لتحديد الوضم النهائي للضغة الغربية وغزة وعلاقتها مع جرانها ولابرام معاهدة سلام بين البرائيل والأردن بحلول نهاية الفترة الانتقالية ، وستدور هذه المفاوضات بين مصر واسرائيل والأردن والممثلين المنتمين لسكان الضغة الغربية وغزة ،

وسيجرى انعقاد لجنتين منفصلتين ولكنهما مترابطتان • • احدى هاتين اللجنتين تتكون من ممثنلي الأطراف الأربعة التي ستتفاوض وتوافق على الوضع النهائي للضفة وغزة وعلاقاتها مع جيرانها • وتتكون اللجنة الثانية من ممثلي اسرائيل وممثلي الأردن والتي سيشترك معها ممثلو السكان في الضحة الغربية وغزة للتفاوض بشان معاهدة السلام بين اسرائيل والأردن واضعة في تقديرها الاتفاق الذي تم التوصل اليه بشان الضفة الغربية وغزه •

وسترتكز المفاوضات على أساس جميع النصوص والمبادىء لقرار مجلس الأمن رقم ٢٤٢٠

وستقرر هذه المفاوضات ضمن أشياء أخرى موضع الحدود وطبيعة ترتيبات الأمن • ويجب أن يعترف الحل النانج عن المفاوضات بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومتطلباتهم العادلة وبهذا الاسلوب سيشارك الفلسطينيون في تقرير مستقبلهم من خلال:

ا - أن يتم الاتفاق في المفاوضيات بين مصر واسرائيل والأردن ومعثل السكان في الضفة الغربية وغزة على الوضيع النهائي للضفة الغربية وغزة والمسائل البارزة الأخرى بحساول نهاية الفترة الانتقالية •

٢ ــ أن يعرضوا اتفاقهم للتصدويت من جانب المشلن المنتخبين لسكان الضفة الغيربية وغزة •

٣ ـ اتاحة الفرصة للمجيلين المنتخبين عن السكان في الضفة الغربية وغزة لتحديد الكيفية التي سيحكمون بها انفسهم تمشيا مع نصوص الاتفاق •

٤ ـ المشاركة \_ كمسا ذكر اعلاه - في عمل اللجنة التي تتفاوض بشأن معاهدة السلام ين إسرائيل والأردن .

(ح) سيتم أتخاذ كل الاجراءات والتدايير الضرورية لضمان أمن اسرائيل وجيرانها خلال الفترة الانتقالية وما يعدها . • وللمساعدة على توفير مثل هذا الأمن ستقوم سلطة الجكم الذاتي بتشكيل قوة قوية من الشرطة المحلية •

- . وتشكل هذه القوة من سيكان الضغة الغربية وغزة ٠٠ وستكون قوة الشرطة على اتصال مستمر بالضباط الاسرائيليين والاردنيين والمصريين المعينين لبحث الأمور المتعلقة بالامن الداخلي والمردنيين والمصريين المعينين لبحث الأمور المتعلقة بالامن الداخلي والمسريين المعينين لبحث المسرين المعينين لبحث المسرين المعينين المعينين المعين المسرين المعينين المعين المسرين المسري
- (م) خلال الفترة الانتقالية يشكل ممثلو مصر واسرائيل والأردن وسلطة الحكم الذاتي لجنة تعقد جلساتها باستمرار وتقرر باتفاق الأطراف حنلاحيات السماح بعودة الأفراد الذين طردوا من الضغة الغربية وغزة في ١٩٦٧ مع اتخباذ الاجراءات الضرورية لمنع الاضطراب وآرجة التمزق ويجوز أيضا لهذه اللجنة أن تعالج الأمور الاخرى ذات الاعتنام المستزك •
- (و) ستعمل مصر واسرائيل مع بعضهما البعض ومع الأطراف الأخرى المهتمة لوضع الجراءات متفق عليها للتنفيسذ العساجل والعسادل والشامل لعل مشكلة اللاجئين •

## (ب) مصر واسرائيل:

1 - تتعهد مصر واسرائيل بعدم الالتجاء للتهديد أو لاستخدام القوة لتسوية المنازعات ، وسيتم تسوية أى نزاع بالطرق السلمية طبقا لاحكام المادة ٣٣ لميثاق الأمم المتحدة •

بنية حسنة بهدف توقيع معاهدة بملام بينهما يوافق الطرفان على التفاوض بنية حسنة بهدف توقيع معاهدة بملام بينهما خلال ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ توقيع هذا الاطار ، وفي ذات الوقت يدعون اطراف النزاع الأخرى الى العمل في نفس الوقت للتفاوض وللتوصل الى معاهدة سلام معاثلة تستهدف تحقيق تسوية شاملة في المنطقة ، أن الاطار الخاص بتوقيع معاهدة سلام بين مصر واسرائيل شبحكم مفاوضات السلام الخاصة بتلك الاطراف ، سيتفق الطرفان على ترتيبات وخدول ثنفيذ التزامهم وفقا للمعاهدة

# (ج) المبادئ، الرتبطة، ٠

١ ـ تعلن مصر واسرائيل أن المبادى، والنصوص المِذِكورة أدناه ينبغى أن تطبق على معاهدات السلام بين اسرائيل وبين كل من جيرانها مصر والأردن وسوريا ولبنان ٠

٢ ... على الموقعين أن يقيموا فيما بينهم علاقات طبيعية كتلك القائمة بين الدول التي هي في حالة سلام كل منها مع الأخرى •

وعند هذا الحد ينبغى أن يتمهدوا بالالتزام بنصوص ميشاق الأمم المتحدة ، ويجب أن تشمل الخطوات التي تتخذ في هذا الشأن على :

- ( آ ) اعتراف کامل ۰
- (ب) الغاء المقاطعات الاقتصادية •
- (ج) الضمان في أن يتمتع المواطنون في ظل السلطة القضائية بحماية الاجراءات القانونية في اللجوء للقضاء •

٣ ـ يجب على الموقعين استكشاف امكانيات التطور الاقتصادى فى اطار اتفاقيات, السلام النهائية بهدف المساهمة فى صنع جو السلام والتعاون والصداقة التى تعتبر هدفا مشتركا لهم •

٤ ـ يجب اقامة لجان للدعاوى القضائية للحسم المتبادل لجميع الدعاوى القضائية المالية •

بسان ميجرى دعوة الولايات المتحدة للاشستراك في المحدادثات بشسان موضوعات متعلقة بشكليات تنفيذ الاتفاقيات واعداد جدول زمنى لتنفيسذ لعهدات الأطراف .

7 - سيطلب من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المصادقة على معاهدات السلام وضمان عدم انتهاك نصوصها ، وسيطلب من الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن التوقيع على معاهدات السلام وضمان احترام نصوصها ، كما سيطلب منهم مطابقة سياستهم وتصرفاتهم مع التعهدات التى يحتويها هذا الاطار .

عن حكومة جمهورية مصر العربية محمد انور السادات

عن حكومة اسرائيل مناحم بيجين

عن حكومة الولايات المتحدة جيمى كارتر رئيس الولايات المتحدة ١٧ سبتمبر ١٩٧٨

#### معاهدة السسلام

# بين جمهورية مصر العربية ودولة اسرائيل

ان حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة اسرائيل ٠٠٠

#### الديباجة

اقتناعا منهما بالضرورة المساسنة لاقامة سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط وفقا لقراري مجلس الأمن ٢٤٢ و ٣٣٨٠٠٠٠

اذ تؤكدان من جديد التزامهما دباطار السلام في الشرف الأوسط المتفق عليه في كامب دافيد ، ، المؤرخ في ١٧ سبتمبر ١٩٧٨ . . .

واذ تلاحظان أن الاطار المشار اليه انما قصد به أن يكون أسماسها للسملام ، ليس بين مصر واسرائيل فحسب ، بل أيضا بين اسرائيل وأى من جيرانها العرب كل فيما يخصه ممن يكون على استعداد للتفاوض من أجل السلام معها على هذا الأسماس • •

ورغبة منهما في انهاء حالة الحرب بينهما واقامة سلام تستطيع فيه كل دولة في المنطقة أن تعيش في أمن ٠٠

واقتناعا منهما بأن عقد معاهدة سلام بين مصر واسرائيل يعتبر خطوة هامة في طريق السلام الشامل في المنطقة والتوصيل الى تسوية للنزاع العربي الاسرائيلي بكافة تواحيه ٠٠

واذ تدعوان الأطراف العربية الأخرى في النزاع الى الاشتراك في عملية السلام مع اسرائيل على أساس مبادى اطار السلام المشار اليها آنغا واسترشادا بها ٠٠٠

واذ ترغبان أيضا في انماء العلاقات الودية والتعاون بينهما وفقا لميناق. الأمم المتحدة ومبادىء القانون الدولى التى تحكم العلاقات الدولية في وقت السلم • •

قد اتفقتا على الاحكام التالية بمقتضى ممارستهما الحرة لسيادتهما من تنفيذ الاطار الخاص بعقد معاهدة السلام بين مصر واسرائيل • •

- ١ ـ تنتهى حالة الحرب بين الطرفين ويقام السلام بينهما عند تبادل وثائق التصديق على هذه المساهدة •
- ٢ ـ تسحب اسرائيل كافة قواتها المسلحة والمدنيين من سيناه الى ماوراه الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب ، كما هو وارد بالبروتوكول الملحق بهذه المعاهدة ( الملحق الأول ) وتسنأنف مصر ممارسة سيادتها الكاملة على سيناه .
- ٣ عند اتمام الانسحاب المرحلي المنصوص عليه في الملحق الأول ، يقيم الطرفان علاقات طبيعية وودية بينهما طبقا للمادة الشالثة ( فقرة ٣ ) •

#### المادة الثانية

ان الحدود الدائمة بين مصر واسرائيل هي الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب كما هو واضع بالخريطة في الملحق الثاني وذلك دون المساس بما يتعلق بوضع قطاع غزة • ويقر الطرفان بأن هذه الحدود مصونة لا تمس ويتعهد كل منهما باحترام سلامة أراضي الطرف الآخر بما في ذلك مياهه الاقليمية ومجاله الجدوى •

#### المادة الثالثة

- ١ يطبق الطرفان فيمابينهما أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادى القانون الدولى التي تحكم العلاقات بين الدؤل في وقت السلم، وبصفة خاصة :
- (أ) يقر الطرفان ويحترم كل منهما سيادة الآخر وسسلامة أراضيه واستقلاله السياسي •
- (ب) يقر الطرفان ويحتسرم كل منهما حق الآخس في أن يعيش في سلام داخل حدوده الآمنه والمعترف بها ٠
- (ج) يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، أحدهما ضد الأخر على نحو مباشر أو غير مباشر ، وبحل كافة المنازعات التى تنشأ بينهما بالوسائل السلمية •
- ٢ ـ يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو أفعال العنف أو التهديد بها من داخل أراضيه أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو مرابطة على

اراضيه ضد السكان أو المواطنين أو المعتلكات الخاصة بالطرف الآخر و كسا يتعد كل طرف بالامتناع عن التنظيم أو التحريض أو الاثارة أو المسساعدة أو الاشتراك في فصل من أفسال الحرب العدوانية أو النشساط الهدام أو أعسال العنف الموجهة ضد الطرف الآخر في أي مكان و كسا يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبي مثل هذه الافعال للميعاكمة و

٣ ـ يتفق الطرفان على أن العلاقات الطبيعية التي ستقام بينهما ستضعن الاعتراف الكامل والعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية وانهاء المقاطعة الاقتصادية والعواجز ذات الطابع المتميزة المفروضة ضد حرية انتقال الافراد والسلع · كما يتعهد كل طرف بأن يكفل تمتع مواطني الطرف الآخر الخاضعين للاختصاص القضائي بكافة الضمانات القانونية وبوضما البروتوكول الملحق بهذه المعاهدة ( الملحق الثالث ) الطرية التي يتعهد الطرفان بمقتضاها \_ بالتوصيل الى اقامة هذه العاهدة وذلك بالتوازي مع تنفيذ الأحكام الأخرى لهذه المعاهدة .

# السادة الرابعة

- التبادل تقام ترتيبات أمن متفق عليها بما في ذلك على أساس التبادل تقام ترتيبات أمن متفق عليها بما في ذلك مساطق محدودة التسليح في الأراضي المصرية والاسرائيلية وقوات أمم متحدة ومراقبين من الأمم المتحدة وهذه الترتيبات موضحة تفصيلا من حيث الطبيعة والترقيت. في الملحق الأول وكذلك أية ترتيبات أمن أخرى قد يوقع عليها الطرفان •
- ٣ ـ يتفق الطرفان على تمركز أفراد الأمم المتحبة فى المناطق الموضحة بالملحق الأول ويتفق الطرفان على ألا يطلبا سحب هؤلاء الأفراد لن يتم الا بموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما فى ذلك التصويت الايجابى للأعضاء

الخمسة الدائمين بالمجلس وذلك ما لم يتغق الطرفان على خلاف ذلك •

- ٣ ـ تنشأ لجنة مشتركة لتسهيل تنفيذ هذه المعاهدة وفقا لما هو منصوص عليه في الملحق الآولة •
- غ ـ يتم بناء على طلب أحد الطرفين اعادة النظر في ترتيبات الأمن المنصوص عليها في الفقرتين ١ ، ٢ من هذه المادة وتعديلها باتفاق الطرفين •

#### المادة الخامسة

- ا \_ تيمتع السغن الإسرائيلية والشحنات المتجهة من اسرائيل واليها بعق المرور الحر في قناة السويس ومداخلها في كل من خليج السيويس والبحر الأبيض المتوسط وفقا لاحكام اتفاقية القسطنطينية لعام ١٨٨٨ المنطبقة على جميع الدول كما يعامل رعايا اسرائيل وسفنها وشعناتها وكذلك الأشخاص والسفن والشحنات المتجهة من اسرائيل واليها معاملة لا تتسم بالتميز في كافة الشئون المتعلقة باستخدام القناة. •
- لا يعتبر الطرفان أن مضيق تيران وخليج العقبة من المرات المائية الدولية المغتوحة لكافة الدول دون عائق أو ايقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوى كما يحترم الطرفان حق كل منهما في الملاحة والعبور الجوى من والي أراضيه عبر مضيق تيران وخليج العقبة •

#### المادة السادسة

- ١ ــ لا تمس هذه المعاهدة ولا يجوز تفسيرها على نحو يمس بحسقوق والتزامات الطرفين وفقا لميثاق الأمم المتحدة •
- ٢ ـ يتعهدالطرفان بأن ينفذا بحسن نيه التزاماتهما الناشئة عن هذه
   المعاهدة بصرف النظر عن أى فعل أو امتناع عن فعل من جانب
   طرف أخر وبشكل مستقل عن آية وثيقة خارج هذه المعاهدة .
- ٣ ـ كسا يتعهدان بأن يتخددا كافة التدابير اللازمة لكى تنطبق فى علاقاتهما آحكام الاتفاقيات المتعددة الأطراف التي يكونان من أظرافها بما فى ذلك تقديم الاخطار المناسب للأمن العام للألم المتحدة وجهات الايداع الآخرى لمثل هذه الاتفاقيات •
- ٤ ــ يتعهد الطرفان بعدم الدخول في آى التزامات يتعارض مع هذه
   الماهدة •

ه مدمع مراعاة المسادة ١٠٣ من ميثاق الأمم المتحدة يقر الطرفان بأنه في حسالة وجمود تناقض بين التسزامات الأطراف بموجب هذه المعاهدة وأى من التزاماتهما الأخرى ما فأن الالتزامات الناشئة عن عند المعاهدة تكون ملزمة ونافذة .

#### المادة السابعة

- ١ تحل الخلافات بشان تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق المفاوضة •
- ٢ ــ اذا لم يتيسر جلهذه الخلافات عنطريق المفاوضة فتحلُ بالتوفيق
   أو تحال إلى التحكيم •

#### ألمادة الثامنة

يتفق الطرفان على انشساء لجنة مطالبات للتسموية المتبادلة لكافة المطالبات المالية .

#### المادة التاسعة

- ١ \_ تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول عند تبادل وثائق التصديق عليها ٠
- ١ تحل هذه المساهدة محل الاتفساق المعقود بين مصر واسرائيل في مستمبر ١٩٧٥
- ٣٠ تعد كافة البروتوكولات والملاحق والخرائط الملحقة بهذه المعاهدة
   جزءا لا يتجزأ منها ٠
- على اخطار الأمن العام للأهم المتحدة بهذه المعاهدة لتسجيلها وفقا
   لأحكام المادة ١٠٠٢ من ميثاق الأمم المتحدة •

حررت في واشسنطن د ٠ ى ٠ س في ٢٦ مارس سسنة ١٩٧٩ م ، ٢٧ ربيع الثاني سنة ١٩٧٩ هـ من ثلاث نسسخ باللغات العربية والعبرية والانجليزية ، وتعتبر جميعها متساوبة الحجية وفي حالة الخلاف في التفسير فيكون النص الانجليزي هو الذي يعتد به

عن حكومة دولة اسرائيل مناحم بيجين عن حكومة جمهورية مصر محمد أنور السادات

شهد التوقيع جيمي كارتر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية

# محضر متفق عليه

# للمواد الأول والرابعة والخامسة والسادسة وللملحقين الأول والثالث لمعاهدة السلام

#### المادة الأولى

ان استئناف مصر لمبارسة السيادة الكاملة على سيناء المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الأولى تتم بالنسبة لكل منطقة بمجرد السماب اسرائيل من هذه المنطقة •

#### المسادة الرابعة

من المتفق عليه بين الأطراف أن تتم اعادة النظر المنصوص عليها في المادة ٤ فقرة (٤) عندما يطلب ذلك أحد الأطراف ، وعلى أن تبدأ في خلال ثلاثة أشهر من طلبها ولكن لا يجرى أى تعديل الا باتفاق كلا الطرفين •

#### المادة الخامسة

لا يجوز تفسير الجملة الثانية من الفقرة الثانية من المادة الخامسة على انها تنتقص مساجاء بالجملة الأولى من تلك الفقرة • ولا يفسر ما تقدم على انه مخالف لما جاء بالجملة الثانية من الفقرة الثانية من المادة الخامسة التى تعضى بما يلى :

« يحدر الطرفان حق كل منهما في الملاحة والعبور الجنوى من والى اراضية عبر مضيق تيران وخليج العقبة ، •

## المادة السادسة ( فقرة ٢ )

لا تفسر أحكام المسادة السادسة بما يخالف أحكام اطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب دافيد .

ولا يفسر ما تقدم على أنه مخالف لأحكام المادة السادسة ( فقرة ٢ ) من المعاهدة التي تقضى بما يلي ..:

« يتعهد الطرفان بأن ينفذا بحسن نية التزاماتها الناشئة عن هـــذه المعاهدة بصرف النظر عن أى فعل أو امتناع عن فعل من جانب طرف آخر وبشكل مستقل عن أى وثيقة خارج هذه المعاهدة •

#### المادة السادسية ( فقرة ٥ )

من المتفق عليه بين الاطراف أنه لا توجد أى دعاوى بأن نهده المساهدة أولوية على المعاهدات والاتفاقات الأخرى أو للمعاهدات والاتفاقات الأخرى أولوية على هذه المعاهدة •

ولا يفسر ما تقدم على أنه مخالفة لأحكام المسادة السادسة ( فقسرة ٥ ) من هذه المجاهدة التي تنص على ما يلى :

« مع مراعاة المسادة ١٠٣ من ميثاق الأمم المتحدة يقر الطرفان بأنه في حالة وجود تناقض بين التزامات الأطراف بموجب هذه المساهدة وأى من التزاماتهما الآخرى ، قان الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة تكون ملزمة ونافذة ، •

# الملحق الأول

تقضى المسادة السادسة ( فقرة ٨ ) من الملحق الأول بما يلي :

« يتفق الطرفان على الدول التي تشكل منها قوات ومراقبو الأمم المتحدة ويتم ذلك من الدول غير ذات العضوية الدائمة بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة » •

وقد اتفق الطرفان على مايلي :

« فى حالة عدم الوصول الى اتفاق بين الطرفين فيما يتعلق بأحكام الفقرة الثامنة من المادة السادسة من الملحق الأول ، فانهما يتعهدان بقبول أو تأييد ما تقترحة الولايات المتحدة الأمريكية بشمان تشمكيل قسوات الأمم المتحدة والمراقبين » •

# ( 1 ) مذكرة التفاهم بين حكومتي الولايات المتحدة الأمريكية ودولة اسرائيل

اقرارا بدلائة ابرام معاهدة السلام بين معشر واسرائيل وتقسديرا لأهمية التطبيق النامل لمعاهدة السلام بالنسبة لمسالح الأس الاسرائيلية ومساهمة إنفاقية السلام بالنسبة لأمن اسرائيل وندوها قضلا هن دلالة ذلك للامن والاسستقرار في المنطقسة والحفاظ على السلام الدولي والأس ،

واقرارا بأن الانسسحاب من سسبناء يقرض اهباءا افساقية تقيلة على اسرائيل من ماهية الأمن ومن النواحي المسكرية والاقتصافية ، أن حكومتي الولايات المتحسدة ودولة المرائيل مع مراهاة الاجراءات الدستورية لبلديشا وتوادينهما المطبقة ، الأكدان ما يلي :

ا سقى ضوء الدور الذى اضطلعت به الولايات المتحدة لتحقيق اتفانية السسلام ورفية من الاطراف في أن السستمر الولايات المتحدة في جهودها المسائدة ، سسوف التشاء الولايات المتحدة التداير الملائمة لتدعيم الالتزام الكامل سماهدة السلام .

٢ أذا ماتين للولايات المتحدة أن هناك انتهاكا أو تهديد بانتهاك معاهدة السلام ؛ فسوف تتشاور البلابات المتحدة مع الأطراف فيحا بتعلق بالاجراءات التي توقف أو تحول دون هذا الانتهاك ؛ وضحمان الالتزام بالماهدة ؛ وتعزيز الملاقات الودية والسحلمية بين الأطراف ودعم السلام في المتعلقة ، كما أنها سوف تتخدل تلك التحابير المحالجة والتي تراها بناسية والتي قد تتضمن تدايير دبلوماسية واقتصادية وعسكرية كما هو موضح فيحا بعد :

به. سوق تقدم الولايات المتحدة التأبيد الذي تراه ملائما للاجراءات المتاسبة التي تتخلّفا الرأليل استجابة منها للانتهاكات المنبقة من الغاقية السلام ، وخاصة اذا كان من شآن هذا الانتهاك لاتفاقية السلام تهديد أمن لهرائيل ، بما في ذلك المحسار البحري رمنع السائيل من استخدام المرأت المائية الدولية وانتهاك نصوص معاهدة السلام فيما يتملق بتحديد القوات أو القيام بهجوم مسلح شد الرائيل ، وسوف تكون الولايات المتحدة للاحد في الامتبار وعلى أساس عاجل تلك التداب التي من شائها تقوية الوجدود الأمريكي في المنطقة وامداد العرائيل بالمونات العاجلة ومعارسة العقوق البحرية من أجل وضع حدا للانتهاك ،

لا مسوف تؤيد الولايات المتحدة حقوق الأطراف في المسلاحة والمسرور الجسموى للوصول من والى الدولتين من خلال وعبر مضيق تيران وخليج المقبة وفقا لاتفاقية السلام .

م سوف تعارض الولايات المتحبدة وتصوت اذا اسستلزم الأمر ضد أى اجسراء أو قرار
 ف الأمم المتحدة أذا ما كان من وجهة نظرها كه آثار مماكسة على الفاقية السلام.

# ترجمة غير وسمية من النص الانجليزي

# (ج) مذكرة الاتفاق بين حكومتي اسرائيل والولايات المتحدة

تقر الولايات المتعدة بأن الانفاقية المصرية - الاسرائيلية المقردة في السبتمبر ١٩٧٥ (والتي سيشسسار اليها فيما بعد بكلسة الانفاقية ) والتي تنص عنى الانسسنجاب من مناطق حيوية في سيناء ، تشكل حدثا ذا دلالة كبرى من جانب اسرائيل في السعى من أجل السلام النهائي د وتتمتع كله الانفائية بالتأييد الداس من حانب الولايات المتحدة .

#### تاكيمات امريكية - اسرائيلية :

١ ـ ستبدل حكومة الولايات المتحدة كل ما في وسعها للاستجابة الكاملية ، في حسدود مواردها وفي حدود التقويض الذي يعنجه النونجرس ؛ وهلى اسسس استمرارية وطويلة المدى ؛ الى احتياجات اسرائيل من المعدات المسكرية وغيرها من الاحتياجات الدفاعية والانتصادية ومتطلباتها من الطاقة ، وستدرج الاحتياجات المحددة في الفقرات ١ : ٢ ، ٢ و السنوات و ؛ نيما بدد في المجموع الكلى السنوى الذي سيطلب السنة المالية ٧٦ والسنوات المالية التالية .

٧ - ستكون احتياجات اسرائيل العسكرية طويلة المدى من الولايات المتحدة موضوع مغداورات دورية بين معنلى المؤسسات الدفاهية الامريكية والاسرائيلية على أن يتم ادراج الابغاق المتوسل اليه حول بنود معينة في مذكرة أمريكية - اسرائيلية مستقلة . ومن أجل تحقيق هذه الفاية يقوم الخبراء العسكريون بوضح دراسة مشتركة في خلال ثلاثه أسابيع وخلال القيام بهدا المدراسة ، ألتي ستنضمن احتياجات اسرائيل لعام ١٩٧٦ ستنظر الولايات المتحدة الى الطلبات الاسرائيلية بعين الرعاية بما في ذلك الطلبات على الاسلحة المتقددة والمتطورة .

٣ \_ بستتولى اسرائيل الترتيبات الخاصـة بها فيما يتعلــق بامــدادات البترول لمقابلة
 احتياجاتها عن طريق الاجراءات الطبيعية .

وفي حالة 161 ما لم تتمكن اسرائيل من تأمين احتياجاتها بهده الطريقة تقدم حكومة الولايات المتحدة بناء على اخطار من حكومة اسرائيل ، بالتصرف وفقا للآتى لفترة خمس سنوات يمكن لأى طرف في آخرها أن ينهى هذه الترتيبات على أن يعلم الطرف الآحر قبل الانهاء بمام واحد :

(١) اذا لم يتوفر للشراء البترول الذي تحتاجه اسرائيل لمقابلة متطلبانها العسادية للاستهلاك المحلى في ظروف لاتوجد فيها قبود كمبة على قدرة الولايات المتحدة

فى الحصول على بترول لقابلة احتياجاتها المادية ، تقوم حكومة الولايات المتحدة - بتوفير البترول الذي تشتريه ، امرائيل لقابلة احتياجاتها الطبيعية المشار البها سابقا ،

(ب) اذا لم يتوفر للشراء البترول الدى تحتاجه امرائيل لمقابلة متطلباتها المسادية للاستهلاك المحلى في ظل ظروف توجد قيها قبود كبية من طريق العظر او غيره تمتع الولايات المتحدة من الحصول على بترول لمقابلة احتياجاتها المادية . تقوم حكومة الولايات المتحدة بتوقير البترول الذى تشتربه اسرائيل وفقها لمسيافة وكالة الطاقة المدولية الخاصة بالتغزين والحصص كما يطبق من قبل حكومة الولايات المتحدة وذلك من أجل أحتياجات اسرائيل ملاا البترول الى واذا لم تمكن اسرائيل من تأمين الوسائل الغرورية لنقبل هذا البترول الى اسرائيل ، تبدل حكومة الولايات المتحدة كل ما في وسمها لمساعدة اسرائيل في تأمين الوسائل المعرورية للنقل ،

وسيجتمع خبراء اسرائيليون وامريكيون سنويا أو بناء على طلب أى العربي للنظر في المتياجات لمرائيل المستمرة من البعرول .

ت من أجل مساهدة أسرائيل في مقابلة احتياحاتها من المباقة ، وكجزء من الرعم المسنوى الشمامل الوارد في الققرة ١ ، توافق الولايات المتحدة على الاتن :

( أ ) في تحديد الرقم السنوى الشامل الذي سيطلب من السكونجرس ، سستوسي حكومة الولايات المتحدة اهتماما خاصا لاحتياجات اسرائيل من البترول المستورد هذا بالاضافة الى انها للفترة التي تحددها المسادة ٣ المشار البها سناحلا في اعتبارها عند حساب هذا الرقم مصاريف اسرائيل الاضافية لاستيراد بترول يمثل محل الكميات التي كانت تستخرج من ابو رديس وراس سدر ( ٥٠٤ مليون طن في ١٩٧٥ ) .

(ب) مطالبة الكواجرس بتخصيص مسالغ ، يتم تعديدها من طربق اتفاق مشترك ، لحكومة اسرائيل لاستغلالها في مشروع سغزبن احتياطي من البترول سهدف توسيع طاقة التخزين من ستة اشهر كما هو مترفر حاليا الي سنة وتت اتمام هذا المشروع الذي سينفذ خلال اربع سنوات ، وسيكون انشاء وادارة وتمويل شدا المشروع وغير ذلك من المسائل المتعلقة به موضوع ساحشات مفعد في وسريعة بين الحكومتين ،

ه ـ لن تتوقع حكومة الولايات المتحدة أن تبدأ اسرائيل في تنفيذ الاتفاقية قبل أن توفي مصر بالتوامها وفقا لاتفاق فصل القوات الوقع في يتاير ١٩٧٤ بالسماح لجميسيع الشمخنات الاسرائيلية عالرور من والى الموانى الاسرائيلية عسر قناة السويس .

ted by TIII Combine - (no stamps are applied by registered versi

٦ ــ تنعق حكومة الولايات المتحدة مع اسرائيل على أن الاتفاقية القادمة مع مصر
 بجب أن تكون اتفاقية سلام نهائى •

٧ - في حالة انتهاك مصر لأى من تصوص الإتعاقية ، فإن جكومة الولايات المنهسدة سنكون مستخدة للنشاور مع أسرائيل حول دلالة هذا الانتهاك وامكانية معالجته من قبسل حكومة الدلايات المنحدة .

الله المراب المعاون حكومة الولايات المتحدة فسند أى قرار لمجلس الإمن ترى أنه برُثر الله الاتنافية أو بقير فيها .

٩ ... أن تشارك حكومة الولايات المتحدة في أي جهود .. بل وستحاول منع مثل تلك الجهود ... ترمى الى بحث مقترحات تتفق هي واسرائيل على انها تتعارض مع المسالح الاسرائيلية .

ا سنظر الالترام الولايات المتحدة طويل الامد ببقاء وامن أسرائيل ٤ ستنظر حكومة الولايات المتحدة بعين القلق العميق الى اى تهديدات لامن اسرائيل وسيادتها من جانب أى تولا دولية ، ومن اجل تعقبق هذا ستقوم حكومة الولايات المتحدة ( حالة حذوث مشال هذا التهديد بالتشاور مع حكومة اسرائيل حول الدعم الدبلوماسي أو غيره أو المساعدات . لتى تستطيع أن تمنحها لاسرائيل وفقا لممازساتها الدستورية .

١١ ــ تقوم حكومتا الولاياتُ المنحدة واسرائيل ق أقرب وقت مستطاع ، وان أمكن حلال شهرين من توقيع هذه الوثيقة ، بوضع خطة لعملية الامداد المسكرى لاسرائيل في حالات الطوارىء .

۱۱ ـ ترى حكومة الولايات المتحدة أن الالتزامات المصرية وفقا للاتفاقية المصرية .
الاسرائيلية وتنفيذها ومسلاحيتها ومدتها لا تتوفف على أى عمل أو تطورات فيطا بين الدون المربية الاحرى واسرائيل ، وتنظر حكومة الولايات المنحدة الى الاتفاقية على أنها قالمة بلااتها ،

١٢ ــ تشارك حكومة الولايات المتحدة اسرائيل في موقعها القاضى بأنه تحت الظروف السياسية القائمة حتوجه المفاوضات مع الاردن نحو تحفيق تسوية سلمية شاملة .

18 ـ وفقا لمبدأ حربة الملاجة في أعالى البحار والرور الحر بلا عالق في المنسابق التي تعمل المياه الدولية وفوق: هذه المضايق ، تعتبر حكومة الولايات المتحدة مضايق باب المندب رجبل طارق من المرات المسائية الدولية ، وستؤيف حكومة الولايات المتحدة حق اسرائيل في المرور الحر بلا عائق خلال مذه المضايق و وكذلك تعترف حكومة الولايات المتحدة بحق اسرائيل في الطيران بحصرية فوق البحر الأحمر ومثل هذه المضايق وستقوم بالمساعدة الديلوماسية لممارسة هذا الحق ،

Converted by 11ff Combine - (no stamps are applied by registered version)

10 ــ في حالة سحب قرات الطواري، التابعة للام المتحدة أو غيرها من الحبرة الام المتحدة بدون الاتعاق، المسبق بين أطراف الانفاقية المصربة الاسرائيلية والولايات المتحدة قبل أن تعقب هذه الاتفاقية أخرى ، ترى الولايات المتحدة أن الاتعاقية تبقى ملرمة بي جميع أجرائها .

17 مد تتعق الولايات المتحدة واسرائيل على أن توقيع بروتوكول الاتفانية المصرية الاسرائيلية ووضعها موضع التنفيل الكامل لن يحدث قبل اقرار الكونجرس،الامريكي لدور الولايات المتحدة المنداق بالمهام الاستطلاعية والمراقبة الواردة في الاتفاقية وملحقاتها . هذا وقد البلغت الولايات المتحدة حكومة اسرائيل بأنها خصلت على موافقة حكومة مصر على السابق ،

ایجال الون نائب رئیس الوزراء ووزبر الخارجیة عن حکومة أسرائیل

هنری کیسنجر وزیر الخارجیة

هن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية

# ترجمة غير رسمية عن النص الانجليزي ملكرة الاتفاق بين الولايات المتعلمة واسرائيل حول مؤتمر جنيف

١ - يماد عقد مؤتمر جنيف في موعد يتم التنسيق بشائه بين الولابات المتحدة واسراليل

٧ - ستواصل الولايات المتحدة التمسك بسياستها النحالية فيما يتعلق بمنظمتة تحرير فلسطين بحيث ٧ تعترف بها أو تتفاوض معها طالب لاتمترف منظمة تحرير فلسطين بعق اسرائيل في الوجود ولا تقبل قرارات مجلس الأمن رقم ٢١٢ و ٣٢٨ . وستقوم الولايات المتحدة بالتشاور الكامل وسنسمى إلى تنسيق موقفها واستراتيجيتها في مؤتمر جنيف للسلام حول هذا الموضوع مع حكومة اسرائيل . وكذلك ستقوم الولايات المتحدة بالتشاور الكامل وسنسمى إلى تنسيق موقفها واستراتيجيتها مع اسرائيل فيما يتعلق باشتراك أي دولة أخرى في المؤتمر . ومن المفهوم أن اشتراك أي دولة أخرى أو جماعة أو منظفة في مرحلة لاحقة من المؤتمر ، ومن المفهوم أن اشتراك أي دولة الخرى أو جماعة أو منظفة في مرحلة لاحقة من المؤتمر يوجب أن يحظى على اتفاق جميع الشتركين الأصليين في المؤتمر .

٣ ـ ستبلل الولايات المتحدة كل ما في وسعها في المؤتمر لأن تتم جميع المغاوضات الاساسية علم مسترى تنائى .

٤ - ستعارض الولايات المتحدة ٤ واذا دمت الضرورة ستصوت ضد اى مبادرة فى مجلس الأمن ترمى الى تعيير أسس عقد مؤتمر جنيف للسلام او تغيير القرارين ٢٤٢ و ٣٢٨ مطريقة لاتنف مع هدفها الاساسى .

ه سستعمل الولايات المتحدة على ضمان أن يكون دور المشرفين على المؤتمر متسقاً مع ما اتفق عليه في مذكرة الاتفاق بين حكومتي الولايات المتحدة واسرائيل في ٢٠٠ ديسمبر ١٩٧٣ ،

٦ - ستنسق الولايات المتحدة والرائيل جهودهما من أجل ضمان الا يسبر المؤتمر بطريقة تتمارض مع أنداف هذه الوثيقة ومع الهدف الملن من المؤتمر وهو اسساسا دنع السلام المتفاوض عليه بين الرائيل وجيرانها .

# المحتويسات

| ą | 9 | Ł | À | ١, | 4 | • |
|---|---|---|---|----|---|---|
|   |   |   |   |    |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |

|                                                   | مقدمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                   | الباب الأول                                                       |
|                                                   | من تأسيس جامعة الدول العربية حتى حرب ١٩٤٨ -                       |
|                                                   | الباب الثاني                                                      |
|                                                   | من حرب ۱۹۶۸ حتی قبل حرب ۱۹۵۲ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|                                                   | الباب الثالث                                                      |
|                                                   | من حرب ۱۹۵۲ حتی قبل حرب ۱۹۲۷ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|                                                   | الباب الرابع                                                      |
|                                                   | من صراع ۱۹۲۷ حتی قبل صراع ۱۹۷۳                                    |
|                                                   | الباب الخامس                                                      |
| ن سیناء ۱۹۸۲ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | من معركة تحرير ١٩٧٣ حتى الإنسحاب الإسرائيلي م                     |
|                                                   | الباب السادس                                                      |
|                                                   | من الإنسحاب الإسرائيلي من سيناء – إبريل ١٩٨٢                      |
|                                                   | حتى الإنتفاضة الفلسطينية : ديسمبر ١٩٨٧                            |
|                                                   | الباب السابع                                                      |
|                                                   | من الإنتفاضة ( ۱۹۸۷ – ۱۹۹۳ ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   |
|                                                   | الملاحق سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                      |
|                                                   |                                                                   |

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version





Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



بقا الكتاب

يهدف هذا الكتاب إلى تقديم ذكريات واقعية عن الصراع العربى الإسرائيلى من واقع حسمير دبلوماسى مصرى عربى، وخبراته السياسية، والقانونية، والعسكرية، والاقتصادية وذلك خلال مراحل صعبة ودقيقة، وعن رأيه في السلام الشامل والعادل في ظل التوازن الاستراتيجي العربي الاسرائيلي.

إنها فكريات للسفير طه الفرنواني، الذي كان مديرا لشنون فلسطين بالخارجية، والشنون العربية برئاسة الجمهورية، وتولى عدة مناصب فيلوماسية وقانونية وعلمية، وله مؤلفات عديدة سياسية وقانونية واقتصادية باللغتين العربية والأجنبية.

يرمى الكتاب إلي بعث الأمل والتفاؤل ورفض الياس في تفوس أجبال أمتنا العربية لمستقبل مشرق يؤسس على جهود وأعمال أبناء هذه الأمة ومواجهتهم للصعاب والتحديات خلال المرحلة القادمة من النظام الدولي الجديد. مقتدين بقياداتنا العربية المخلصة.



26()